ت راینا

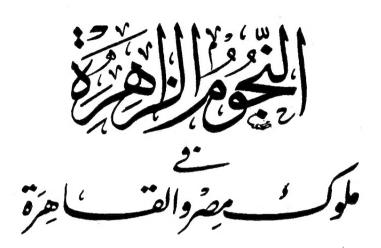

تألیف جمال الدین أبی المحاسن یوسف بن تَغْرِی بُرْدِی الأنابکی همال الدین أبی المحاسن عوسف بن تَغْرِی بُرْدِی الأنابکی ۱۸۷۵ مر ۱۸۷۵ مر المجازء التاسع

طبعتة مصورة عنطبعة دارالكتب

وزارة الثقافة والانطاحالقومى المؤسسة المصرترالعامة المتأليف والرجمة والطباعة ولهثر



## 

## الجزء التاسع

من كتاب النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة

ذِكر عَوْد الملك النـاصر محمد بن قلاوون إلى مُلك مصر ثالث مرّة

وقد تقدّم ذكرُ نزوله عن المُلك وتوجُهـه إلى الْكَرَك وخَلْع نفسـه وما وقع له بالكرك من مجيء نُوعاى و رُفقتـه، ومكاتباته إلى نؤاب الشام وخروجه من الكرك إلى الشام، طالبًا مُلكَ مهمر إلى أن دخل إلى دِمَشْق؛ كُلُّ ذلك ذكرناه مفصّلا في ترجمة الملك المظفر بيترش الجَاشْنَكير، ونسوق الآن ذكرَّ دخوله إلى مصرفنقول:

لمَّ كَانَت الثانيةُ مِن نهار الثلاثاء السادس عشر من شهر رمضان سنة تسع وسبعائة، وهي الساعة التي خَلَع الملك المظفرُ بِيبَرْس نفسه فيها من مُلك مصر بديار مصر، خرج الملك الناصر محمد بن قلاوون من دمشق يريد الديار المصرية، فأنظر إلى هذا الاَّنفاق العجيب، و إقبال سعد الناصر و إدبار سعد المظفّر! وسار الملك الناصر يريد الديار المصرية وصحبتُه نواب البلاد الشامية بتمامهم وكالهم والعساكر الشامية وخواصة ومماليكه.

وأمّا أمر الديار المصرية فإنّ الملك المظفّر بِيبَرس لمّا خَلَع نفسه وخرج من مصر إلى الإطفيحيّة جلّس الأمير سلّار بقاعة النيابة من قلمة الجبل وجمع مَنْ بَقِي من الأمراء وآهَمٌ بحفظ القلمة، وأخرج المحابيس الذين كانوا فيها من حواشي الملك الناصر محمد وغيرهم، ورَكِب ونادَى في النياس: أدعوا لسلطانكم الملك النياصر، وكتب إلى الملك النياصر بنزول المظفّر عن المُلك وفراره إلى إطفيح، وسيّر بذلك أصلم الدوادار ومعه المُمّجاه، وكان قد توجه قبل ذلك من القاهرة الأمير بيبرس المنسوري التوادار، والأمير بهادر آص في رسالة المظفّر بيبرس أنه قد ترك السلطنة وأنه سال: إمّا الكرك وإمّا حام وأم وسيقيون، وأنفق يوم وصولها إلى غَرَة قدوم الملك الناصر أيضا إليها، وقدوم الأمير سيف الدين شاطى السّلاح دار في طائفة من الأمراء المصريين إليها أيضا. ثم قدمت الدين شاطى الأمير مهمّاً بجاعة كثيرة من آل فضل، فركب السلطان إلى لقائه. ثم قدم الأمير أبرُنني الأشرق مُقَدم من آل فضل، فركب السلطان إلى لقائه. ثم قدم الأمير بيبرس الدوادار المقدّم عمل كرا لمظفّر بيبرس وزوّج أبنته، والأمير آقوش الأمير بيبرس الدوادار المقدّم ذكره في تاريخه و رحمه الله و .

«وأمّا نحن فإنّا تقدّمنا على البريد فوصلنا إلى السلطان يوم نزوله على غَنّة فَتَلْنا بين يديه وأعدُنا المشافهة عليه ، وطالَّمناه بنزول الرُّكن عن السلطنة والتماسه مكامًّا من بعض الأمكنة ، فا ستبشر لحَقْن دماء المسلمين وخود الفتنة ، واتّفق في ذلك النهار ورودُ الأمير سيف الدين بُرَّنى والأمير عن الدين البغدادي ومَنْ معهما من الأمراء

<sup>(</sup>۱) واجع الحاشية وتم ۱ ص ۳۱۷ من الجزء الخامس من هذه الطبعة . (۲) النمجاة :
۲۰ الخنجر أو السيف الصغير أو السكين المنحنية (فاومي معرب) عنالقا موس الفاومي والإنجليزي لاستينجاس.
(۳) في الأصلين : ﴿ نَحْرِ الدِنِ ﴾ . وتصحيحه عن عقد الجمان وتاريخ سلاطين الماليك وما تقدم ذكره في الجزء النامن من هذه الطبعة في غُير موضع .

والمقدّمين ، وآجتمعنا جميعًا بالدّهليز المنصور ، وقد شَيلنا الاَبتهاج ، و زال عنا الاَرْعاج ، وأفاض السلطان على الأمراء التشاريف الجليلة على طبقاتهم ، والحوائص الدهب الثمينة ليصلاتهم ، فلم يتُرك أميرا إلا وصله ، ولا مقدّمًا حتى شرّفه بالجلّع وجمّله ، وجدّد أن استعطاف السلطان ، فيا سأله الركن من الأمان ، وكلّ من الأمراء الحاضرين بين يديه يتلطّف في سؤاله ، ويتضرّع في مقاله ؛ حتى أجاب ، وعدنا بالجواب ، ورحَل السلطان على الأثر قاصدًا الديار المصرية ، فوصائنا إلى القلمة يوم الجيس الخامس والعشرين من شهر رمضان ، وآجتمعنا بالأميرسيف الدين سلار ووجدنا المخيس الخامس والعشرين من شهر رمضان ، وآجتمعنا بالأميرسيف الدين سلار ووجدنا المخاشنكير قد تجاوز موضع الميعاد ، وأخذ في الإصعاد ، وحَمله الإجفال على المباد ، ولم يَدّعه الرعب يستقرّ به قرار ، ولا تَلقّته معه أرضٌ ولا دار ؛ فأقتضى المباد أن أرسانا إليه الكُتُب الشريفة الواردة على أيدينا ، وعدتُ أنا وسيف الدين الحدر آص إلى الحدّمة السلطانية ، فوجدْنا الدّهليز على منزلة السعيدية ، وانهى كلام بيرش الدوادار بآختصار .

قلتُ : ولمَّ تكاملت العساكر بغَزّة سار الملك الناصر يريد الديار المصريّة ، فوافاه أصْلم دوادار سَلّار بالنّمُجاه، ثم وصَل رَسْلان الدّوادار فُسّر السلطان بنزوله ، وصل رَسْلان الدّوادار فُسّر السلطان بنزوله ، وسار حتى نزل بركة الجُمّاج في سلخ شهر رمضان، وقد جَهّز إليه الأميرُ سَلّار الطلب

<sup>(</sup>۱) الحوائص، ذكر المقريزى عند الكلام على سوق الجوائصيين (ص ۹۹ ح ۲) فقال: وتباع فيب الحوائص، وهي التي تعرف بالمنطقة في القديم ، فكانت حوائص الأجناد أولا أربعائة درهم فضة وتحوها . ثم عمل المنصور قلاو ون حوائص الأمراء الكبار ثلثائة دينار وأمراء الطباخانات ما ثتي دينار ومقد تم الحلفة من مائة وسمين الى مائة وخمسين دينارا. ثم صار الأمراء والخاصكية في الأيام الناصرية وما بعدها ينحذون الحياصة من المذهب، ومنها ما هو مرصع بالجوهر . (۲) كذا في عقد الجان وفي الأصلين : « في الأمان » . (۲) وإجع الحاشية رقم ۱ ص ۲ ه ۲ من الجزء الثامن من هذه الطبعة . (٤) في أحد الأصلين : « ثم وصل رسلان الدوادار فسر السلطان بوصوله والأمراء والعساكر ثم خرج الأمير سلار إلى لقائه ... الخ » . (٥) راجع الحاشية رقم ۱ ص ۱ ۸ من من الجزء الخامس من هذه الطبعة .

السلطاى والأمراء والعساكر، ثم خرج الأمير سَلار إلى لقائه، وصلى السلطان صلاة العيد بالدِّهليز ببركة الحاج في يوم الأربعاء مستهل شؤال، وخرج الناس إلى لقاء السلطان الملك الناصر، وأنشد الشعراء مدائعهم بين يديه؛ فمن ذلك ما أنشده الشيخ شمس الدين محمد بن على بن موسى الداعى أبيانا منها:

المُسلَك عاد إلى حِساه كما بدا \* وعمسدُ بالنصر سَرَّ عمسدا و إيابُه كالسيف عاد لغمسده \* ومَعادُه كالوَرد عاوده السَّدَى الحسقُ مُنْ تَجَسعُ إلى أربابه \* من كف غاصبه و إن طال المدَى ومنها :

ياوارتَ المُـلُكِ العقِيمِ تَهَنَّــهُ \* وَاَعِلَمِ بَانِكُ لَمْ تَسُد فِــه سُدَى عن خير أسلافٍ ورِثْتَ سريرَه \* فوجدتَ مَنْصِبَه السَّرِيّ مُمَهَّدَا يا ناصرًا من خير منصور أتى \* كهنَّد خلَفَ الفَـــداةَ مهنَّدا آنستَ مُلْكاكان قبلك مُوحِشًا \* وجمعتَ شَمْلاكان منه مُبَدَّدًا ومنها :

فالناس أجمعُ قد رَضُوك مليكَهم \* وتضرّعـوا ألا تزال غـــاًدا وتبــاركوا بســناء ُغَرِّمَك التي \* وجدوا على أنوار بهجتها هُدَى الله أعطــاك الذي لم يُعطِــه \* مَلِكًا سواك برَغْم آناف العِدَا لا زلتَ منصورَ اللواءِ مؤيّد ال \* عَزَماتِ ما هَنَفَ الحَمَامُ وغرَّدَا

عرفهم بما بلغه وأمّرهم بالركوب، فركبوا وركبت المماليك ودُقت الكُوسات وسار وَقت الظهر من يوم الأربعاء، وقد احتفّت به مماليكه كى لا يصل إليه أحد من الأمراء حتى وصل إلى القلعة، وخرج الناس بأجمعهم إلى مشاهدته ، فلما وصل بين العروستين ترجّل سلار عن فرسه، وترجّل سائر الأمراء ومشوّا بين يديه إلى باب السّر من القلعة، وقد وقف جماعة من الأمراء بماليكهم وعليهم السّلاح، حتى عَبر السلطانُ إلى القلعة ، ثم أمّر السلطانُ الأمراء بالأنصراف إلى منازلهم ، وعين جماعة من الأمراء على ظهور خيولهم حول القلعة وعين جماعة من الأمراء الذين يَثِق بهم أن يستمرُوا على ظهور خيولهم حول القلعة

<sup>(</sup>۱) هــذا المكان ذكره المؤلف أيضا في موضعين آخرين من هــذا الجزء إذ قال في أحدهما ؛ إنه لما هدم الملك الفاصر بحد بن قلاوون دار العدل التي أنشأها الملك الفاهن بيبرس ، وجعل في مكانها طبلخاناه وجد في أساسها أربعة قروبها رمم أناس ، فنقلت هــذه الرمم إلى ما بين العروستين ، وجعل عليا مسجدا ، وقال في ثانيهما : وفرشوا السلفان شفق الحسرير من بين العروستين إلى باب الإصطبل ، وبحسد أن تكلم صاحب الكواكب السيارة عن القبور التي بالحصن الشريف أي بقامة الجبل ذكر مباشرة بعسد ذلك في صفحة ٢٧٨ من مخابه المذكور أسماء أصحاب الفبور التي قبل إنها دفنت فيا بين العروستين عما يدل مل أن هذا المكان يجاور قلمة الجبل .

و بالبحث تبين لى من مختلف الشواهد الواردة فى غضون الحديث عن الطريق التى كان يسلكها السلاطين و المنوك إلى القلمة ومنها إلى المدينة وهى من باب زو يلة إلى شارع ماب الوزير فشارع المحجر، أن « مابين المروستين » الوارد ذكره فى هذا الجزء هو الموقع الكائن بين نصبين كانا قائمين على رأس شارع المحجر، عائلهما الآن النصبان القائمان على رأس شارع باب الوداع القريب من شارع المحجر، والأنصاب الأخرى القائمة على جانبي أبواب حدائق القصور وساحتها الخارجية .

والمعروف عند العامة أنالعروسة هىالتي. القائم المزين يعلق على الجمادات من الأحجار والأخشاب. ` تشبيها لها بالعروس التي تقعدها المساشعة على المنشة ( الكرسي ) لترسى من بين النساء لجلائها .

ومن هسذا يستدل على أن المكان المسمى « بين المروستين » هو الذى به الآن مبنى دار المحفوظات (الدفترخانة المصر بة) إذ يقعفى الثبال الغربي لهذه الدار رأس شارع المحجر حيث كانت العروستان قائمين ، ومن بينهما يتفرع الطريقان الموصلان إلى باب السر من ناحية ، و إلى باب الإصطبل من ناحية أخرى ، والأول من هذين الطريقين يعرف الآن بشارع الباب الجديد ، وهو باب القلمة الممومى الحالى ، ومنسه إلى البقابة الوسطى بالقلمة ، وهي التي كانت قسمى باب السر ، والثانى منهما يعرف الآن بسكة المحجر إلى باب العرب ، وهو الباب الغربي القلمة ، وكان يسمى قديماً باب الإصطبل ، و بين هذين الطرية بن يقم مبنى دار المحفوظات بالقاهرة .

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية رقم أ ص ١٧٢ من الجزء الثامن من هذه الطبعة .

طول الليل فباتوا على ذلك ، وأصبحوا من الغد وفعد جلّس السلطان إلملك الناصر على كرسى المُلك وهو يوم الخميس ثانى شؤال ، وحضر الخليفة أبو الربيع سلمان والقُضاة والأمراء وسائر أهمل الدولة للهناء ، فقرأ الشيخ شمس الدين محمد بن على ابن موسى الداعى : « قُلِ ٱللهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى المُلْكَ، مَنْ تَشَاء » الآية ، وأنشد بعض الشعراء هذه الأبيات :

تهنَّاتِ الدنيا بمقسدِمِه الذي \* أضاءت له الآفاقُ شَرْقًا ومَغْرِ با وأَمَّا سريرُ الدُّلك فَآهِ تَرَّ رِفْعَةً \* ليبلغَ فى التشريف قَصْدًا ومَطْلَبا وتاق إلى أن يعلُو المَلْكُ فوقه \* كاقد حَوَى من قبله الأُخَ والأَبا

وكان ذلك بحضرة الأمراء والنوّاب والعساكر ، ثم حَلَف السلطان الجميع على طبقاتهم ومراتبهم الكبير منهم والصغير .

ولَّ تقدّم الخليفة ليسلّم على السلطان نظر إليه وقال له : كيف تحضُر وتُسلّم على خارجِيًّا؟ على خارجِيًّا؟ وبِيبَرْس من سُلالة بنى العباس؟ فتغيّر وجهُ الخليفة ولم يَنْطِق .

قلت : والخليفة هــذا، كان الملك الناصر هو الذي ولَّاه الخلافة بعــد موت أبيه الحاكم بأمر الله .

ثم النفت السلطان إلى الفاضى علاء الدين على بن عبدالظاهر المُوقِع وكان هو الذى كتب عهد المظفّر بيبرش عن الخليفة ، وقال له : يا أسود الوجه ، فقال الذى كتب عهد المظفّر بيبرش عن الخليفة ، أبلقُ خيرُ من أسود ، فقال السلطان : المن عبد الظاهر من غير توقّف : يا خَوَنْد ، أبلقُ خيرُ من أسود ، فقال السلطان : و يلك ! حتى لا تترك رَنْكه أيضا ، يعنى أنّ أبن عبد الظاهر كان تمن يَنْتَهِى

 <sup>(</sup>١) يريد التهنئة بالملك .
 (٢) واجع الحاشية رقم ٢ ص ٤ من الجزء السابع من هذه الطبعة .

خُلَف آبن المُرَحِّل بالله ما قال هذا، و إنما الأعداء أرادوا إتلاق فزادوا في قصيدتى
 هذا البيت، والعفو من شِمَ الملوك فعفا عنه ، وكان آبن المُرَحِّل قد مدّح المظفر
 بيَجْس بقصيدة عرَّض فيها بذكر الملك الناصر محد، من جملتها :

ما للصِّيِّ وما لُمُلك يَكْفُـــلُه • شأنُ الصِّيِّ بغير المُلك مألوفُ

هم استأذن شمس الدين عمد بن عدلان للدخول على السلطان ، فقال السلطان للقوافار ، فقال السلطان للقوافار ، قل له : أنت أفتيت أنّه خارجي وقتاله جائز، مالك عنده دخول، ولكن عرفه هو وأبن المُرَجَّل يَكفيهما ما قال الشّارِمُسَاحي في حقّهما ، وكان من خَبَر ذلك أن الأديب شهاب الدين أحمد بن عبد الدائم الشّارِمُسَاحي الماجن مدّح السلطان ألم الناصر بشهب الدين أحمد بن عبد الدائم الشّارِمُسَاحي الماجن المُرتَّل وآبن المُرتَّل وآبن المُرتَّل وآبن مذلان ، منه أن منه أنه المُرتَّل وآبن عدلان ، منه ،

<sup>(</sup>۱) زيادة عن السلوك . (۲) تكلة عما سيذكره المؤلف في وفاته سنة ٢ ٧ هـ، والدرر الكامنة والمنبل الصاف. (٣) ارجع إلى الحاشية رقم ٣ ص ٢ ٦ من الجزء النامن من هذه الطبعة .

<sup>(؛)</sup> الشارمساسى : نسبة إلى شارمساح ، إحدى قرى مركز فارسكور بمديرية الدقهلية بمصر . وردت فى زهة المشتاق للإدريسى : شارمساح على الضفة الشرقية لفرع دمياط ، قال : وهى مدينة جايلة ، ولكنها ليست بالكبيرة ، ووردت فى معجم البلدان : وشارمساح : قرية كبيرة كالمدينة من كورة الدقهلية بمصر، بينها و بين دمياط خسة فراسخ ، وردت فى التحفة السنية لأبن الجيمان أيضا : شارمساح من أعمال الدقهلية ،

<sup>(</sup>٥) أورد صاحب عقد الجمان هذه القصيدة في سبعة عشر بيتا ولم يذكر نبيها البِّبت الأخير .

وكان المَطَولم يَقَع في تلك السنة بارض مصر وقصر النيل ، وشَرِقت البلاد وارتفع السعر . واتفق أيضا يوم جلوس السلطان الملك الناصر أنّ الأمراء لمّ اجتمعوا قبل خروج السلطان إليهم بالإيوان، أشار الأفرم نائب الشام لمُنْشِد يقال له مسعود أحضره معه من دِمَشق ، فقام مسعود وأنشد أبياتًا لبعض عوام القاهرة، قالما عند توجّه الملك الناصر من الديار المصرية إلى الكرك : منها :

أحِبَّةَ قلى إننى لوحيثُ \* أُريد لقاكم والمَزَار بعيدُ وَحَفَى مَزَاً أَنِّى مَقيَّمُ بِلدةٍ \* ومَنْ شَفَّ قلبي بالفراق فريدُ أُجول بَطْرُف فى الديار فلا أَرَى \* وجوه أحبًا بَى الذين أُريدُ

فتواجد الأفرم وبكى وحَسَر عن رأسه [و وضَع] الكَلْفَتَاةَ على الأرض، فأنكر الأمراء ذلك ، وتناول الأميرُ قَرَاسنقر الكَلْفَتَاة ووَضَعها بيده على رأس الأفرم، ثم خرج السلطان فقام الجميع ، وصرخ الجاويشيةُ فقبّل الأمراء الأرض وجَرى ما ذكرناه، وأنقضت الخدمة، ودخل السلطان إلى الحريم .

<sup>(</sup>١) رواية الدرر الكامنة : «وناصر الدين ... الخ» . (٢) كذا في السلوك (لوحة ٣٣٧

قسم رابع أول) وفي الأصلين: ﴿ ومرشف قلي ... الخ » ﴿ ﴿ إِلَّ الزَّيَادَةُ عَنِ السَّلُوكَ •

۲.

ثم بعد الخدمة قَدْم الأمير سَلَّار النَائب عدَّةً من الهاليك والخيول والجمال وتعاني الْفَهاش ما قيمته مائتا ألف درهم، فَقبِــل السلطان شيئًا ورَدَّ البــاق . وسأل سلَّارُ الإعفاءَ من الإمرة والنيابة وأن يُنْهَمَ عليمه بالشُّو بَك فأُجيب إلى ذلك ، بعمد أن حلَّف أنَّه متى طُلِب حضَر، وخلَّم السلطان عليه، وخرَّج سَلَّار من مصر عصر يوم الجمعة ثالث شؤال مسافرًا إلى الشُّو بَك ، فكانت مدَّةُ نيابة سَلَّار على مصر إحدى عشرة سـنة ، وكانت الجلْمة التي خلَّمها السلطان غليه بالعَزْل عن النيابة أعظم من خُلُمة الولاية ؛ وأعطاه حياصَةً من الذهب مُرصَّعة، وتوجَّه معه الأميرُ نظام الدين آدم مُسَفِّرًا له ، وأستمر أمبر على من سلّار بالقاهرة، وأعطاه السلطان إمْرة عشرة بمصر . ثم في خامس شوال قدم رسول المظفّر بيبرس يطلب الأمان فأتمنه السلطان. وفيــه خام السلطان على الأمبر شمس الدين قراسنقر المنصوريّ بآستقراره في نيــاية دَمَشْق، عَوَضًا عن الأمير آفوش الأفرم بحُكُم عزله ، وخلَم على الأمير سيف الدين قَبْجَق المنصوريّ بنيابة حلب عِوْضًا عن قراسنقر ، وخَلَع على أَسَنْدُمْ كُوْجِي بنيابة حمناة عِوضًا عن قَبْجَق ، وخلَع على الحاج بهمادُر الحلميِّ بنيابة طرابُلُس عِسوَضًا عن أَسَنَدُ مُرَكُّرُ جِي . وخلَعَ على قُطْلُوبك المنصوريُّ بنيابة صَفَد عِوضًا عن بَكْتَمر الحُوكُنْدَار . وَأَسْتَقَرْ [ سُنْقُر | الكمال: حاجب الجَّباب بديار مصر على عادته ، ١٥ وَقَرَالاحِينَ أَمير مجلس على عادته . و بِيبَرْس الدوادار على عادته ، وأُضيف إليه نيابة " دار العُدُلُ ونَظَر الأحباس . وخلَع على الأمير جمال الدين آقوش الأفرم نائب الشام كان بنيابة صَرْخَد على خُبْر مائة فارس. وأنعم السلطان على نُوغَائى القَبْعَجاقِيّ بإقطاع الأمير قُطْلُوبِك المنصوريّ ، وهو إمْرة مائة وتقدمةُ ألف بدمَشْق . ونُوغَاى هذا هو صاحب الواقعة مع المظفّر والخارج من مصر إلى الكُّرَك . انتهى .

 (١) يريد بها ثياب القباش المحزومة ٠
 (٢) ز ١٠٠ عن السلوك فمريزى وتاريخ سلاطين (٣) واجع الحاشية رقم ١ ص١٦٣ من الجزء السابع من هذه الطبعة . الماليك والدر رالكامة .

ثم رسم السلطان لشهاب الدين بن عبادة بتجهيز الحلَّم والتشاريف لسائر أمراء الشام ومصر بفُهزت، وخلَع عليهم كلُّهم في يوم الأثنين سادس شوَّال، وركبوا بالجلَّع والتشاريف فكان لركوبهـم يومُّ عظيم . وفي يوم الأحد ثاني عشر شؤال أستقرّ غر الدين عربن الحليل في الوزارة عوضًا عن ضياء الدين النشائي . ثم رسَم السلطان للنؤاب بالسفر، فأوَّل من سافر منهم الأميُّر قَبْجَق نائب حلب، وخرجَت معه تجريدةٌ من العساكر المصريّة خوفًا من طارق يطرُق البلاد. والذي تجرّد مع قَبْجَق من أمراه مصرهم : الأمير جُبَا أخو سَلَار ، وطُرُنْطَاى البغدادي ، وعلاء الدين أَيْدُغْدى ، و [سيَفُ الدين] بهادُر الحَوِى ، و [سيفُ الدين] بَلَبان الدَّمَشْق ، وسابق الدين بُوزنا الساق، وركن الدير بِيَرْس الشجاعيّ، و[سيف الدين] گُورِي السلاح دار، و [عُلامالدين] آقطوان الأشرفي ، و [سينك الدين] بهادُر الجُوكُندار ، و [سينك الدين] كَبْنَانُ الشِّمسَى ، و [عُلام الدين] أَيْدُغُدِي الزَّرْاق ، و [سيفُ الدين] كُهُوْدَاش الزَّرْاق ، و[سيفُ الدين] بَكْتَمُر أُستادار، وإين الدين] أيْدَمُ الإسماعيل ، و[فارس الدين] أَقْطَاى الجَمَدَار، وجماعة من أمراء العشرات. فلمَّنا وصلوا إلى حلب رَسَم بإفامة جماعة منهم بالبلاد الشاميَّة ، عدُّتُهم سنة من أمراء الطبلخاناه، وعادت البقيُّــة . وفي يوم الخيس سادس عشر شيؤال حضّر الأمراء للندمة على العادة ، وقد قرر السلطان مع مماليكه القبضَ على عدة من الأمراء ، وأن كل عشرة يَقْبضون أميرا تمن عينهم، بحيث يكون العشرة عند دخول الأمر مُحْتَفَّةً به ، فإذا رُفع السَّماط واستدعى السلطانُ أميرَ جاندار قبض كلُّ جماعة على مَنْ عُيِّن لهم، فلمَّا حضَر الأمراء

<sup>(</sup>۱) هو الصاحب غر الدين عمسو بن عبد العزيز بن الحسين بن الحسن بن إبراهيم الخليل • سيذكر المؤلف وفاته سنة ۲۱۱ ه • (۲) زيادة عن عقد الجنن • (۳) في الأسلين هنا وفي عقسد الجنان : « بوزيا » • وما أثبتناه عما تقدّم ذكره في صفحتي ۲ ؛ ۱۱۷ من الجسزه السابع من هذه العلمة • (٤) زيادة عن عقد الجنان والمنهل الصافي •

في الحدمة أحاط بهم المساليك ففهموا القصد وجلسوا على السَّماط، فلم يتناول أحدُّ منهم لُقْمَةً، وعند ما نهضوا أشار السلطان إلى أمير جاندار فتقدّم إليه وقبض الماليك على الأصراء المعينين، وعدَّتُهم آثنان وعشرون أميرًا فلم يتحرّك أحد منهم، فبيت الجيع ولم يُفلِت منهم سوى جَرَكتَمُر بن بهادُر وأس نو بة ، فإنّه لما فهم القصد وضع يده على أنفه كأنّه رُعِف وخرج من غير أن يشعُر به أحد، وآختفى عند الأمير قراستقر، وكان زوج أخته فشفّع قرا سنقر فقبل السلطان شفاعته .

وكان الأمراء المقبوض عليهم: الأمير باكير وأيبك البغدادي وقينغار التقوي وقيغار التقوي وقيغار التقوي وقيغار التقوي وقيغار التقوي ووقيعاس وصاروجا وبيبرس، وبيدم وتينوا، ومَنكوبرس، وإشفتمر، والسيواسي و أسنقر الكالى الحاجب، والحاج بيلك [المظفري]، والنتيي، وإكبار، وحسن الردادي، وبلاط وتمر بغا، وقيران، ونوغاى المقبول وهو غير نوغاى القباق صاحب الوافعة، وجماعة أخر نتمة الكنين وعشرين أميرًا، وفي ثالث عشرين شوال استقر الأمير [سيف الدين] بمكتمر الجوكندار المنصوري في نيابة السلطنة بديار مصر عوضًا عن سكر ، وفيه أمر السلطان آثنين وثلاثين أميرًا من مماليكه، منهم: تنكي الحسامية الذي ولي نيابة الشام بعددلك، وطُغاى، وكُليتناى، وبقليس، وخاص تُرك،

<sup>(</sup>۱) فى السلوك: «باك» · (۲) كذا فى أحد الأصلين · وفى الأجلين الآخر: «قينار» · وفى المالك (لوحة ٢٩ قيم رابع أقل) · السلوك: «بلبان النقوى» · (٧) هكذا ورد فى الأصلين والسلوك (لوحة ٢٩ قيم رابع أقل) · (٤) زيادة عن السلوك · (٥) الواقعة التى يشسير إليها المؤلف هنا هى أن نوغاى القبجاقى المذكور آنفق مع جماعة من المسالك السلطانية الهجوم على المفلفر بيبرس الجاشنكير وقسله فلم يظفريذلك وعزم على الرحيسل إلى الملك الناصر بالكك · (راجع تلك الحادثة فى ص ٢٤٨ وما بعدها من الحسن وعزم على الرحيسل إلى الملك الناصر بالكك · (راجع تلك الحادثة فى ص ٢٤٨ وما بعدها من الحسن الخان من هذه العلمة ) · (٦) زيادة عن تاريخ سلاطين المسالك وعقد الجان ·

<sup>(</sup>٧) هو طغاى بن عبد الله الناصرى الأمير سيف الدين . توفى سنة ٢١٨ ه عن المنهل الصافى والدود الكامنة . (٧) هو طغاى بن عبد الله الناصرى الأمير سيف الدبن . سيذكره المؤلف فى حوادث سنة ٢١٧ه . (٩) فى الأصلين : «بقماس» وهو خطأ تصحيحه عن السلوك والمنهل الصافى والدود الكامنة . وهو بقليس بن عبد الله أمير سلاح الأمير سيف الدين . سيذ كر المؤلف وفاته سنة ٢٩١هـ والدود الكامنة . وهو بقليس بن عبد الله أمير سلاح الأمير سيف الدين . سيذ كر المؤلف وفاته سنة ٢٩١هـ

(۱) (۲) عرب و (۲) عرب من الشيخي، وأيدم الساق، و بيرش أمير آخور، ال وطاجار [الماردين الناصري] وخفر بن نُوكاى، وبهادُر قَبْجُق، والحاج أَرْفُطَاى، وأخوه [سيف الدُّينَ] أَيْتَمَشُ المحمَّــدى ، وأَرْغون الدُّوَادَار الذي صار بعــد ذلك نائب السلطنة بمصر، وسُنْقُر المَّرْزُوقِي، وبَلَبان الجَاشْنَكير، وأَسَنْبُعُا [بن عبد الله الهمودي الأميرسيف الدين]، و أَبْيَبْغًا المَكيَّ، وأمير على بن قُطْلُو بك، ونُورُوز أخو جَنْكَلِي، وأُجْلَاي الحُسامي، وطَيْبُوا حابَى، ومُغْلَطاي العزِّي صهْر نُوغاي، وقُرْمُشي الزينى، وَبَكْتَمُر قُبُطِيَّ، وتينوا الصالحيَّ، ومُغْلَطَاى البَّهَائي، ومُنْقُر السِّلاح دار، ومَنْكُل بُنَّا ، ودَكِبوا الجميع بالخلَّع والشرابيش من إلمنصُورُيَّة بين القصرُين وشُقُوا القاهرة ، وقد أُوقدت الحوانيتُ كُلُّها إلى الْرُمِيَّة ۚ وَصُفَّت المغانى وأرباب الملاهى في عِدَّة أماكن، ونُبْرت عليهم الدراهم فكان يومًا مشهودًا. وكان المذكورون منهم أمراء طبلخاناه وعشراوات . وفيه قبَض السلطان على مُرْثني الأشرفي وجماعة أَخَر ، ثم بعد أيام أيضا قبض السلطان على الأمير عزَّ الدين أَيْدَمُن الخَطيري -الأُسْتَادار ، والأمير [بدر ألدين] بَكْتُوت الفَتّاح أمير جَانْدَار بعد ما حضرا من عند الملك المظفِّر بِيَبْرُس ؛ وخلَم عليهما ، وذلك بهــد الفَّتُك المظفَّر بِيبَرْس حسب

الجزء الرابع من هذه الطبعة ، (١٥) زيادة عن السلوك .

<sup>(</sup>۱) في السلوك : « وخلط قرا » . (۲) في السلوك : « وأركتمر » . (۳) في السلوك : « وأركتمر » . (۶) زيادة عن الدررالكامنة . (۵) في أحد الأصلين : « و بهادر بقق » . (۶) زيادة عن تاريخ سلاطين المماليك والمنهل الصافي . (۷) في الأصلين : « ستر الروم » وتصحيحه عن الدر رالكامنة وتاريخ سلاطين المماليك . (۸) زيادة عن المنهل الصافي . (۹) في أحد الأصلين : « يلبغا المكي » . وفي السلوك . وفي الأصل الآخر : « العربي » . « بيغا الملكي » . (۱۰) كذا في أحد الأصلين والسلوك . وفي الأصل الآخر : « العربي » . (۱۱) في أحد الأصلين : « وبكتمر بقق » . (۱۲) يريد المدرسة المنصورية . وراجع الحاشية وقر ۲ ص ۳ من الجزء السابع من هذه الطبعة . (۱۲) شارع الحز لدين الله الآن ، (۱۲) في الأصلين : « إلى الرطة » وتصحيحه عن السلوك ، وراجع الحاشية وقر ۵ ص ۹ ۹ من المناون : « إلى الرطة » وتصحيحه عن السلوك ، وراجع الحاشية وقر ۵ ص ۹ ۹ من

ما ذكرناه فى ترجمة ألمظفّر بِيبَرْس، وسكتنا عنه هنا لطول قصّته، ولِقصَر مدّة حكايته، فإنّه بالأمس ذُيكر فليس لتكراره على ، ومن أراد ذلك فلينظُر فى ترجمة المظفّر بِيبَرْس، إنهى، وفيه سَفَّر الأمراء المقبوض عليهم إلى حبس الإسكندرية، وكتب بالإفراج عن المعتقلين بها ، وهم : آفوش المنصوري قاتل الشيجاعي ، والشيخ على التّتاري ، ومنكيلي التّتاري ، وشاورشي [قنقر] وهو الذي كان أثار فيتنة الشجاعي ، وكتبنا ، وغازى وموسى أخوا حمدان بن صُلفاى ، فلمل حضروا فيتنة الشجاعي ، وكتبنا ، وغازى وموسى أخوا حمدان بن صُلفاى ، فلمل حضروا ابن تَنْيمية من سجن الإسكندرية و بالغ فى إكرامه ، وكان حبسه المظفّر لأمر وقع ابن تَنْيمية من سجن الإسكندرية و بالغ فى إكرامه ، وكان حبسه المظفّر لأمر وقع بينه و بين علماء دِمشق ذكرناه فى غير هذا الكتاب، وهو بسبب الاعتقاد وما يُرتَى به أو باش الحنابلة ، وفى يوم الثلاثاء تاسع عشرين صفر سنة عشر وسبعائة عزل به أو باش الحنابلة ، وفى يوم الثلاثاء تاسع عشرين صفر سنة عشر وسبعائة عزل السلطان قاضى القضاة بدر الدين أبى داود سليان آبن مجد الدين أبى حفص عمر الزرى ، بقاضى القضاة جمال الدين أبى داود سليان آبن مجد الدين أبى حفص عمر الزرى ، بقاضى القضاة شمس الدين أحد بن إبراهيم الشروحية الحذى ، فاقام بعد عزله وعزل قاضى القضاة شمس الدين أحد بن إبراهيم الشروحية الحذى ، فاقام بعد عزله وعزل قاضى القضاة شمس الدين أمو مات .

ثم كتب السلطان الملك الناصر بالقبض على الأمراء الذين كان أطلقهم من حبس الإسكندرية وأنعم طيهم بإمريات بالبلاد الشاميّة خوفًا من شرَّهم . ثم أستقر السلطان بالأمير بَكْتَمُر الجسامى حاجب دِمَشْق فى نيابة عَزَّة عِوضًا عن بَلَبان البَّدْرِى مَ ثَم قبض السلطان على قطقطو، والشيخ على وضروط، مماليك سَلَّر،

 <sup>(</sup>١) فى الأصلين هنا : « شاور » والتصحيح والزيادة عن عقد الجمان والسلوك (نوحة ٣٣٣)
 وقد تقدّم ذكره فى الحاشية رقم ١ ص ٢ ٤ من الجزء النامن من هذه الطبعة باسم سيف الدين قنقغ التنارى.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ سلاطين الماليك : ﴿ وَقَدْ عَزَّلَ قَبِّلَ وَفَاتَهُ بَمَّانِيةٌ عَشْرٍ يُومًا ﴾ .

وأُمَّرَ عِوضَهم جماعةً من مماليكه وحواشيه، منهم: بَيْبَغَا الأَشْرِفِيّ، و [سيف الدين] (٢) منهم : مَيْبُغَا الأَشْرِفِيّ، و [سيف الدين] حفتاي، وطَيْبُغا الشمسيّ، وأَيْدَمُر الدوادار، وبهادر النقيب .

وفيها حضر ملك العرب حُسام الدين مُهَذّا أمير آل فضل فا كرمه السلطان وخلّع عليه ، وسأل مُهنّا السلطان في أشياء وأجابه ، منها : ولاية حَاة لللك المؤيّد إسماعيل ابن الملك الأفضل [على آبن المظفّر مجود آبن المنصور مجمد تَقي الدين] الأيوّبي ، فأجابه إلى ذلك ووعده بها بعد أَسَنَدَمْرُكُر بِي ، ومنها الشفاعة في أَيْدَمُ الشَّيخي فعفا عنه وأخرجه إلى قُوص ، ومنها الشفاعة في الأمير بُرُلْنِي الأشرق ، وكان في الأصل فعفا عنه وأخرجه به مُهنّا هذا من التتارثم أهداه إلى الملك المنصور قلاوون ، فوَرثه منه آبنه الملك الأشرف خليل بن قلاوون ، فعدد السلطان الملك الماصر ذنو به فما زال به مُهنّا حتى خفّف عنه ، وأذن للناس في الدخول عليسه ، و وعده ما لإفراج عنه بعد شهر ، فَرضي بذلك وعاد إلى بلاده وهو كثير الشكر والثناء على الملك الناصر .

ولما قَرَغ السلطان الملك الناصر من أمر المظفّر بيبرس وأصحابه ولم يَبق عنده ممّن يخشاه إلّا سَلّار ، ندب إليه السلطان الأمير ناصر الدين محمد آبن أمير سلاح بَكُمَّاش الفخرى وكتب على يده كتابا بحضوره إلى مصر، فأعتذر سَلّار عن الحضور إلى الديار المصرية بوجع فى فؤاده، وأنّه يحضرُ إذا زال عنه، فتخيّل السلطان من تأخّره وخاف أن يتوجّه إلى التتار؛ فكتب إلى قرّاسنْقُر نائب الشام و إلى أَسَنْدَمُن نائب حَاة بأَخْذ الطُّرُق على سَلر لئلا يتوجّه إلى التتار، ثم بعث الملك الناصر بالأميرين: بيبرس الدوادار وسَنْجَر الحاولي إلى الأميرسلار، وأكد عليهما إحضاره

 <sup>(</sup>١) زيادة من السلوك • (٢) في الدرر الكامنة « جقطاى » بالقاف والطاء •

۲۰ (۳) هو بهادر الإبراهيمى • تنقل إلى أن صار نقيب الهاليك ، ثم صرف الناصر سنة ۲۱۹هـ •
 وأمره على الحاج ، (عن الدر رالكامة ) •
 (۵) زيادة من السلوك والدر رالكامة ،
 (۵) راجع الحاشية رقم ۱ ص ۲۹۲ من الجزء الخامس من هذه الطبعة .

وأتما سَلَّار فإنه تحيَّر في أمره واستشار أصحابه فاختلفوا عليه، فمنهم : من أشار بتوجُّهه إلى السلطان ، ومنهم من أشار بتوجُّهه إلى قُطْر من الأقطار : إمَّا إلى التتار ، أو إلى اليمن أو إلى بُرقة ، فعول على المسير إلى اليمن ، ثم رجع عن ذلك وأجمع على الحضور إلى السلطان، وخرج من الشُّو بَك وعنده ممَّن سافر معه [ من مُصر ] أربعائة وســـتون فارسًا ، فسار إلى القاهرة ، فعند ما قَدِم على الملك الناصر قَبَض عليه وحبَّسه بالبُّرْج من قلعة الجبـل، وذلك في سلخ شهر ربيع الأول سـنة عشر وسبعائة . ثم ضيَّق السلطان على الأمير ُرُلْنِي بعد رواح الأمير ُمَهَنَّا، وأخرج حريمَه من عنده؛ ومنَّع ألَّا يدخُل إليه أحدُّ بأكل ولا شرب حتى أشَّقَى على الموت ويبست أعضاؤه وخَرِس لسأنَّه من شدّة الحوع ، ومات ليلة الأربعاء ثاني شهر رجب . وأمَّا أمُّ سَلَّارَ فإنه لمــا حضَر بين يدى الملك الناصر عاتبه عتابًا كثيرا وطلَّب منه الأموال؛ وأَمَر الأميرَ سَـنْجَر الجاولي أن ينزل معــه و يتسلّم منه ما يُعطيه من الأموال، فنزل معه إلى داره ففتَح سّلار سَرَباً تحت الأرض، فأخرج منه سبائك ذهب وفِضَّة وبُحُرب من [الأُدِيم] الطائِفِي ، في كل حِراب عشرة آلاف دينار ، غملوا من ذلك السَّرَب أكثرَ من [ مِمْل ] عمسين بغلَّا من الذهب والفيضة ، ثم طلع سَلَّار إلى الطارِّمَة التي كان يَحْكُمُ عليها فحفروا تحتها ، فأخرجوا سبعًا وعشرينخابيةٌ مملوءةً (١) أذ يادة عن السلوك .
 (٢) راجع الحاشية رقم ٤ ص ١١٨ من الجزء السابع من هذه (٣) فى السلوك : « شهرربيع الآخر» . تقدم في الحاشسية رقم ٤ ص ٩ ٤ من الجزء الرابع من هذه الطبعة أن الطارمة بيت من خشب

<sup>(9-</sup>T)

(١) ذهبًا، ثم أُخَرَج من الجواهر شيئًا كثيرًا، منها : حجرُ بَهْرَمان زَنَّهُ أَر بعون مثقالًا، وَأُخْرَجَ النَّى حَيَاصًٰـة ذَهِبُ بُجُّوهُمْ وَالفَصوص ، وأَلفَى قِلادة من الذَّهِبِ، كُلُّ قَلَادة تُساوى مائةَ دىنار ، وألغي كَلْفَتاة زَرْكش وشيئًا كشرا؛ يأتى ذكره أيضا بعد أن نذكر وفاته ، منها : أنهم وجدوا له جُمَّا مفصَّضَّة فَنَكَتُوا الفِضَّة عن السيور ووزنوها ، فِحاء وزنُها عشرة قناطير بالشامي . ثم إنّ السلطان طلَبُ وأُمَّر أنْ تُبنّيَ عليمه أربعُ حِيطان في مجلسه، وأمَر ألاّ يُطْعَمَ ولا يُسْتَى ؛ وقيل : إنه لما قبَض عليه وحبَّسه بقلعة الحبل أحضر إليه طعاما فأنى سلَّار أن يا كل وأظهر الغضب، فطُولِـع السلطان بذلك، فامر بألّا يُرسل إليــه طعامُ بعــد هذا، فبَق سبعةَ أيام لا يُطمَّم ولا يُسهَّى وهو يستغيث الجوع، فأرسل إليه السلطان ثلاثة أطباق مُغَطَّاة بُسُفَر الطعام، فلما أحضروها بين يديه فرح فرحًا عظيمًا وظنّ أنّ فيها أطعمةً يأكل منها، فكشفوها فإذا في طبق ذهبُّ، وفي الآخر فضَّة، وفي الآخر لؤلؤُّ وجواهر،، فَعَلِم سَلَّارِ أَنْهُ مَا أُرْسُلُ إِلَيْهُ هَذْهُ الْأَطْبَاقَ إِلَّا لَيُقَابِلُهُ عَلَى مَاكَانُ فَعَـلْهُ مَعْهُ ، فقال سُلَّارِ : الحمد لله الذي جعلني من أهل المقابلة في الدنيا! وبَقِّ على هــذه الحالة آثني عشر يومًا ومات، فأعلموا الملك الناصر بموته فحاءوا إليه، فوجدوه قـــد أكل ساق خُفَّه، وقد أخذ السَّرمُوجَة وحطَّها في فِيه وقد عضَّ عليها بأسنانه وهو ميِّت؛ وقيل : إنهم دخلوا عليه قبل موته وقالوا : السلطان قد عفا عنك، فقام من الفَرَح وَمَشَى خطواتِ ثم خَرْ مَيِّنا، وذلك في يوم الأر بعاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة عشر وسبعائة ؛ وقيل: في العشرين من جُمادي الأولى من السنة المذكورة. فَأَخَذُهُ الْأُمْبِرُ عَلَمُ الدِّينِ سَنْجُرِ الحاولي بإذن السلطان وتوتَّى غُسلَه وتجهنزَه، ودَفَّنه

<sup>(</sup>١) عبارة عقد الجمان : ﴿ مَا نَهُ حِمْرِ مِنَ الْجُواهِمِ وَفِيهَا حِمْرِ بَهُومَانَ ... الخِ» •

 <sup>(</sup>٢) فى كتاب الألفاظ الفارسية المعربة «سرموزة» . وهى نوع من الأحلية ، مركب من «سر»
 أى فوق ، ومن « موزة » أى الخف ، والسرموجة والسرموزة والسرموز لفات فيه .

بتُرَبّته التى أنشأها بجانب مدرسته على الكَبْش خارج القاهرة بالقُرب من جامع آبن طولون، لصداقة كانت بين الجاولى وسلّار قديما وحديثاً . وكان سلّار أسمر اللون أسيلَ الخفّد لطيف القدِّ صغير اللهية تركى الجنس، وكان أصله من مماليك الملك الصالح على بن قلاوون الذى مات في حياة والده قلاوون ؛ وكان سلّار أميرًا جليلا شجاعا مِقداماً عاقلا سيوسًا ، وفيه كرم وحشمة ورياسة ، وكانت داره ببين القصرين بالقاهرة ، وقيل : إن سلار لما جج المرة الثانية فرق في أهل الحرمين أموالًا كثيرة وغلاًلا وثيابا ، تخرج عنحد الوصفحتي إنه لم يدع بالحرمين فقيراً ، وبعد هذا مات ، وأكبر شهواته رغيف خُبز، وكان في شونته بيوم مات من الفلال ما يزيد على أربعائة ألف إردب ، وكان سلّار ظريفا لِبيّسًا كبير الأمراء في عصره ،

(۱) ثربة سنجرالتي أنشأها بجوار مدرسته ، ذكرها المقريزى فى خططه باسم المدرسة الجاولية (م مراه ٣٩٨ ج ٢ ) فقال : إنها بجوار الكبش فيا بين القاهرة ومصر ( مصر القديمة ) . أنشاها الأمير علم الدين سنجرالجاولى فستة ٣ ٢ ٧ه. ولما تتكلم على الحوانك ذكر هذه المدرسة كذلك باسم الحافقاه الجاولية (ص ٢ ٢ £ ج ٢ ) فقال : إن هذه الخافقاه على جبل يشكر يجوار مناظر الكبش ، أنشأها الأمير علم الدين سنجر الجاولى سنة ٣ ٢ ٧ ه ، قال : وقد تقدّم ذكرها فى المدارس ،

وأقول : إن هذه المدرســـة لا تزال موجودة إلى اليوم بآسم الجاولية أرجاسم الجاول بشارع مراسينا . • ا بقـــرب جاسم ابن طولون بالقـــاهرة ، على أن الصواب أنها أنشئت فى ســـنة ٣ · ٧ هـ، كما هو مذكور فى اللوحتين المثبتين : إحداهما بأعلى باب المدرسة ، والثانية على باب تربة الأمير سلار .

ومن ينظر منالوجهة الفنية إلى الوجهة البحرية الشرقية لهذه المدرسة والمتذنة والقبنين المجاورتين لها اللتين تعلوان تربق الأميرين : سلار وسنجر يرى مجموعة فنية فريدة من نوعها تلفت الأنظار برونقها وحسن شكلها .

(۲) دارسلا بين القصرين بالقاهرة ، لما تكلم المقريزى فى خطفه على مسالك القاهرة وشوارعها ، ۷ (ص ۲۷۳ ج ۱) قال : ثم يسلك الداخل أمامه فيجد على يميته الزقاق المسلوك فيه إلى بيت أمير سلاح المعروف بقصر أمير سلاح ، و إلى دار الأمير سلار نائب السلطنة ، و إلى دار الطواشي سابق الدين مثقال ، ومدرسته التى يقال لها المدرسة السابقية ، و بالبحث تبين لى أن الزقاق المسلوك فيسه إلى دار الأمير سلار هو الذى يعرف اليوم بدرب قرمز ، ومن أوله على اليمين بيت أمير سلاح الذى يعرف الآن بقصر بشتاك ، وفي آخره المدرسة السابقية ، وكلاهما قائم الى اليوم ،

 اِقترح أسباء من الملابس كثيرة مشل السَّلارِي وغيره، ولم يُعرف لُبْس السَّلادِي قبله، وكان شَهِد وقعمة شَقْعَب مع الملك الناصر وأَبْلَى في ذلك اليوم بلاً، حسنا وشخنت جِراحاتُه، وله البُد البيضاء في قتال التتار ، وتولَّى نيابة السلطنة بديار مصر، فاستقل فيها بتدبير الدولة الناصرية نحو عشر سنين ، ومن جملة صدقاته أنه بعث الى مكة في سنة آثنين وسبعائة في البحر المالح عشرة آلاف إردب قمح ففرقت في أحل مكة، وكذا فعل بالمدينة ، وكان فارسًا، كان إذا لَعِب بالكُرة لا يُرى في ثيابه في أحل مكذا في لعب الرمح مع الإتقان فيهما ،

وأثما ما خلقه من الأموال فقد ذكرنا منه شيئاً وفذكر منه أيضا ما نقله بعض المؤرِّخين . قال الحَزَرِّيَ : وُجِد لسلار بعد موته ثما نمائة ألف ألف دينار، وذلك غير الجوهر والحلي والسلاح . قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي : هذا كالمستحيل، وحسب زنة الدين و و حملة بالقنطار فقال : يكون ذلك حمل خمسة آلاف بقل ، وما سيمنا عن أحد من كبار السلاطين أنه ملك هذا القدر، ولا سيما ذلك خارج عن الجوهر وغيره ، انتهى كلام الذهبي .

قلت : وهو معذور في الجَزَرِيِّ، فإنه جازف وأمعن .

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ٣ ص ١٥٩ من أبخره النامن من هذه الطبعة . (٢) كذا في الأصلين «يريد: أتخته جراحاته» . (٢) راجع الحاشية رقم ٣ص ٢٣٦ من الجزه السادس من هذه العلجة .

 <sup>(</sup>٤) هو إبراهيم بن محد بن أيدم بن دقاق صارم الدين . توفى سنة ٩ · ٨ هـ ( عن المنهل العماق ) .
 (٥) يريد بناريخه الجوهر الثمين ، في سير الملوك والسلاطين . وتوجه متخسطان مجلوطان بدارالكتب

المصرية ، إحداهما مخطوطة والأخوى مأخودة بالتصوير الشمسى تحت رقمى (٢٢ ٥ ١ و ١٥ ٨ تاريخ) . (٦) هو محمد بن شاكر بن أحمد بن عبسد الرحن بن شاكر بن هاوون بن شاكر صلاح الدين المؤرخ الكتى الداراني الدمشق ، وله من التواريخ القيمة كتاب عيون التواريخ ، و يوجد منه خمسة مجمدات =

10

العلامة عَلَم الدين البِرْزَالَى ، قال : رَفَع إلى المولى جالُ الدين آبن الفُويْرة ورقة فيها قَبَمُ أموال سلار وقت الحَوْطة عليه في أيام متفرّقة ، أوَلَما يوم الأحد : ياقوت أحر وبَهُ رَبِّ أَرُور مَانْ رِطلان و نصف . زُمَّر دَ رَبِّحانِي وَدُبابِي تسعة عشر رطلا و مناديق ضخنها فصوص [وجواهر] ستة ، ما بين زُمَّر وعين الحِسر ثلثائة قطعة عيلا . فولا مدوّر من منقال إلى درهم ألف ومائة وخمسون حبّة ، ذهب عَين مائت الف دينار وأربعة وأربعون ألف دينار ، ودراهم أربعائة ألف وأحد وسبعون ألف درهم ، يوم الآثنين : فصوص مختلفة رطلان ، ذهب عَين عسمة وخمسون ألف دينار ، دراهم ألف ألف درهم ، مصاغ وعُقود ذهب مَين

= مَا خوذة بالتصوير الشمسي محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٩٤٩) وسنة عشر مجلدا من نسخة أخرى ٤ بعضها نخطوط والبعض الآخر مأخوذ بالنصوير الشمسي محفُّوظة بدار الكنب المصرية تحت رقم ( ١٤٩٧ تاريخ ) وله أيضا كتاب فوات الوفيات وهو ذيل على كتاب وفيات الأعيسان لابن خليكان ﴿ و يوجد منه ثماني نسخ بدار الكتب المصرية وكلها مطبوعة . توفي سنة ٢٦٤ هـ ( عن الدر رالكامنة ) . (١) واجع الحاشية رقم ٢ ص ٥١ من الجزء الثامن من هذه الطبّعة . (٢) هو يحيى بن محمد ابن عبد الرحن بن محمد بن عبد الرحن بن محمد جال الدين(وفي الدرر الكامنة كال الدين). توفيسنة ٢ ٤ ٧ هـ (عن المنهل الصافى والدور الكامنة ) . (٣) البهرمان : نوع من الياقوت الأحر ، ولونه كلون العصفرالشديد الحرة الناصع في القوة الذي لا يشوب حرته شائبة ويسمى الرماني ، لمثنا بهنه حب الزمان الرائق الحب، وهو أعلى أَصَناف الياقوت وأفضلها وأغلاها ثمنا . (عن صبح الأعشي ج ٢ ص ٩٧) . (٤) البلخش ، ويسمى : اللمل (من الأحجار الكريمة ) ومعدن البلخش يؤخذ من نواحى بلخشان والعجر تقول : بذخشان بذال معجمة وهي مناخة بلاد الترك . (عن شفاء الغليل وصسبح الأعشى ج ٢ ص ٩٩ ومعجم البلدان لباقوت) . (٥) زمرد ريحاني، هو مفتوح اللون، شبيه بلون و رق الريحان • (عنْ صبح الأعشى ج ٢ ص ١٠٤) • ﴿ ٦) زمرد ذبابي َ وهو شــديد الخضرة • لا يشوب خضرته شيء آخرمن الألوان من خضرة ولا سواد ولا غيرهما ؛ حسن الصبغ جيد المــائية شديد الشماع . ويسمى ذبابيا لمشابهة لونه في الخضرة لون كبار الذباب الأخضر الربيعي ، وقـــد ذكر صاحب صبح الأعشى بعض خواصه ومنافعه (راجع صبح الأعشى ج ٢ ص ١٠٤) ٠ (٧) زيادة عن (A) عين الهرّ، هو في معنى الياقوت إلا أن الأعراض المقتصرة به أقعدته عن الياقوتية ، وتخرجه الرياح والسيول كما تخرج الياقوت . والغالب على لونه البياض بإشراق عظيم وماثبة ذَهِقة شقافة · وقد ذكر صاحب صبح الأعشى سبب تسميت بعين الهـر · ( واجع صببح الأعشى ج ٢ ص ۱۰۰ – ۱۰۱) · (۹) في المنهل الصافي : ﴿ أَلْفَ وَحَسَمَاتُهُ وَحَسُونَ » . مِصْرِى أربع قناطير . فِضَيّات طاسات وأطباق وطشوت ستّ قناطير . يوم الشلاناء : ذهب مَيْن خمسة وأربعون ألف دينار ، دراهم ثلثائة ألف درهم وثلاثون ألف درهم . قطزيّات وأهله وطلعات صناحق فضة ثلائة قناطير ، يوم الأربعاء : ذهب عَيْن ألف ألف دينار، دراهم ثلثائة ألف درهم . أَفْيِهَ بَوْرُو قَاقُم ثلثائة قبّاء . أقبية حرير عَل الدار ملوّنة [بفرو] سِنْجاب أربعائة قبّاء ، سُرُوج بَفْرُو قاقُم ثلثائة سرج ، ووُجِد له عند صهره أمير موسى ثمانية صناديق لم يُعلم ما فيها ، فهلت إلى الدور السلطانية ، وحُمِل أيضا مرب عند سلار إلى الخزانة تفاصيل مرب عند سلار إلى الخزانة تفاصيل مرب عند سالار إلى الخزانة تفاصيل مرب ووصل معه من الشّوبَك ذهب مصرى خمسون ألف دينار، ودراهم أربعائة الم

<sup>(</sup>١) قطريات ... وطلعات، هكذا في الأصلين والسلوك ولم نقف على معني عا .

<sup>(</sup>۲) القاقم: دوبية تشبه السنجاب، إلا أنه أبرد منه مراجا وأرطب، ولهذا هو أبيض يفق، وينبه جلده جلد الفنك، وهو أعرز قبية من السنجاب ومنه يمخذ الفراه (عن حياة الحيوان للدميرى وصبح الأعشى ج ٢ ص ٤٩) . (٣) يراد بها دار الطراز التي كانت بالإسكندرية و بمصر و بدمشق (عن خطط المقر يرى ج ٢ ص ٢٧٧) (٤) زيادة عن أبن إياس. (٥) السنجاب: حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأر وشعره في غاية النعومة ، ينخذ من جلده الفراه يلبسسه المتنعمون ، (عن حياة الحيوان للدميرى وصبح الأعشى ج ٢ ص ٠ ٥) (٢) عبارة عقد الجان وأبن إياس: «بروج مزركش مذهب مصرى مائة سرج ه . (٧) عبارة أبن إياس: « ووجد له من الشفق الحرير الطرد وحش وغيره ألف شقة » . (٨) راجع الحاشية رقم ١ ض ٢٣٢ من الجزء السابع من هذه الطبعة . (٩) في الأصلين: «خام» ، وما أثبتنا عن عقد الجان وأبن إياس ، الني ينحذها أمراه الأ ثواد والأعراب والتركان مسكنا لهم ، وكان التركان يصنعونها من اللبد ويسمونها: التي ينحذها أمراه الأ ثواد والأعراب والتركان مسكنا لهم ، وكان التركان يصنعونها من اللبد ويسمونها: «فره أو» أى البيت الأسود ، ثم أطلقت على سرادق الملوك والوزراء (عن كتاب الألفاظ الفارسية المغربة) ، وفي صبح الأعشى (ج ٢ ص ١٣١) : الخركاه : بيت من خشب مصنوع على هيئة مخصوصة و يغشى بالحوخ ونحوه ، تحل في السفر لتكون في الخيهة للبيت في الشناه لوقانة الرد . "

معدنى مبطن بأزرق مَرْوَ زِى [وسِتْر] بابها زَرْكَش . ووُجِد له خيلُ ثاثائة فرس، ومائةٌ وعشرون قطار بعال ، هذا خارج عمّا وُجِد له منالأغنام والأبقار والجواميس والأملاك والجاليك والجوارى والعبيد. ودلَّ مملوكه على مكان مبنى في داره فوجدوا حائطين مبنيين بينهما أكياسُ ما عُلِم عِدَّتُها ، وفتيع مكانُ آخر فيه فَسْقية ملا أة ذهبا منسبكا بغير أكياس .

قلت: وتما زاد سلّار من العَظَمة أنّه لمّا ولى النيابة فى الدولة الناصرية محمد بن قلاوون، وصار إليه و إلى بيَرْس الجَاشْنَكِير تدبيرُ الهلكة حَضَر إلى الديار المصرية وعُزِل المصيرية الملك العبادل زَيْن الدين كَتْبُغا الذى كان سُلطان الديار المصرية وعُزِل بحُسام الدين لاجين، ثم استقر نائب صَرْخد ثم نائب حَاة، فقدم كَتْبُغا إلى القاهرة وقبل الأرض بين يدى الملك الناصر محمد بن قلاوون، ثمّ خرَج من عنده وأتى سلّار هذا لُيسَمِّم عليه، فوجَد سلّار را كِنا وهو يَسير في حوش داره، فنزَل كَتْبُغا عن فَرَسه وسلّم على سلّار، وسلّار على فرسه لم يَنْزِل عنه، وتحادثا حتى النهى كلام كَتْبُغا، وعاد الى حيث نزل بالقاهرة؛ فهذا شيء لم يُشمَع بمثله ! إنتهى .

و بعد موت سلار قدم على السلطان البريد بموت الأمير قبْجَق المنصوري نائب حَلَب، وكان الملك الناصر عَزَل أَسَنْدَمُر كُرْجِي عن نيابة حَاة و ولى نيابة حَاة الملك المؤيّد عن دمشق فمنعه أَسَنْدَمُر، حَاة الملك المؤيّد عن دمشق فمنعه أَسَنْدَمُر، فاقام المؤيّد بين حماة ومصر ينتظر مرسوم السلطان، فاتفق موت قَبْقَجَق نائب حلب، فسار أَسَنْدُمُر من حَاة إلى حلب وكتب يسال السلطانِ في نيابة حلب، فاعطاها له، وأسرّ ذلك في نفسه، لكونه أخذ نِيابَتها باليد، ثم يَحزَل السلطان بَكْتَمُر

 <sup>(</sup>۱) زيادة عن السلوك .
 (۲) الزركش : الحرير المنسوج بالفضة ، والأصح بالذهب ،
 لأنه مركب من : «وَر» أى ذهب ومن «كش» أى «دُو» . (عن كناب الألفاظ الفارسية المعربة) .

الحسامى الحاجب عن نيابة عَزّة وأحضره إلى القاهرة، ووتى عوضه على نيابة عَزّة الأمير قُطْلُقْتُمر، وخلَع على بَكْتَمُر الحاجب بالوزارة بالديار المصرية عوضا عن خور الدين [عمر] بن الحليل ، ثم قدم البريد بعد مدة — لكن في السنة — بموت الأمير الحاج بهادُر الحلي ناب طرابُلُس، فكتب السلطان بَنقل الأمير جمال الدين آفوش الأفرم من نيابة صَرَخد إلى نيابة طرابُلُس عوضا عن الحاج بهادُر المذكور فساد إليها، وقوح السلطان بموت الحاج بهادُر فرحًا عظيا، فإنه كان يَخافه ويَحْشى شَره ، ثم النفت السلطان بعد موت قبعتى والحاج بهادُر المذكور إلى أَسْندَمُ كُري ، وأخرج تجريدة من الديار المصرية ، وفيها من الأمراء كراى المنصوري وهو مقدم العسكر ، وسُنقُر الكمالي حاجب المجاب، وأييك الرومي و بَيْنجار و مُحكِّكُن و بهادُر آص في عدة وسُنقُر الكمالي حاجب المجاب، وأييك الرومي و بَيْنجار و مُحكِّكُن و بهادُر آص في عدة من مُضافيهم من أمراء الطبخاناه والعشرات ومُقدّي الحَلْقة ، واظهر أنهم توجهوا في هذا الأمر حتى يصل إليه المسكر من مصر ، وكتب الملك الناصر إلى المؤيّد في هذا الأمر حتى يصل إليه المسكر من مصر ، وكتب الملك الناصر إلى المؤيّد عاد الدين إسماعيل صاحب حَمّاة بالمسير مع العسكر المصري ، ثم خرج الأمير كرّاى من القاهرة بالعساكر في مستهل ذى القعدة سنة عشر وسبعائة .

و بعد خروج هذا العسكر من مصر توحَّش خاطرُ الأمير بَكْتَمُر الحُوكُنْدَاو نائب السلطنة من الملك الناصر وخاف على نفسه ، وآتفق مع الأمير بَتُخاص المنصودي على إقامة الأمير مظفّر الدين موسى آبن الملك الصالح على بن قلاوون في السلطنة ، والاستعانة بالماليك المظفّريّة ، وبعَث إليهم في ذلك فوافقوه ، ثم شرَع النائب

<sup>(</sup>۱) كذا فى الأصلين والسلوك والدروالكامنة · وفى تاريخ سلاطين الماليك : « قطلوتمر صهر الجالز » · وهو قطلقتمر صهر الجالق ولى نيابة غزة قبل الجاول ومات سنة بضع عشرة وسبعائة (عن الدود كامنة ) · (۲) زيادة عن السلوك · (۳) فى أحد الأصلين : «ومقدى الألوف» ·

بَحْتَمُوا لِحُوكُندار في استمالة الأمراء ومواعدة الماليك المظفّرية الذين بخدمة الأمراء، على أنَّ كل طائفة تقبض على الأمير الذي هي في خدمته في يوم عيَّنه لهم، ثم يسوق الجميعَ إلى تُقبُّ النُّصْرِ خارج القاهرَةِ ، ويكون الأمير موسى المذكور قد سبقهم هنــاك ، فدبّروا ذلك حتى آنتظم الأمر ولم يبقَ إلّا وقوعُه ، فَمّ عليهـــم إلى الملك الناصر بييْرُسُ الجَمَدَارِ أحد الماليك المظفّريّة ، وهو مّن ٱتّفق معهم بَكْتَمُر الجوكُندار ، أراد بذلك أن يتخذ يدًا عند السلطان الملك الناصر بهذا الخبرء فعرف خُشداشه قَرَاتُمُر الخاصِّي بما عزَم عليه فوافقه ، وكان بَكْتَمُر الحوكندار قد سير يُعرِّف الأمير كَرَاى المنصوري بذلك ، لأنّه كان خُشْدَاشَه ، وأرسل كذلك إلى قُطْلُوبك المنصورى" نائب صَفَد شم إلى قُطلُقْتَمُر نائب غَنَّة ؛ فأمَّا قُطلُوبَك وقُطلُقْتَمُر فوافقاه ، وأمَّا كَرَاى فأرسِل نهاه وحذَّره من ذلك، فلم يَلْتَفِت بَكْتَمُر، وتَمَّ على ماهو عليه. فلمَّا بلغ السلطانَ هذا الخبرُ وكان في اللَّيل لم يَتمَّهَّل، وطلب الأمير موسى إلى عنده وكان يسكن بالقاهرة، فلما نَزَل إليه الطلب هرب، ثم أستدعى الأمير بَكْتَمُر الحُوكُندار النائب، و بَعث أيضًا في طلب بَتُخَاص، وكانوا إذ ذاك يسكنون بالقلعة، فلما دخَل إليه بَكْتَمُر أجلسه وأخذ يُحادثه حتى أتاه الماليك بالأمير بَشَّخاص، فلما رآه بَكْتَمُر عَلِم أنه قد هَلَك ، فَقُيِّمْ دَ بَتْخَاص وسُجِن وأقام السلطَان ينتظر الأمير موسى ، فعاد إليه الجاولي ونائبُ الكَرَك وأخيراه بفراره فآشــتد غضبُه عليهما، وما طلَم النهــار حتى ـ أحضر السلطان الأمراءَ وعرَّفهم بما قد وقَع، ولم يذكر آسم بكتمر النائب، وألزم السلطانُ الأميرَكُشْدُفُدى البهادُريِّ والى القاهرة بالنداء على الأمير موسى ، ومَن أحضره من الحُنسد فله إمْرَتُهُ، وإن كان من العاتمة فله ألفُ دينار، فنزل ومعه

<sup>(</sup>١) وأجع الحاشية وقر ١ ص ٤١ من الجزء السابع من هذه العلمة ،

الأمير فحر الدين أيأز شاد الدواوين وأيدُغدى شُمَة بر، وألزم السلطانُ سائر الأمراء بالإقامة بالقاعة الأشرفية من القلعة حتى يظهر خبر الأمير موسى . ثم فبض السلطان على حواشى الأمير موسى و جماعته وعاقب كثيرًا ينهم، فلم يزل الأمر على ذلك من ليلة الأربعاء إلى يوم الجمعة ، قُبض على الأمير موسى المذكور من بيت أسسنادار الفارقانية من حارة الوزيرية بالقاهرة، وحُيل إلى القلعة فسُجِن بها ، ونزل الأمراء إلى دو رهم ، وخُلِّ عن الأمير بكتمر النائب أيضًا ونزل إلى دارد ، ورسم السلطان بتسمير أُستادار الفارقانية ، ثم عفا عنه وسار إلى داره ، وأنبع السلطانُ الماليك المظفرية ، وفيهم : بيبرش [الجمدار] الذي نم عليهم وعُملوا في الحديد ، وأنولوا ليسمروا تحت القلعة ، وقد حضر نساؤهم وأولادهم ، وجاء الناس من كل موضع وكثر البكاء والصرائح عليهم — وحمة لم — والسلطان ينظر فأخذتُه الرحمةُ عليهم وتمفا عنهم ، فتُركوا ولم يُقتل أحدُ منهم ، فكثر الدعاء للسلطان والثناء عليه .

وأمّا أمرُ أسَنْدَمُرُكُرِ مِى فإنّ الأميركَرَاى لما وصَل بالعساكر المصرية إلى حُمْص وأقام بها على ما قرره السلطانُ معه حتى وصَل إليه الأمير مَنْكُوتَمُر الطبّانى، وكان السلطان كتب معه ملطّفات إلى أمراء حلب بقَبْض نأتبها أسَنْدَمُر كُرْجِى

<sup>(</sup>١) ويقال إياس بالسين بدل الزاى . توفى سنة ٠٥٠ هـ (عن الدرر الكامنة ) ٠

<sup>(</sup>٢) القاغة الأشرفية بالقلمة ، هذه القاعة ذكرها المقريزى فى خططه باسم الأشرفية (ص ٢١١ ج٢) فقال ؛ إن القصر المعروف بالأشرفية أنشأه الملك الأشرف خليسل بن قلاوون سسنة ٢٩٣ هالقلمة ويستفاد ما ذكره المقريزى عند الكلام على الإيوان بقلمة الجبل (ص ٢٠٦ ج ٢) أن هذا القصر هدمه الملك الناصر محمد بن قلاوون ، ثم أعاد بناه و زاد فيه و سرف بالإيوان أو دار العدل . وقد علمقنا على هذا الإيوان فى موضعه من هذا الجنو، وقلنا إن مكانه اليوم جاسع محمد على بائيا الكبير بقلمة المقاهرة ، فيكون هذا الجامع أيضا مكانه القاعرة ، وهذا الوزيرية ،

هذا الجامع أيضا مكانه التناعة الأشرفية . (٣) بيت أستادارالفارقائى من حارة الوزيرية ؛ يستفاد بما ذكره المقريزى في خططه عند الكلام على المدرسة الفارقائية التي يحارة الوزيرية (ص ٣٦٩ ج٢) أن البيت المذكوركان بدرب سعادة بالقاهرة بجوار المدرسة الفارقائية التي تعرف اليوم باسم جامع محمداً عا أر جامع الحبشلي . (٤) راجع الحاشية رقم ٢ ص ١٥ من الجزء الرابع من هذه العلبعة .

في الباطن، وكتب في الظاهر لكِّراي وأسَّندُمُ رُوْجي بما أراده من عمل المصالح، فَقَضَى كَرَّاى شغله من حمُص ورَكب وتهيًّا من حمُص ، وجَدّ في السير جريدةً حتى ـ وصَّل إلى حَلَّب في يوم ونصف، فوقف بمَّنْ معه تحت قلعة حَلَّب عند ثُلُث الليل الآخر؛ وصاح : « يا لعلى »، وهي الإشارة التي رتُّمها بينه و من نائب قلعة حلب، فنزَل نائب القلعة عند ذلك بجيع رجالها وقد ٱستمدُّوا للحرب، و زحَّف الأمير كَرَاي على دار النيابة ولِحَق به أمراءُ حلب وعسكُرُها، فسلَّم الأمير أَسَنْدَمُرُكُرْ جِي نفسَه بغير قتال، فأخذ وُفَيِّسد وُسُجِن بقلعتها وأُحيط على موجوده، وسار مَنْكُوتَمُر الطّبَاخي على البريد بذلك إلى السلطان ، ثم مُمل أَسَنْدَمُرْ كُرجى إلى السلطان صحبة الأمير بَيْنَجَار وأنَّبُك الرُّوميِّ ، فحاف عند ذلك الأمير قَرا سُنْقُر نائب الشام على نفسه، وسأل أن يَنتقل من نيابة دَمَشْق إلى نيابة حلب ليبعُدَ عن الشرّ، فأجيب إلى ذلك، وُكتب بتقليده وجُهِّز إليه في آخرذي الحجة من سنة عشر وسبعائة على يد الأمير أرْغُون الدُّوادار السَّاصري"، وأسَّر له السلطان بالقَبْض عليــه إن أمكنه ذلك . وقَــدم أَسْنَدُمُنَّ كُرِجِي إلى القاهرة وأعْتُقل بالقلعة ، و بَعث يسأل السلطان عن ذنبه فأعاد جوابه؛ مالك ذنب، إلا أنك قلتَ لي لما ودُّعْتُك عند سفرك: أوصبك ما خَوَنْد: لا تُبْقِ في دولتك كَبْشًا كبيرًا وأنشئ مماليكَك! ولم يبقَ عنـــدى كبشُّ كبير غيرك . ثم قَبض السلطان على طُوغان نائب البِيرَّة ، وحُمل إلى السلطان فحيِّس أياما ثم أطلقه وولاه شَدّ الدواوين [ بدمَشْق ] .

وفى مستهل سنة إحدى عشرة وسبعائة وصل الأمير أرْغُون الدّوادار الله الله الله على الله الله على الله على الله على السبام [ لتسفير قراسنقر المنصورى منها إلى نيابة حلب ] فاحترس منه الأمير قَرائسنْقُر على نفسه ، وبعث إليه عِدّةً من مماليكة يَتَلَقّوْنه و يمنعون

<sup>(</sup>١) زيادة عن السلوك • (٢) زيادة عن عقد الجمان .

أحدًا ممن جاء معه أن ينفرد نخافة أن يكون معه ملطفات إلى أمراً ومشق و أرب قراس نقر إليه ولقيه بميدان الحقى خارج دمشق و أزله عنده بدار السعادة و و كل بحدمته من ثقاته جماعة و فلما كان من الغد أخرج له أرغون أن تقليد و فقبله وقبل الأرض على العادة و وأخذ في التجهيز ولم يَدَع قراس نقر أرغون أن ينفرد عنه ، بحيث إنه أراد زيارة أماكن بدمشق فركب معه قراس نقر بنفسه ينفرد عنه ، بحيث إنه أراد زيارة أماكن بدمشق فركب معه قراس نقر السفر بعث إلى الأمراء ألا يركب أحد منهم لوداعه ، وألا يخرج من بيته ، وآستعد وقدم أثقاله أولاً في الليل، فلما أصبح ركب يوم الرابع من المحزم بماليكه ، وعدتهم سمائة فارس، وركب أرغون الدوادار بحانبه و بهادر آص في جماعة قليلة ، وسار معه أرغون حتى أوصله إلى حلب ثم عاد ، وقلد الأمير كراى المنصوري نيابة الشام عورضًا عن قراس نقر، وأنعم كراى على أرغون الدوادار بالف دينارسوى الخيل والمقام وغير ذلك ،

ثم إنّ الملك الناصر عَزَل الأمير بَكُتُمُوالحسامى عن الوزارة وولاه مُجوبيّة الجُمّاب بالديار المصرية عوضًا عن سُنقُر الكالى ، ولا زال السلطان يتربّص في أمر بَكْتَمُر الجُوكُندار النائب حتى قبض عليه بحيلة دبرها عليه في يوم الجمعة سابع عشر جُمادى الأولى من سنة إحدى عشرة وسبعائة ، وقبض معه على عِدّة من الأمراء ، منهم :

<sup>(</sup>١) عبارة السلوك : « مخافة أن يكون معه من الملطفات للا مراء ما فيه ضرره » ·

<sup>(</sup>٣) دار السعادة ، آسم يطلق عند الجراكة والمثانيين على دار الحكم ، ولذلك أطلق على مدينة القسطنطينية وهي اسطنيول العاصمة القديمة للدولة التركية بأور با فعرفت بدار السعادة ، لأنهاكانت مقرا للحكم المثانى، وتطلق دار السعادة أيضا على دار الحكومة التي يقيم فيها الوالى أو الحاكم لإدارة شـــؤون الولاية أو المقاطعة ؛ وهذا هو المقصود هنا . (٣) في الأصلين : «أراد زيارة الأمير ماكو مدشق» وما أشتناه عن السلوك .

(۱) مهر الجوكندار الكِتْمَرُ الجَدَار وأيْدُغْدى العثانى ، ومَنْكُوَتَمُر الطبّاخى و بدر الدين (۲) بُكُشُ الساقى وأيدَمُر الشَّمسي وأيدمر الشيخى ، وسُجِنوا الجمسيع إلّا الطباخى فإنه قُتِلٍ من وقته .

والحيلة التي دبرها السلطان على قبض بَكْتِتُمُ الْحُوكُندار أنه نزل السلطان وه الله المَطْعَم و بَكْتَمُر وقال ياعى: إلى المَطْعَم و بَكْتَمُر وقال ياعى: ما بَقِي في قلبي من أحد إلا فلان وفلان وذكرله أميرين، فقال له بَكْتَمُر: ياخَونْد، ما نظلعُ من المَطْعَم إلا وتجدُنى قد أمسكُتُهما ، وكان ذلك يوم الثلاثاء، فقال له السلطان : لا ، ياعى إلا دَعْهما إلى يوم الجمعة ؛ تُمسِكهما في الصلاة ، فقال له : السلطان : لا ، ياعى إلا دَعْهما إلى يوم الجمعة ؛ تُمسِكهما في الصلاة ، فقال له : السمع والطاعة ، ثم إن السلطان جهز لبَكْتَمُر تشريفًا هائلا ومركو با معظما ، فلما كان يوم الجمعة قال له في الصلاة : والله ياعمي مالى وجه أراهما! وأستَعِي منهما ، فلما كان يوم الجمعة قال له في الصلاة : والله ياعمي مالى وجه أراهما! وأستَعِي منهما ، فلما كان يوم الجمعة قال له في الصلاة ، والله ياعمى مالى وجه أراهما إلى المكان الفيلاني تجيد هناك مَنْكَلى بُغا وجَقْماس فسلّمهما إليهما ، ورُحْ أنت ، فأمسكهما بَكْتُمُو الحُوكُندار وتوجّه بهما إلى المكان المذكورله ، فوجد الأمبرين : بَقْماس وَمْنْكَلى بُغا هناك ، فقاما إليه وقالا له : عليك السمع والطاعة لمولانا السلطان وأخذا سيفه ، فقال لها ،

<sup>(</sup>۱) عبارة تاريح سلاطين الهاليك : « قبض بكتمر الجوكندار نائب السلطنة وأصهاره وهم ألكتمر وأيدغدى المثانى وهما أمراه بطبلغاناه وقبض معهم منكوتمر الطباخى ... الح » . (۲) فى عقد الجمان : «أيدغدى النمانى» ، وما أثبتناه عن السلوك وتاريخ سلاطين الهاليك وعقد الجمان . (٤) فى عقد الجمان وتاريخ سلاطين الهاليك : «أيدم الصفدى» ، (٥) المقصود بالمطم هنا هو مطم الطيور المخصصة للمديد ، وكان السلاطين يتزلون إليه ، وتعلق البازدارية طبورا أعدّرها لذلك ثم يطلقون وراه ها الطيور الحارجة لأصطيادها ، وكان هذا نوعا من أنواع النسلية والرياضة السلطانية ، ويستفاد نما ورد فى كتاب حوادث الدهور لابن تغرى بردى (ص ٢٠٨) ، ونما ورد فى تاريخ مصر لأبن إياس (ص ٢٧٦ ج ٢) : أن عذا المطم كان واقعا فى الشيال الشرق خانقاء السلطان برقوق المعروفة بتر بة برقوق فى المنطقة التى بها اليوم جبانة العباسية التى يسميا العامة جبانة العباسية التى بسميا العامة جبانة العباسية التى بسميا العامة جبانة العنام ، السلطان برقوق المعروفة بتر بة برقوق فى المنطقة التى بها اليوم جبانة العباسية التى يسميا العامة جبانة العنام ، المناه ، (٦) كذا فى المنهل الصافى ، وفى الأصلين « السوح » ،

ياخُشُداشيتي ما هو هكذا الساعة كما فارقت السلطان ، وقال لى : أُمْسِك هؤلاء ، فقالا : ما القصد إلا أنت، فأمسكاه وأطلقا الأميرين، وكان ذلك آخر العهد بَكْتَمُر الْجُوكُنْداركما يأتى ذكره ، انتهى .

ثم أرسل السلطان أستدعى الأمير بيبرش الدّوادار المنصورى المؤرِّخ وولاه نيابة السلطنة بديار مصر عوضًا عن بَكْتَمُر الجُوكُندار ، ثم أرسل السلطان قبض أيضا على الأميركَاى المنصورى انبالله الشام بدار السعادة في يوم الخيس ثانى عشرين جادى الأولى، وحمل مُقيَّدا إلى الكَرَك فحيُس بها ، وسبب الفيض عليه كونه كان خُشداش بَكْتَمُر الجُوكُندار ورفيقه ، ثم قبض السلطان على الأمير قُطلُو بَك نائب صفّد بها ، وكان أيضًا ثمن وافق بَكْتَمُر على الوثوب مع الأمير موسى حسب ما نقدم ذكره ، ثم خلع السلطان على الأمير آقوش الأشرى نائب الكَرك بَاستقراره في نيابة دِسَشْق عوضًا عن كَراى المنصورى ، واستقر بالأمير بهادُرآص في نيابة صفّد عوضًا عن قُطلُو بَك ، ثم خلع ألى سجن الكَرك ، في المنتقر الإشرى المؤرّدي وتُطلُو بَك بالسلطان بَكتَمُر الجُوكُندار النائب وأستَدَمُن كُرْجى من سجن الإسكندرية وكرّاى المنصورى وأستَدَر بي المنصورى وأستَدُر السلطان مُلوك المنصورى وأستَدَر في نيابة الكَرك ، واستقر ويَابَ السلطان على الأشرق ، وكان السلطان قد آستناب أَيْتَمُش هذا على الكَرك لما خرج منها [ المي ديسَشَق ] .

وأما قَرَاسُنَقُر فإنه أخَذ فى التدبير لنفسه خوفا من القبض عليه كما قُبِض على غيره، وآصطنع العُر بانَ وهاداهم، وصحِب سليان بن مُهنّاً وآخاه، وأنعم عليه وعلى أخيه موسى حتى صار الجميع من أنصاره، وقدم عليه الأمير مُهنّا إلى حلب وأقام (1) زيادة عن السلوك.

عنده أياما وأفضَى إليه قَرَاسُنْقُر بسرِّه ، وأوقفه على كتاب السلطان بالقبض على مُهنّا، وأنه لم يُوافق على ذلك ، ثم بعث قَرَاسُ نَقُر بِسأل السلطان في الإذن له في الجِّ فِهْزَ قَرَاسُنْقُرحاله، وخَرج من حلب في نصف شـــقال ومعه أربعائة مملوك، وآستناب بحلب الأمير قَرَطًاى وترك عنذه عدّةً من مماليكه لحفظ حواصله ، فكتب السلطان لَقَرَطَاى بالاحتراس، وألا يُمَكِّن قَرَاسُنْقُر من حَلَب إذا عاد، ويحتج عِليه بإخضار مرسوم السلطان بممكينه من ذلك . ثم كتّب إلى نائب غَزّة ونائب الشـام ونائب الكَرَكُ وإلى بَنى عُقْبُ ۚ بَأَخُذَ الطريق على قَرَاسُنقُر، فقَــدم البريد أنَّه سَلَكَ البَرِّيَّةَ إلى صَرْخَد و إلى زَيْزَاء ، ثم كَثُر خوفُه من السلطان فعاد من غير الطريق التي سلكها ، ففات أهَل الكرك القَبْضُ عليه فكتبوا بالخبر إلى السلطان فشقَّ علينه ؛ ثم وصل قَرَاسُنْقُر إلى ظاهر حلب فبَّلغــه ماكتَب السلطان إلى قَرَطَاى فعظُم خونُه وكتَب إلى مُهَّنَّا ، فكتَب مُهَنَّا إلى قَرَطَاى أن يُخرِج حواصل قرَاسُنْڤُر و إلَّا هِمَ مدينة حلب وأخدّ مالَه قَهْرًا، فخاف قَرَطَاى من ذلك، وجهّز كتابَه إلى السلطان في طيّ كتابه، و بعثَ بشيء من حواصل قراسنقر إلى السلطان مع آبن قَرَاسنقر الأمير عز الدين فَرَجٍ، فأنم عليــه الملك الناصر بإمْرة عشرة ، وأقام بالقاهرة مع أخيه أمير على بن قَرَاسنقر . ثم إن ســـلمان بن مُهَنَّا قَدم على قَرَاسنقر، فأخذه ومضى وأنزله في بيت أُمَّه فَاستجار قَرَاسُنْقُر بها فأجارتُه، ثم أتاه مُهَنَّا وقام له بمــا يَليق به . ثم بعث مُهَنَّا يُعرِّف السلطان بمــا وقَع لقَرَاسنقر وأنه آستجار بأمّ ســليان فأجارتُه ، وطلب من (1) ورد في صبح الأعشى (ج ٤ ص ٢٤٢) في كلامه على عرب الكك: « وعرب الكك فيا ذكره في مسالك الأبصار بنوعقبة ، وعقبة من جذام . وكان آخر أمرائهم شطى بن عقبـــة ، وكان السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون قد أقبل عليه إقبالا أحله فوق السهاكن ، وألحقه بأمرا. آل فضا وأمراه آل مرا ، وأقطعه الإقطاعات الجليلة، وألبسه التشريف الكبر، وأجزل له الحياء، وعمر له ولأهله البيت والخباء» • (٢) في الأصلين : « وإلى وزيره » • وهـــو تحريف • وراجع

الحاشية رقم ١ ص ٥٣ من الجزء السابع من هذه الطبعة .

السلطان العفو عنه ؛ فأجاب السلطان سؤالَه ، وبعث إليه أن يُحَيِّر قَرَاسُنْقُر في بلد من البلاد حتى يُولِّيهَ إياها، فلما سافر قاصـدُ مُهِّنَّا وهو آبن مهنا لكنه غير سلمان جهَّز السلطان تجريدةً هائلةً فيها عِدَّةً كثيرة من الأمراء وغيرهم إلى جهة مُهَنَّا، فآستجدُّ مُهَنَّا وكتُّب قَرَاسُنْهُ إلى الأفرم نائب طرأبُلُس يستدعيه إليه، فأجابه ووعَده بالحضور إليه . ثم بَعَث قَرَامُنْفُر ومُهَنّا إلى السلطان وخدعاه وطلّب قَرَامُـنْفُر صَرْخَد ، فَآنَخَدَعَ السَّلْطَانَ وَكُتَّبِ لَهُ تَقَلِّيدًا بِصَرْخَدَ، وتوجَّه إليه بالتقليد أَيْمَشُ المحمَّدى، فَقَبَّلَ قَرَاسُنْقُرَ الأرض، وآحتج حتى يصل إليه مأله بحلب ثم يتوجُّه إلى صَرْخَد، فَقَدَمَتُ أَمُوالَ قَرَاسُنْقُرَ مِن حلب، في هو إلا أن وصَل إليه مالُه، وإذا بالأفرم قدم عليمه من الغد ومعه خمسة أمراء من أمراء طبلخاناه وستّ عشراوات في جماعة من التُّرْكُمان فُسَرَّ قَرَاسُنْقُر بهم ، ثم استدَعُوا أَيْتَمُش وعدَّدُوا عليه مَنْ قسله السلطان من الأمراء، وأنهم خافوا على أنفسهم وعزموا على الدخول في بلاد التتار، وركبوا باجمهم، وعاد أيتمش إلى الأمراء المجرِّدين بعُص وعرَّفهم الخبر، فرجعوا عائدين إلى مصر بغير طائل . وقديم الخبر على السلطان بخروج قَرَاسُـنُقُر والأفرم إلى بلاد التُّتَار في أوَّل سينة آثنتي عشرة وسبعائة؛ وقيل إنَّ الأفرم لما خرج هو وقَرَاسُنُقُر إلى للاد التتار بَكَى الأفرم، وأنشد:

سَيَدُ كُرَى قومى إذا جَدْ جِدْهُم ، وفي الليلة الظلماء يُفْتَقَدُ البَدُرُ وَقَالَ لهُ قَرَالُسْنُقُر : أُمْشِ بلا فُشَار ، تبكى عليهم ولا يبكون عليك ! فقال الأفرم : والله ما بى إلا فراق آبنى موسى، فقال قراسُنفر : أيّ بغاية بصَقْتَ في رَحِها جاء

 <sup>(</sup>١) فى الأصلين : «وعددا عليه » • وما أثبتناه عن السلوك •
 (٢) فى أحد الأصلين :
 (٣) الفشار كفراب : الذى تستعمله العامة بمنى الهذيان • وكذا التفشير •
 ليس من كلام العرب > و إنما هو من أستمال العامة (عن شرح القاموس) •
 (٤) يريد : البغى •

منه موسى و إبراهيم وعدد أسماء كثيرة، وتوجّها . اِنتهى ، ثم إن السلطان أفرج عن الأمير أيْدَمُر الحَطِيرِي وأنم عليه بُحُبْر الأمير علم الدين سَنْجَر الحاولي .

وفى أوّل سنة آئتى عشرة وسبعائة كُلّت عمارة الجامع الجديد الناصرى بمصر القديمة على النيسل ووقف عليه عِدّة أوقاف كثيرة ، وأما قراستقر والأفرم فإنهما سارا بَنْ معهما إلى بلاد التّتار، فخرج خُرْبَنْدَا مَلِكُ التّتار وتلقّاهم وترجّل لهم وترجّلوا له و بالغ في إكرامهم وسار بهم إلى مخيّمه وأجلسهم معه على النّحْت، وضَرَب لكلّ منهم خَرُكاه ورَبّب لهم الرواتب السنية، ثم استدعاهم بعد يومين واختلى بقراسنقر فحسن له قراسنقر عُبور الشام وضين له تسليم البلاد بغير قتال ، ثم آختلى بالأفرم فحسن له أيضا أخذ الشام الآ أنه خيسله من قوة السلطان وكثرة عساكره ، ثم إن خُربَشْدا أقطع قراسُنقر مَراغة وأقطع الأفرم همسندان ، واستمروا هناك إلى ما يأتى ذكره إن شاء الله تعالى .

ولمّا حضَر مَنْ تجـرد من الأمراء إلى الديار المصرية حضر معهـم الأمير جمال الدين آفوش نائب الكرّك الذى ولى نيـابة الشام بعـدكراًى المنصورى ، فقبض السلطان عليه وعلى الأمير بيبرس الدّوادار نائب السلطان صاحب التاريخ ،

<sup>(</sup>۱) الجامع الجديد الناصرى، ذكره المقريزى فى خططة (ص ٢٠٤ ج ٢) فقال: إن هذا الجامع الجديد الناصرى، ذكره المقريزى فى خططة (ص ٢٠٤ ج ٢) فقال: إن هذا الجامع بشاطئ النيل من ساحل مصر الجديد، عمره القاضى غر الدين محمد بن فضل الله ناظر الجيش بأسم الملك الناصر محمد بن قلادون و وكان الشروع فيه يوم الناسع من المحرّم سسنة ١١٧ه، وأنتبت عمارته فى ئامن صفرستة ٢١٧ه، ويستفاد من وصفه أنه كان من أكبر الجواسع، فقال: إن طوله من قبل إلى بحرى ١٤٠٠ ذراع وله أو بعة أبواب، وفيه ١٢٧ عمودا ، وهو يشرف من قبليه (شرقيه) على بستان الغالمة، ومن بحريه (غربيه) على بحر النيل، وما برح هدف الجامع من أحسن متغرّهات مصر إلى أن حرب ما حوله وفيه بقية، وهو عامر .

وبالبحث تبين لى أن هذا الجامع قد آندثر، وأنه كان واقعا على سيالة جزيرة الروضة قبل مواقى بجرى المساء الفائمة على رأس حائط السيون التى عشد فم الحليج فى المنطقة التى يخترقها الآن شارع وحارة وعطفة السكر والليمون بمصر القديمة بالقاهرة - (٢) راجع الحاشسية رقم ٣ ص ٨٤ من الجزء النالث من هذه الطبعة - (٣) واجع الحاشية رقم ١ ص ٨٤ من الجزء الثامن من هذه الطبعة -

وعلى سُنقر الكالى ، ولاچسين الجاشنكير و بَيْنَجار وأَلْدُ كُرُ الأشرف ، ومُعْلَطَاى المسعودي وسُجِنوا بالقلعة في شهر ربيع الأول سنة آثنتي عشرة وسبعائة ، وذلك لميلهم إلى قَرَاسُنقُر والأفرم ، ثم خلع السلطان على تَنْكِرُ الحساسى الناصرى بنيابة دمشق دفعة واحدة عوضا عن آفوش نائب الكرك ، وتُنكِرُ هذا هو أول من رقاه من ماليكه إلى الرُّتب السلية ، ثم آستقر بسُودي الجَمَدار في نيابة حلب ، واستقر تمسُو

ثم إنّ السلطان عن المبير سيبرس المجنون و سيبرس العالمي وسنجر البرواني وطوغان المنصوري و سيبرس التاجي ، وُقيدوا و مجلوا من دَمشق إلى الكرّك في سادس ربيع المنصوري و سيبرس التاجي ، وُقيدوا و مجلوا من دَمشق إلى الكرّك في سادس ربيع الآخر من السنة . ثم أمّر السلطان في يوم واحد ستة وأر بعين أميرًا ، منهم طبلخاناه تسعة وعشرون وعشروات سبعة عشر وشقّوا الفاهرة بالشرابيش والجلق . ثم في يوم الاثنين أول بُحادى الأولى خلّع السلطان على عملوكه أَر غُون الدوادار بنيابة السلطنة بالديار المصرية عوضًا عن بيبرس الدوادار بحُكم القبض عليه . ثم خلّع السلطان على بلبك من المناف على بلكران طريقًا أمير باندار بنيابة صَفد عوضًا عن بادر آص ، وأن يرجع بهادر آص إلى دمشق أميرًا على عادته أولًا . ثم رَكب السلطان إلى الصيد ببرا لجيزة وأمّر جماعة من دمشق أميرًا على عادته أولًا . ثم رَكب السلطان إلى الصيد ببرا لجيزة وأمّر جماعة من مماليكه ، وهم : طُقتمر الدّمشق ، وقُطلو بُنا الفخرى الممروف بالفول المقشّر ، وطَشتَدُر البَدْدِي المعروف بحص أخضر ، ثم ورد على السلطان الخبر بحركة خربندًا وطَشتَدُر البَدْدِي السلطان العالى السام بتجهيز الإقامات ، وعرض السلطان العساكر ملك التار ، فكتب السلطان الى الشام بتجهيز الإقامات ، وعرض السلطان العساكر ملك التار ، فكتب السلطان الى الشام بتجهيز الإقامات ، وعرض السلطان العساكر ملك التار ، فكتب السلطان المنام المقال المساكر ملك التار ، فكتب السلطان الى الشام بتجهيز الإقامات ، وعرض السلطان العساكر ملك التار ، فكتب السلطان المساكر المنار بي المعرف المساكر وعرض السلطان المساكر وعرض السلطان العمود به مؤلى السلطان المساكر وعرض السلطان العساكر وعرف السلطان المساكر وعرف المؤلى المساكر وعرف المؤلى المساكر وعرف المؤلى الشاء وعرف السلطان المساكر وعرف السلطان المساكر وعرف المؤلى الشاء وعرف المؤلى المساكر وعرف المؤلى المساكر وعرف المؤلى المساكر وعرف السلطان المساكر وعرف المؤلى المساكر وعرف المؤلى المؤ

<sup>(</sup>۱) فى تاريخ سلاطين الحماليك : « الدكر المنصورى » · (٢) فى أحد الأمسلين

<sup>«</sup> بكتمر الساق» وهو تحريف · (٣) في السلوك : « في رابع ربيع الأترل » ·

<sup>(</sup>٤) في الأصلين : « طشتمر » وهو تحريف • • ما أثبتناه عن السلوك والدر الكامنة •

وأنفق فيهم الأموال، وأبتدأ بالعرض في خامس عشر شهور بيسع الآخر، وكل فَ أُوَّل بُحَالُدَى الأُولِي، فكان يَعرِض في كلّ يوم أميرين من مقدّى الألوف، وكان يتولَّى المَـرُض هو بنفسه ويخرجان الأميران عَنْ أَضيف إليهما من الأمراء ومقدِّم الحلقة والأجناد، و برحَّلون شيئا بعــد شئ من أوَّل شهر رمضان إلى ثامن عشرينه حتى لم يبقَ بمصر أحدُ من العسكر ، ثم خرَج السلطان في ثاني شوال ونزل مسجد الْتَبْنُ خارج القاهرة ورحَل منه في يوم الثلاثاء ثالث من شوّال، ورَّتُّب بالقلعة نائب الغَيْبة الأمير [سيفُ الدين ] أَيْقَاش الحسَّدى الناصرى . فات كان ثامن شوال قَدِم البريدُ برحيل التتار ليلة سادس عشرين رمضان من الرُّحْبَة وعَوْدهم إلى بلادهم بمد ما أقاموا طيها من أوّل شهر رمضان . فلمّا بلغ السلطانَ ذلك فزق العساكر في قَاتُون وعَسْقُلان ؛ وعزَم على الجِّ ودخَل دِمَشْق في تاسع عشر شؤال، وخرَج منها في ثاني ذي القعــدة إلى الكَّرَك ، وأقام بدِمشق أَرْغُون النائب والوزير أمينُ الْمُلك آبن الْغَنَّام يُجَمَّع المسال. وتوجَّه السلطان من الكَّرَك إلى الحجاز في أربعين أميرًا فحبِّج وعاد إلى دِمَشــق في يوم التـــلاثاء حادى عشر المحرّم ســنة ثلاث عشرة وسبمائة ، وكان لدخوله دِمَشْق بومُ مشهود، وعَبَر دِمَشْق على ناقة وعليه بُشْت من ملابس العرب بلثام و بيده حَرْ بَةً ، فاقام بِدِمَشْق خمسة عشر يومَّا وعاد إلى مصر ، فدخلها يوم ثاني عشر صفر .

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين : «آبتدا العرض فى خامس عشرين شهر ربيع الآخر» • وتصعيحه عن السلوك وتاريخ سلاطين المماليك • (۲) فى السلوك : « وكال فى يوم الخميس مستهل رجب » • (۳) من المماليك • (۵) من المماليك •

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٣١ من الجزء الثامن من هذه العلبمة · (٤) في التوفيقات الإلهامية أن أول شوّال سنة ٧١٧ هكان يوم الثلاثاء · (ه) زيادة عن السلوك ·

<sup>(</sup>٦) واجع الحاشية وتم ١ ص ١ ه من الجزء السابع من هذه الطبعة . (٧) واجع الحاشية وتم ٢ ص ١ ٦١ من الجزء الثامن من هذه العلبعة . (٨) هو الوزير الصاحب أمين الدين أمين الملك أبو سعيد عبد الله أبن تاج الرياسة بن الفتام . سيذكر المؤلف وفاقه سنة ٧٤١ ه .

ثم عَيل السلطان في حذه السنة (أعنى سنه ثلاث عشرة وسبعائة) الرواك الميمنة ، وندب إليه الأمير علم الدين سَنجَو الجاولي نائب عَنزة ، ثم إن السلطان تجهّز إلى بلاد الصعيد ونزل من قلعة الجبل في ثانى عشرين شهر رجب من السنة ونزل تحت الأحرام بالجيزة ، وأظهر أنه يريد الصيد ، والقصدُ السفر للصعيد وأخذُ المربان لكثرة فسادهم ، وبعث عدّة من الأمراء حتى أمسكوا طريق السّويش وطريق الواحات فَضَبط البّرين على العربان ، ثم رحل مرب منزلة الإهرام إلى جهة الصعيد وفعسل بالعربان أفعالا عظيمة من القندل والأشر ، ثم عاد إلى الدياد المصرية فدخلها في يوم السبت عاشر شهر رمضان ، وكان من قبض عليه السلطان مقداد بن شمّاس ، وكان قد عظم ماله ، حتى كان عدّة جواريه أربعائة جارية ، وعدد أولاده ثمانين ، وكان السلطان قد آبندا في أول هذه السنة بعارة القيمر الأبلق على الإسطبل السلطان فقرّغ في سابع عشر شهر رجب ، وقصد السلطان أن يُعاكى على الإسطبل السلطان أن يُعاكى

و بالبحث تبين لى أن هذا القصر قد آندثر، وكان قائما فى الجهة الغربية من القلمة حيث المكان الواقع على مين الداخل من البوابة الوسطى القلمة إلى الساحة التى بها جامع محد على باشا ، وهذا المكان يشغله الآنت السجن الحربي الجيش ومساكن السجانين و ينبعه حديقة، وهذه الأماكن تشرف الآن من فوق السحود المرتفع الذي يفصل بينها و بين ورش الجيش المصرى على تلك الورش التى هى فى مكان الإصطبل الآتى ذكره فى الحاشية التالية ،

<sup>(</sup>٤) الإسطل السلطاني، يستفاد مما ذكره المقريزي في خططه عند الكلام على صدفة الغلة (ص ٤٠٤ ج ٢)، وعلى المبدان بالقلمة (ص ٢٠٨ ج ٢) أن هذا الإسطيل مكانه اليوم بخوعة المبانى التي بها مخازن ورش الجيش المصرى بالقلمة الواقعة على يمين الداخل من باب العزب الذي كان يسمى قديما الإسطيل ، في المسافة المحتدة بين جامع أحمد أغا قيوجي إلى تهاية الورش من جهاتها الغربية والقبلية وشربة ، هدف مع العلم بأن المكان الحالي الاسطيل المذكور ليس في منسوب أوض قلمة الجبل ، بل هو في سنرى أوطي عالم الغربي العاهرة .

۲.

به قَعْرَ الملك الظاهر بِيَرْس البُندُقْدَارِى الذى بظاهر دِمَشَق، واستدى له صُناع دِمَشق وصُناع مصرحتى كل وأنشأ بجانبه جنينة، وقد ذهبت تلك الجنينة كما ذهب غيرها من المحاسن، ثم إن السلطان رَسَم بهذم مناظر اللّوق بالمَيْدان الظاهرى، وعمله بستانًا وأحضر إليه سائر أصناف الزراعات، واستدى خَوَلَة الشام والمُطَمِّمِين فِباشروه حتى صاد من أعظم البسانين، وعرف أهلُ جزيرة الفيل من ذلك اليوم التطعم الشجر،

(۱) الميدان الظاهرى، هذا الميدان سبق التعليق عليه بآسم «الميدان بالبورجى » في الحاشية رقم ٦ من الميدان الطاهرى، هذا الميدان العبقة ، وقد رأيت أن أعيد ذكره هنا لاستيفاء موضوعه وتعديل حدوده ، تكلم المقريزى على الميدان الفناهرى (ص ١٩٨ ج ٢) فقال : إنه كان بطرف اللوق يشرف على النيل الأعظم وموضعه الآن تجاء قنطرة قدادار من الجهة الغربيسة ، أنشأه الملك الفناهر ركن الدين بيرس، وذلك لما أتحسر ماه النيل و بعد عن ميدان أستاذه الملك الصالح نجم الدين أيوب وما زال يلمب فيه بالكرة هو ومن بعده من ملوك مصر إلى أن كانت سنة ١٧٥ ه فنزل الملك الناصر محمد بن قلادون إليه ونرب مناظره ومحمله بستانا بسبب بعد البحرعه ، ثم أنهم به على الأمير قومون الساق ، فصر تجاهه الزربية التي عرفت بزريبة قومون على النيل ، و بني الناس المدور الكثيرة هناك ، ثم نمرب هذا البستان بعد قومون وحكرت أرضه و بني الناس المدور الكثيرة هناك ، ثم نمرب هذا البستان بعد قومون وحكرت أرضه و بني الناس فوقها الدور التي على يسرة من صعدالقنطرة من جهة باب الموق يريد زريبة قومون من المرق بشارع أقول : و بالبحث تبين لى أن المهدان الظاهرى كان واقعا في المنطقة التي تحدّ اليوم من الشرق بشارع الحوياتي وشارع القاض العنوب شارع المستان بالقاهرة ،

ولمناسبة ذكر ميدان الملك الصالج نجم الدين أيوب في الكلام على الميدان الظاهرى ، ولأن مؤلف هـــذا الكتاب لم يذكر الميدان الصالحي ضمن أعمال الملك المذكور فقد رأيت لفائدة القرّاء والباحثين أن أذكره هنـا :

ذكر المقريزى الميدان الصالحي (ص ١٩٨ جـ ٣) فقال : إنه كان بأراضى اللوق من برالخليج الغربي. وموضعه الآن من جامع الطباخ بباب اللوق الى فنطرة فدادار التي على الحليج الناصرى ، ومن جملته الطريق المسلوكة من باب اللوق الى الفنطرة المذكورة ، وكان أؤلا بسستانا يعرف ببسستان الشريف آبن تعلب ، فاشتراه الملك الصالح نجم الدين أيوب في سستة ٣٤٣ه ، وجعله ميدافا وأفشأ فيه مناظر جليلة تشرف على الخيل وصار يركب إليه و يلعب فيه بالكرة إلى أن آنحسر ماه النيل من مجاهه و بعد عنه ، ولما خرب هذا الميدان حكرت أرضه و بني طبا المساكن ،

و بالبحث تبين لم أن هذا الميدان الصالحي كان واقعا في المنطقة التي تحدّ اليوم من الشرق بشارع عماد الدين، ومن الثبال شارع قصر النيل، ومن الغرب شارع القاضي الفاضلوشارع الحدياتي الذي يفصل بينه وبين موقع الميدان الظاهري، ومن الجنوب شارع البستان وميدان الفلكي وشارع الحديوي إسماعيل حتى يتلاق بشارع عماد الدين. (٢) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٢٠٩ من الجنوء السابع من هذه الطبعة.

م فى سنة أديع عشرة وسبعائة كتب السلطان لنائب [حلب و] حَمَاة وحِمْس وطرابُلُس وصَفَد بان أحدًا منهم لا يُكاتِب السلطان ، وإنمَا يُكاتِب الأمير تَنْكِز هو المحكاتِب السلطان فأمرهم ، فشق ذلك على النوّاب ، نائب الشام ، ويكون تَنْكِز هو المحكاتِب السلطان فأمرهم ، فشق ذلك على النوّاب ، وأخذ الأمير [سيف الدين] بَلَبَان طُونا فائب صَفَد يُنْكِر ذلك ، فكاتب فيه تَنْكِر حَى عُينِل ، وأستقر عَوضه الأمير بَلَبان البَدْري ، ويُحل بلبان طُونا مقيدًا الى مصر ، ثم إن السلطان آهم بعادة الحسور بأرض مصر وتُرَعها ، ونلب الأمير عن الدين أَيْدَ فيرى المُقيدي شُقيد عن الدين أَيْدُفيدى شُقيد عن الدين أَيْدُفيدى شُقيد

(١) الزيادة عن السلوك . (٢) الشرقية ، كانت مصر من عهد انفتح العربي إلى أوائل عهد المدولة الفاطبية مقسمة من جهة الإدارة إلى ثمانين كورة صغيرة أى إلى ثمانين قسما ، وكانت الكورة تعادل في مساحبًا المركز بالمديرية في وقتنا الحاضر .

وستقاد مما ورد في كتاب الديورة والكائر لأبي صالح الأرمى أن هذا النفسيم قد ألفي في عهد ألدولة الفاطبية واستبدل به تقسيم آخراً كبر ، نقله أبو صالح عن قائمة محررة في سنة ٢٩ ٤ هـ ٢٩ ١ م ، ومنها يتبين أن مصر كانت مقسمة في ذلك المهد إلى ٢٧ إيّانايا أي كورة كبيرة ، منها ٢٧ كورة بالوجه البحري ، وهي : الشرقية ، المرتاحية ، الدقهلية ، الأبوانية ، جزيرة قوسنيا ، الغربية ، السمنودية ، المنوفية ، فرة والمزاحتين ، التستراوية ، جزيرة بن فصر ، البحيرة ، حوف ومسيس ، وتسع كور بالوجه القبلي ، وهي المبيزية ، الإطفيحية ، البوسيرية ، الفيومية ، نبهنساوية ، الأشونين ، السيوطية ، الإحبيبة ، القوصية ، وهذا بخلاف نمور الإسكندرية ورشيد ودمياط ، وفي سستة ه ٧١ هـ = ١٣١٥ م أمر الملك الناصر وهذا بخلاف نمور الإسكندرية ورشيد ودمياط ، وفي سستة ه ٧١ ه هـ و ١٣١ م أمر الملك الناصر عد بن قلارون بفك زمام القطر المصرى ، فقيرت كلة كورة بأسم الأعمال أي النواحي ، وفي أو اثل الحكم العثمة ولاية بأسم المأمورية ، وفي أو اثل الحكم المتبد باسم ولاية ، وفي أو اثل الحكم المتبد كلة ولاية بأسم المأمورية ، وفي أو اثل المتبد عد على بأشا الكبر أمرا عاليا بتغير كلة مأمورية بأسم مديرية ، وهو الاسم المشعد في القصيم الإداري إلى اليوم ،

بعد هذا البيان أقول: إن إقليم الشرقية تكوّن بآسمه الحسال في عهد الدولة الفاطبية ، وكان قبل ذلك منسا إلى يعنس ، وسميت الشرقية لوقوعها فى الجهة الشرقية من الوجه البحرى . وفي سسنة ه ١٣١١ م أطلق عليا أسم الأعمال الشرقية ، وفي سنة ١٥٢٧ م أطلق عليا أسم الأعمال الشرقية ، وفي سنة ١٥٢٧ م أطلق عليا أسم ولاية الشرقية ، وفي سنة ٢٦٨١ م أسمورية قائمة أطلق عليا أسم ولاية الشرقية المناوريات بعضها الى بعض فأصبحت إللها واحدا بأسم مديرية الشرقية ، وفاعدتها الآن مديرية الشرقية ، وقاعدتها الآن مديرية الشرقية ، وقاعدتها الآن مدينة الزقازيق ،

(١) البنسارية ؟ كانت في عهد الفراعة قسها من أقسام مصر بالوجه الفيلي يسمى « بامازيت » • وسمى فى عهد الرومان بآمم «أوكسير نشيت» · وفى عهد العرب باسم «كورة البهنسا» · وفي أيام الدولة الفاطمية مميت ﴿ البِنسارِيُّ ﴾ نسبة إلى مدينة البنسا التي كانت قاعدة لها ، ثماضيفت إليها عدَّة كوراً خرى فأصبحت إقليما كبيرا بعد أن كانت كورة صفرة ، فكانت الهنساوية تمند على النيل بطول ١٤٠ كيلو مترا من أراضي ناحية إطواب التي بمركز الواسطى بمديرية بني سويف شمالا إلى ناحية فلوصنا بمركز سمالوط بمديرية المنيسًا جنوبًا ، وما يقابل هـــذا الامتداد إلى الجبل الغربي، ثم عرفت بالأعسال البنسارية ، ثم ولاية البنساوية . وفى سنة . ١٨٣٠م أطلق عليها اسم مأمورية الأقاليم الوسطى ، وجعلت مدينة المنيا قاعدة لهذه المسأمورية ؛ و بذلك اختفى أمم البينساوية من الأقسام الإدارية بمصر ؛ وأصبحت البنسا قرية من قرى (٧) كذا في الأصاين هنا والمنهل الصافي . وفي الدرر الكامنة : م كزين مزار بمديرية المنيا بمصر «الحسين ن أبي بكرين جندريك شرف الدن الروى» • وسيذكر المؤلف في سنة ١٢٩ه وهي سنة وفاته أنه : «شرف الدين حسين بنأ في بكر بن أسعد بن جندر بك الرومي ، وفي خطط المفريزي ( ج٢ص٧٠٣): « الحسن بن أبي بكر بن إسماعيل بن جندر بك شرف الدين الورم» . (٣) أسيوط ، المقصود هنا إقايم أسيوط الذي كان يسمى قديما السيوطية ؛ وهو من أقدم الأقسام الإدارية بالوجه القبلي بمصر • كان يسمى في عهد الفراعنة ﴿ يُوتِفَ خَنْتَ ﴾ • وفي عهد الرومان ﴿ لِيكُو بُولِيْسَ ﴾ • وفي عهد العرب «كورة أسيوط» • وفي أيام الدولة الفاطمية سميت السيوطية نسبة الى مدينة أسيوط قاعدتها • وأضيف إليها كور أخرى مجاورة لها فأصبحت أكبر مما كابّت ، ثم عرفت بالأعمال السيوطية ، وفي سنة ١٧٢١م عمل تعديل في تقسم ولايات الوجه الفيل ترتب عليه إلغاً، ولاية أسيوط و إنشاء ولاية جديدة بأسم ولاية جرجاً ، وجملت قاعدتها مدينة برجاً ، وَ بِذَلِكَ أَصِبِحت مدينِــة أَسيوط من توابع ولاية جرجاً .

وفى سنة ١٨٢٦ م صدر أمر عال بجعل أسيوط مأمورية قائمة بذائها كاكات ، وفى سنة ١٨٣١م صدر أمر آخر بضم مأموريتى الأشمونين ومنفلوط إلى مأمورية أسيوط وجعل الثلاث مأمورية واحدة بآمم مأمورية أسيوط ، وفى سنة ١٨٣٣م أطلق طبها آمم مديرية أسيوط وقاعدتها مدينة أسيوط .

(٤) منفلوط ، المقصود هنا إقليم منفلوط الذي كأن يسمى المنفلوطية ، وهي من الأعمال التي استجدت في الروك الناصري سينة ١٣١٥ م بالوجه القبل بمصر، وذلك بفصل قراها من الأشمونين ومن السيوطية بالرعا الناصري سينة ١٣١٥ م بالوجه القبل بمصر، وذلك بفصل قراها من الأشمونية منفلوط . ومن المعتمد ما مورية منفلوط . وفي سنة ١٨٣١ مسيد أمر عال بضم مأمورية منفلوط إلى مأمورية أسيوط، وبذلك ألفيت مأمورية منفلوط وأصبحت من وقبا قبا من أقسام مديرية أسيوط بكم قسم منفلوط . ومن أول سنة ١٨٩٠ م سمي مركز منفلوط، ومن أول سنة منفلوط . (٥) في الأصلين : « آنوك الحاجب به وتصحيحه من عقسد الجمان والسلوك وتاريخ سلاطين الخاليك . (٦) الفريسة ، هي من أقاليم وجه البحري بمصر، تكونت بهذا الاسم في عهد الدولة الفاطعية ، وكانت قبل فلك مقسمة إلى هذة كور عدد الوجه البحري بمصر، تكونت بهذا الاسم في عهد الدولة الفاطعية ، وكانت قبل فلك مقسمة إلى هذة كور عدد

(١) إلى الطّحَاوِية و بلاد الأُشْمَونين ، والأمير جَنْكَلِي بن البابا إلى القليوبية ، والأمير (١) بهادُر المعزى إلى إخميم ، والأمير بهاء الدين أَصْلمَ إلى قُوصٍ .

= مغيرة ضم بعضها إلى بعض ، وأطلق عليها اسم الغربية لوقوعها غرب فرع النيل الشرق . وفي سنة ١٣١٥م مسيت الأعمل الفربية . وفي سنة ١٨٢٦م قسمت إلى بحس مأسوريات كل مأسورية منها قائمة بذاتها . وفي سنة ١٨٢٦م ضمت هذه المأسوريات بعضها الى بعض ، مأسوريات كل مأسورية منها قائمة بذاتها . وفي سنة ١٨٣٩م ضمت هذه المأسوريات بعضها الى بعض ، وجعلت إقليا واحدا بآسم مديرية الغربية ، وقاعدتها الآن مدينة طنطا . (١) الطحاوية ، في من الأقسام الإدارية التي استحدث بالوجه القبل عصر في عهد الدولة الفاطمية أنفيت هده الكورة وأضيف النصف البحرى من قراها الى البنساوية ، والنصف القبل إلى الأشونين ، وبذلك المنيت الطحاوية من الأقسام الإدارية بمصر ، وأصبحت بلدة طحا الأعمدة التي كانت قاعدة لها قرية من قرى مركز سمالوط بمديرية المنيا بمصر ، (٢) الأشمونين ، كانت في عهد الفراعة قسما من أقسام الأشونين » وهو آسم قاعدتها ، وفي أيام الدولة الفاطمية أضيف إليها كورتان أخريان فأصبحت إقليا كبيرا ، عرف بأعمال الأشمونين ، وفي سمة ١٨٣١م مدر كبيرا ، عرف بأعمال الأشمونين ، وفي سمة ١٨٣١م مدر كبيرا ، عرف بأعمال الأشمونين ، وفي سمة ١٨٣١م مدر بالربعا هذه المأسودية الميوط ، وبذلك آختني آسم الأشمونين من الأقسام الإدارية بمصر ، وأصبحت بلدة الأشمونين من قرية من قرى مركز ملوى بمديرية أسيوط بمصر ، وأصبحت بلدة الأشمونين من الأقسام الإدارية بمصر ، وأصبحت بلدة الأشمونين من الأقسام الإدارية بمصر ، وأصبحت بلدة الأشمونين قرية من قرى مركز ملوى بمديرية أسيوط بمصر ، وأصبحت بلدة الأشمونين قرية من قرى مركز ملوى بمديرية أسيوط بمصر ، وأصبحت بلدة الأشمونين قرية من قرى مركز ملوى بمديرية أسيوط بمصر ، وأصبحت بلدة الأشمونين قرية من قرى مركز ملوى بمديرية أسيوط بمصر ، وأصبحت بلدة الأشمونية قرية من قرى مركز ملوى بمديرية أسيوط بمسر ، وأصبحت بلدة الأشمونية قرية من قرى مركز ملوى بمديرية أسيوط بمسر ،

(٣) الفليو بية ، هى من أقاليم الوجه البحرى بمصر ، استحدثت فى سسنة ه ٧١ ه == ١٣١٥ م بمرسوم من الملك محمد بن قلاوون لما أمر بعمل الروك الناصرى، وكانت نواحيها قبل ذلك تابعة لإظيم الشرقية ، ثم فصلت عنه بآسم الأعمال القليو بية نسبة إلى مدينة قليوبالتي كانت قاعدة لها ، وفى سنة ١٥٢٧م صدر أطلق عليها آسم ولاية القليو بيسة ، ثم مأمورية القليو بية فى سسنة ١٨٢٦ ، وفى سنة ١٨٣٣م مصدر أمر عال بتسمية المأموريات بآسم مديريات فسميت مديرية القليو بية وقاعدتها الآن مدينة بنها ،

(٤) في الأصلين «القارئ» وما أثبتناه عن السلوك . (٥) إخميم المقصود هذا إظليم إخميم الذي كان يسمى الإخميمة ، وهو من أقدم الأقسام الإدارية بالوجه القبل بمصر ، كان يسمى في عهد الفراعة «خمينو» ، وفي عهد الرومان « بانو يوليتس » ، وفي عهد العرب « كورة إخميم » ، وفي عهد الدولة الفاطعية أضيف إليا الكور المجاورة فصارت إقليا بأسم الإخميمية نسبة إلى مدينة إخميم قاعدته ، وفي سنة ١٣١٥ م أطلق عليها أسم الأعمال الإخميمية ، وفي سنة ٢٥٥١ م ألفيت الإخميمية وأنشى بدلا عبا ولاية جديدة بأسم ولاية جرجا ، و بذلك أخنيني أسم الإخميمية من أسما الأقاليم وأصبحت من وقبها فيها من أقدام ولاية جرجا ، ثم قسا من مديرية جرجا بأسم فسم إخميم ، ومن أقل سنة ، ١٨٩ م سمى مركز إخميم وقاعدته مدينة إخميم . (٦) في الأصلين : « بها درأصل » ، وتصحيحه عن المنهل الصافي والسلوك وقاريخ سلاطين المماليك ، (٧) قوص ، المقصود هذا إقليم قوص الذي كان يسمى المقوصيسة ، وهو من الأقاليم التي استجدت في عهد الدولة الفاطمية بأسم القوصية نسبة إلى مدينة قوص الذي كان حذه كان خذم التي كان خذم هنا فاعة بذاتها، فضم هنه كانت فاعدة له ، وكان هذا الإقليم قبل ذلك مقسها إلى عدة كور ، كل كورة منها فائمة بذاتها، فضم هنه

ثم إن السلطان قبض على الأمير [علاء الدين] أَيْدُغُدِى شُقَيْرُ وعلى الأمير بَكْتَمُر الحُسَامى الحُسَامى الحَسَاجِب صاحب الدار خارج باب النصر فى أول شهر ربيع الأول سنة خمس عشرة وسَسْبِهائة فُقُتِلَ أَيْدُغْدِى شُقَيْر من يومه، لأنه آثَيِم أنه يريد الفتك بالسلطان، وأُخِذ من بَكْتَمُر الحاجب مائة ألف دينار وسُجِن ، ثم قبض السلطان على الأمير طغاى، وعلى الأمير عُمُر الساقى نائب طرابلس وحُمل إلى قلعة الجبل، وقبض على الأمير [سيف الدين] بهادرآص وحُمل إلى الكرك من دِمَشق، وآستقر الأمير كُسْتاى الناصرى نائب طرابلس عوضا عن تمر الساقى ، ثم أفرج السلطان عن الأمير بحُساى المنصورى أحد البُرجية من الحبس، وأخرج الأمير بدر الدين مجمد بن الوذيرى الحيث من المشرق مَنْفيًا ، ثم فى ثامن عشر شهر رجب أفرج السلطان عن الأمير آفوش إلى دِمَشق مَنْفيًا ، ثم فى ثامن عشر شهر رجب أفرج السلطان عن الأمير آفوش الأشرق نائب الكرك ، وخلِم عليه وأنعم عليه بإقطاع الأمير حُسام الدين لاچين الأستادار بعد موته ،

<sup>=</sup> بعضها إلى بعض، وأطلق عليها آسم القوصية . وفى سنة ه ١٣١ م أطلق عليها آسم الأعمال القوصية . وفى سنة ٧٠ ٥ ١ م ألبيت القوصية وأشئ بدلا عنها ولاية جديدة بآسم ولاية برجا، وبذلك آختفى آسم القوصية من أسما. الأقاليم المصرية، وأصبحت قسما من أقسام ولاية برجا، ثم قسما من أقسام مديرية قنا بأسم قسم قوص . ومن أول صنة ١٨٩٠ م سمى مركز قوص وقاعدته مدينة قوص .

<sup>(</sup>۱) زيادة عن السلوك . (۲) دار بكتمر الحسامى ، ذكرها المقريزى فى خططه باسم دار الحاجب (ص ۲۶ ج ۲) فقال : إن هذه الدار خارج باب النصر تجاه مصلى الأموات ، أنشاها الأمير سيف الدين بكتمر سيف الدين بكتمر الحاجب فعرفت به ، ولما تملكم المقريزى على مصلى العيد (ص ۱ ه ۶ - ) قال : إنه خارج باب النصر ، وقد أتخذ فى جانب منه موضع مصلى الأموات ، وبما أن مصلى هيد كان واقعا خارج باب النصر ، ومكانه اليوم المقابر الواقعة على يمين الخارج من باب النصر على رأس شارع نجم الدين ، فتكون دار بكتمر ومكانه اليوم المقابر الواقعة على يمين الخارج من باب النصر على رأس شارع نجم الدين من جهة اليسار ، ومن هذا الحاجب واقعة نجاهه ، ومكانها اليوم المقابر الواقعة على رأس شارع نجم الدين من جهة اليسار ، ومن هذا يضح أنها هى ومصلى العيد والأموات قد آندثرت كلها .

<sup>(</sup>٣) زيادة عن المنبل العماني والدرو الكامنة وتاريخ سلاطين المماليك .

وفي العشر الأخير من شعبان من سنة خمس عشرة وسَبْهائة وقع الشروع في عمل الروك بارض مصر، وسبب ذلك أنّ أصحاب بيبرس الجاشنكير وسَلار وجماعة من البُرجية، كان خبُر الواحد منهم ما بين ألف مِثقال في السنة إلى ثلثائة مثقال، فأخذ السلطان أخبازهم وخيثي الفتنة، وقرر مع غر الدين [محد بن فضل الله] ناظر الجيش روك البلاد، وأخرج الأمراء إلى الأعمال، فتمين الأمير بدر الدين جَنْكَلى بن البابا إلى الغربية ومعه آقول الحاجب والكاتب مكين الدين إبراهيم بن قَرُوينَة، وتعين للشرقية الأمير أيد مرا لحين ومعه أيّم ش المحمدى والكاتب أمين الدين قرُوينَة، وتعين للشرقية الأمير أيد مرا لحيلي ومعه أيّم ش المحمدى والكاتب أمين الدين قرُوينَة وتعين للشرقية

<sup>(</sup>۱) الروك الناصرى، الروك كلمة قبطية قد أصطلح على استمها لما للقيام بعملية قياس الأرض وحصرها في سجلات وتثمينها أى تقدير درجة خصوبة تربتها لنقدير الخراج عليها، ويقولون: وإك البلاد ويروكها أى فك زمامها، ويقابل الروك في الوقت الحاضر عمليتا فك الزمام وتعديل الضرائب.

ويستفاد مما ذكره المقريزى ف خططه على الروك الناصرى (ص ٨٧ ج ١) أن الملك الناصر محمد بن قلاوون لما ولى حكم مصر للزة النالة رأى أن الأراضى الزراعية بمصر ليست موزعة على الأمراء والجند والمقطعين وغيرهم جلريقة عادلة تنظم وضع يدكل واحد منهم على فصيبه الذى يتناسب مع درجته ويكنى لمصاريفه العادية ، وبعد أن تشار و الملك الناصر في هذا الموضوع مع القاضى فخر الدين محمد بن فشل الله ناظر الجيش أمره أن يروك الديار المصرية و يقرر إقطاعات بما يختار ، و يكتب بها منالات سلطانية أى فوائم مساحة رسمية بما يختص كل واضع يد ، وما عليه من الخراج ، و بناء على ذلك أصدر الملك الناصر مرسوها في سنة ه ١٧ه هذه ١٩ م القيام باجراء هذه العملية بالطريقة التي ذكرها مؤلف هذا الكاب ، وراجع الحاشية رقم ١ ص ، ٩ من الجزء الثامن من هذه العلمة . (٢) في المقريزى : « ما بين ألف ديناو الى تمانماتة ديناو » ، وفي السلوك : « ما بين ألف متقال الى ثمانماتة مثقال » ، وفي أحد الأصلين ؛ «كان خبز الواحد منهم مائق ألف متقال في السنة الى ثانماتة ألف مثقال » .

<sup>(</sup>٣) زيادة عن المقريزى . (٤) في عقد الجمان آختلاف كثير في أسما البلاد وفي أسما ، من عينوا لها بزيادة ونقص عما هنا . (راجع عقد الجمان قسم ٣٦ ج ١) (لوخة ٥٣ – ٥٣ ) . (٥) في الأصلين هنا أيضا : «آنوك » والتصحيح عما تقدّم ذكره في الحاشية رقم ٥ ص ٣٩ من هسذا الجزه . (٣) المنوفية ، من أقاليم الوجه البحرى بمصر ، تكوّنت في عهد الدولة الفاطبية بأسم المنوفية شبة إلى مدينة منوف التي كانت قاعدة لها ، وكانت قبل ذلك مقسمة إلى كورضم بعضها إلى بعض وفي سنة ٥ ١٨١ م أطلق عليها أسم ولاية المنوفية . وفي سنة ٥ ١٨ ١ م أطلق عليها أسم مأمورية المنوفيسة ، وفي سنة ١٨٣٧ م سميت مديرية المنوفيسة ، وفاصدتها الآن مدمنة شبن الكوم ،

والبَحَيْرة الأمير بَلْبَان الصَّرْخَدِى و [ طُرُنطَاى ] القُلْنَجُقِ و [عمد] بن طُرُنطاى وسِيْرْس الجَمَدار ، وتعيّن جماعة أَخَر المصعيد ، وتوجّه كلَّ أمير إلى عمله ، فاما نزلوا بالبلاد استدعى كلَّ أمير مشايخ البلاد ودلاتها وقياسيها وعدولها وسِيِلّات كلّ بلد ، ومَرْف متحصّلها ومقدار فُدُنها ومبلغ عَبْرتها ، وما يتحصّل منه الجندى من العَيْن والفّلة والدّجاج والإوز والحراف والكَشْك والمدّس والكَمْك . ثم قاس الأمير تلك الناحية وكتب بذلك عِدَة نسخ ، ولا زال يعمل ذلك في كلّ بلد حتى انتهى أمر الناحية وعدوا بعد خمسة وسبعين يومًا بالأوراق ، فنسلّمها غور الدين ناظر الجيش ، وطلب التي كاتب بُرليني وسائر مستوفي الدولة ، ليُفردوا لخاص السلطان بلادًا ويُضيفوا الجُوالِي قبل ذلك إلى وقت الروك لها ديوانَ مفرد والمُوالِي قبل ذلك إلى وقت الروك لها ديوانَ مفرد

<sup>(</sup>١) البحيرة ، هي من الأقسام الإدارية التي استجدّت في عهد العرب باسم كورة البحيرة . وفي أيام . الدولة الفاطمية أضيف إليها كورأخرى مجاورة لها فصارت إنلياكبرا باسم البحيرة . وفي سنة ١٣١٥م أطلق عليها أعمال البعيرة . وفي سمنة ٢٠ ١٥ م ولاية البعيرة . وفي سمنة ١٨٣٣ ممديرية البعيرة > (٢) في الأصلين : «والقليجي» والزيادة والتصحيح عن عقد الجمان . رقاعدتها مدخة دمنهور . (٣) الصعيدة سمى صعيداً لأن أرضه كلما ولجت في الجنوب أخذت في الصعود والارتفاع . ويطلق الصغيد في مصر على وادى النيسل الواقع على جانبي النيل ، بينه و بين الجبلين ؛ الشرق والغربي في المسافة بين مدينة مصر (مصر الفنديمة) و بين أ-وان، و يقال له : أعلى الأرض أو الوجه القبلي . و ينقدم الصعيد لمل ثلاثة أقسام وهي : اللسم الأول الصعيد الأسفل؛ ويشمل الآن : مديرية الجيزة ( ما عدا فرِّي مركز أمباية ) ومدير في الفيوم وبني سويف • والقسم الناني هو الصعيد الأوسط، ويشمل مديريات : المنيا وأسيوط وجوجاً ؟ وهذان القسمان يطلق عليهما مصر الوسطى والقسم الثالث هو الصعيد الأعلى ، ويشمل : مديريق قنا وأسوان ، و يأتى مد ذلك بلاد النو بة السفلى ، وتشمل النواحي الواقعة على جانبي النيل من شلال أسوان شمالا إلى شسلال وادى حلفا جنو با ٤ وفيا نواحي مركز الدرالتابع لمديرية أسوان بمصر . (٤) يريد الأدلان (a) كذا في أحد الأصلين والدرر الكامنة والسلوك وفي الأصل الآخر: «ملك» • وفي تاريخ سلاماين الهـــاليك: « بلك» بالباء الموحدة • (٦) هو أسعد ان أمين الملك تق الدين الأحول كاتب رلني ومستوفى الحاشية ، كان هو السبب في عمل الروك الناصري . توفي في شهر رجب سنة ٧١٦ه (عن الدور الكامنة) . (٧) الجوالي ، لما فتع عمرو بن العاص مصر سنة ٧٠هـ - ٣٤٠ ۲ ۵ قرّد عل جميع من فيها من الرجال من القبط بمن راهق الحلم إلى فوق ذلك ــــ ليس فهم أمرأة ولا صبى ولا شيخ - دينارين عن كل وأس من الرجال ، وعرفت هذه الضرية بالجزية ، وكل مسيحى يسل معنى من دفعها . =

يختص بالسلطان، فأضيف جَوَالِي كلّ بلد إلى متحصل خراجها، وأبطلِت جهات المُكُوس التي كانت أرزاقُ الحند عليها، منها ساحل النلّة، وكانت هذه الجمهة مُقْطَعة لأربعائة جُنْدى من أجناد الحَلْقه سوى الأمراء، وكان متحصّلها في السنة أربعة آلاف ألف وسمّائة ألف درهم .

قلت : وهذا القَدْر يكون الآن شيئا كثيرا من الذهب من سعر يومنا هذا . وكان إفطاع الحندي من عشرة آلاف درهم إلى ثلاثة آلاف درهم ، وللأمراء من أر بعين ألفا

= ولما تبكلم المفريزى فى خطعه على ذكر أقسام مال مصر (ص ١٠٣ ج ١ ) قال : وأما الجزية فهي التي تعرفُ بالجوالي وأنها تجي ملفا وتعجيلا في أوّل كل سنة ، وكان يمحصل منها مال كثير فها مضي ، وبلغ ارتفاع إيراد الجوالي لسنة ١٣٠٠٠٠ هو ١٣٠٠ دينار، ثم قال: وأما في وقتنا هذا فإن الجوالي قلت جدًا لكثرة إظهار النصاري للاسسلام لسبب الحوادث التي مرت بهم جتى بلغ إيرادها في سسنة ٦١٦ هـ . . ١ ١ د نار أي . ٩ ٨ ٤ جنها ، فيتبعن مما ذكر أن الجوالي هي بذاتها الجزية التي فرضها المسلمون على أهل الذمة من رجال النصاري والهود 6 وكانت تعرف في عهد العرب بالجزية ، وفي عهد الرك الجرأ كسة بالجوالي. وكانت جزية أهل الذمة من النصارى واليبود تورد في ذلك الوقت قلما واحدامستفلا بذاته ؛ وكافوا يؤدونها مسانهة أى في أوَّ ل كل سنة ، وكانوا يرون وجوبها مشاهرة ، وفائدة ذلك أن من مات من أهل الذمة يلزم بقدر ما مضى من السنة قبل وفائه أو إسلامه، ولذلك كانوا يورّدونها بين الخراجي والهلال • ولما أسنولى العثمانيون على مصر في سنة ٩٢٣ ه 🖚 ١٥١٧ م أطافوا على هـــذه الضريبة آسم الو يركو فصارت الحوالي تعرف بالويركو الشرهي المربوط بإحدى درجاته الثلاث، وهي العال، ومقرَّرها ١٦ قرشا، والوسط ومقرّره ١٢ قرشا ٤ والدون ٤ ومقرّره ٨ قروش على كل مسيحي و إسرائيل بلغ من العمر ١٥ سنة من أهل الذمة ، وكان ما يحصل من الويركو سنو يا مدّة الحكم الميّاني يخصص للصرف على الفقراء من أهل مكة . والمدينة . وفي سنة ١٢٧١هـ = ١٨٥٥م بلغ المتحصل من الويركو ٢٨٦٧ كيسة أي ١٤٣٣٥ جنها عَيَانِيا ﴿ وَقَدْ تَجَاوِزْ عَنْهُ الْمُرْحُومُ مُحَدُّ سَعِيدٌ بِاشَّا وَالْيُ مَصْرِ إحسانًا مَن لدنه رأفة برعاياه ﴾ وأمر بأن يستمر صرف مرتبات الفقواء من أهل مكة والمدينة إلى أو بابها على أن يكون الصرف لهم من إيرادات الدولة ، و بذلك ألنيت هذه الضربية ورفعت عن عائق النصاوي واليهود في مصر •

(١) ساحل الفلة، يفهم من عبارة المؤلف أن هذا الساحل كان وافعا على النيسل ببولاق، وكان مه خص الكالة الآتي ذكره في الصفحة التالية .

و بالبحث تبسين لى أن ساحل الفلة في ذاك الوقت كان واقعا على النيل ببدلاق ، ومكانه اليوم شارع ساحل الفلال بولاق وما في آمنداده شجالا من شارع ماسبروحتى نهايته البحرية ، وقد آستر ضاحل الفلال في مكانه المذكور إلى سسنة ١٨٩٩ م وفيها نقل إلى مكانه الحسالي على النيسل باسم ساحل دوض الفرج بشارع دوض الفرج بالقاهرة ،

إلى عشرة آلاف درهم ، فآقتني المباشرون منها أموالاً عظيمة ، فإنها كانت أعظم الجهات الديوانية وأجل معاملات مصر ، وكان الناس منها في أنواع من الشدائد لكثرة المفارم والعَسف والظُلْم ، فإن أمرها كان يدور على نواتية المراكب والكيّالين والمُشدِّين والمُتاب ، وكان المقرر على كل إردب درهمين و يَلْحَقُ نصف درهم آخر سوى ماكان يُنهّب ، وكان له ديوان في بولاق خارج المّقس ، وقبله كان له خُصَّ يُعْرف ماكان يُنهّب ، وكان في هذه الجهة نحو ستين رجلا ما بين نظار ومستوفين وكتّاب بخص الكيّالة ، وكان في هذه الجهة نحو ستين رجلا ما بين نظار ومستوفين وكتّاب وثلاثين جنديًا للشد ، وكانت غلال الأقاليم لا تباع إلّا فيسه ، فأزال الملك الناصر وزالت هذه الظلم جميعة عن الرعية ، ورَخُص سِعْرُ القمح من ذلك اليوم ، وانتعش الفقير وزالت هذه الظّلامة عن أهل مصر ، بعد أن راجعته أقباط مصر في ذلك غير مرة ، فلم يلتفت إلى قول قائل — رجمه الله تعالى — ماكان أعلى همته ، وأحسن تدبيره ، وأبطل الملك الناصر أيضا نصف السَّمسَرة الذي كان أحدثه آبن السَّيخي في وزارته — عامله الله تعالى بعدله — وهو أنه مَنْ باع شهناً فإن دلالة كل مائة في وزارته — عامله الله تعالى بعدله — وهو أنه مَنْ باع شهناً فإن دلالة كل مائة ورهم درهمان ، يؤخذ منها درهم السلطان ، فصار الدلال يحسب حسابه ويُعَلَّص درهمه درهمان ، يؤخذ منها درهم السلطان ، فصار الدلال يُعسب حسابه ويُعَلَّص درهمه درهمان ، يؤخذ منها درهم السلطان ، فصار الدلال يُعسب حسابه ويُعَلَّص درهمه

<sup>(</sup>۱) ورد فی شفاه الفلیل الشهاب الخفاجی أن النوتی (بضم النون) هو الملاح والجمع نواتی و یخفف.
وفتح نونه وجمعه علی نواتیة غلط ؟ قاله الزبیدی . (۲) راجع الحاشیة رقم ۷ص ۳ ه من الجزه . الرابع من هسنده الطبعة . (۳) خص الکیالة ؟ ذکر المقریزی فی خططه عند الکلام علی برلاق (ص ۱۳۰ ج ۲) أن خص الکیالة الذی پؤخذ فیه مکس الغلة کان ببولاق إلی أن أبطله الملك الناصر محمد بن قلاوون ؟ وذکر مؤلف هسندا الکتاب أن أحد الجوامع الثلاثة اتی أنشأها ناظر الجهش نفر الدین محمد بن فضل الله المعروف بالفخر، کان خلف خص الکالة مبولاق .

و بالبحث تبين لى أن جامع الفخر المذكور هو الذى يعرف اليوم بجامع أبي العلاء بشارع نؤاد الأثرل بولاق مصر؛ وأن خص الكيالة كان كشكا كبيرا يقيم فيسه عمال تحصيل مكس الغلال في ذاك الوقت . ومكاف اليوم على النيل بشارع ما سيرو ببولاق في النقطة التي يتقابل فيها هذا الشارع بحارة الحاصكي الواقع خلفها جامع أبي العلاء المذكور .

<sup>(</sup>٤) هو ناصر الدين محسد بن عبد اقت المساردي كبن الشيخي والى التساهرة • و راجع الحاشسية رقم ٥ ص ٢١٤ من الجزء التامن من هذه الطبعة •

قبل درهم السلطان؛ فأبطل الملك التاصر ذلك أيضا ، وكان يتحصل منه جملة كثيرة وطيها جند مُستقطَعة .

وأبطل السلطان الملك الناصر أيضا رسوم الولايات والمقدّمين والنُّوّاب والشُّرْطية ، وهي أنها كانت تُحْبَى من عُرَفاء الأسواق و بيوت الفواحش ، وكان عليها أيضا جُندُ مستَقْطَعة وأمراء ، وكان فيها من الظلم والمَسْف وهَنك الحُرَم وتَهْم البيوت و إظهار الفواحش ما لا يُوصف ، فأبطل ذلك كلَّه سساعه الله تعسالي وعفا عنه س .

وأبطل ما كان مقررا للحوائص واليغال، وكان يُعْبَى من المدينة ومن الوجهين: القبل والبحرى، ويُعْمَل فى كلّ قِسْط من أفساط السنة إلى بيت المال عن ثمن الحياصة ثلثائة درهم، وعن ثمن البغل خمسائة درهم، وكان على هذه الجهة أيضاعة مُقطعين ، سوى ما كان يحل إلى الخزانة، فكان فيها من الظلم بلاء عظيم ، فابطل الملك الناصر ذلك كلّة ، رحمه الله .

وأبطل أيضا ماكان مقرّرا على السجون، وهو على كلّ من سُجِن ولو لحظةً واحدةً (١) مائة درهم ســوى ما يَغْرَمُه . وكان أيضا على هذه الجهة عِدَّةُ مُقْطَعِين، ولها ضامن يَحْمِي ذلك من سائر السجون ؛ فأبطل ذلك كلّه ، رحمه الله .

وأبطل ما كان مقررا من طَرْح الفراريج ، وكان لها صُمَّانٌ في سائر الأفالم ، كانت تُطْرَح على الناس بالنواحي الفراريج ، وكان فيها أيضا من الظَّلم والعَسْف وأَخْذِ

<sup>(1)</sup> فى المقريزى والسلوك له: « ستة دراهم » . (۲) طرح الفراريج ، ذكر المقريزى في خططه عند الكلام على الروك الناصرى (ص ٧ ٨ ج ١) أنه من ضمن ما أبطله الملك الناصر محمد بن قلادون من أقواع المغالم ما كان مقروا من طرح الفراريج ولها ضمان عدة من سائر نواحى أرض مصر، يطرحون على الناس الفراديج أى يفرضون عليه ما الكاكيت ، فيلحق بضمفاء الناس من ذلك بلاء عظيم ، وتقاسى الأوامل من العسف والغلم شيئا كثيرا ، وكان عل هذه الجهة أى على هذا العمل عدة مقطمين أى ملزمين ، ولا يكون لأحد من الناس فى جميع الأقاليم أن يشسترى فروجا فى فوقه إلا من الضامن ، ومن عثر عليه أنه أشرى أو باع فروجا من غير الضامن سلط عليه العذاب .

لأموال من الأرامل والفقراء والأيتام مالا يمكن شَرْحه ، وكان عليها عِدّة مُقطّعين ومرتبات ، ولكل إقليم ضامن مقرّر ، ولا يقدر أحد أن يشترى فَرُوجا إلّا من الضامن ، فأبطل الناصر ذلك ، ولله الحد .

وأبطل ماكان مقتررا للفُرْسان ، وهو شيءٌ تستهديه الوُلاة والمقدمون من سائر الأقاليم ، فيُجمَى من ذلك مالُ عظيم ، ويُؤخذ فيه الدرهم ثلاثة دراهم من كثرة الظلم، فأبطل الملك الناصر ذلك ، رحمه الله تعالى .

وأبطل ماكان مقررا على الأقصاب والمعاصر، كان يُعْبَى من مُزارى الأقصاب وأرباب المعاصر ورجال المصرة، فيحصُل من ذلك شيء كثير .

وأبطل ماكان يُؤخذ من رسوم الأفراح، كانت تُجْبَى من سائر البـــلاد، وهي جهة لا يُعرف لهــــا أصل فبطَل ذلك ونُسى، ولله الحمد .

وأبطل جِباية المراكب ، كانت تُجْبَى من سائر المراكب التى فى بحو النيسل الله معين على كلّ مَرْ كب، يقال له مقرّر الجساية ، كان يُجْبَى ذلك من مسافرى المراكب سواء أكانوا أغنياء أم فقراء، فَبطَل ذلك أيضا .

وأبطل ما كان بأخذه مِهْتَار طشتخاناه السلطان من البّغَا ياوالمنكّرات والفواحش، وكانت جملةً مستكثرة .

<sup>(</sup>١) عبارة المقريزى : ﴿ فَلَا يُؤْخُذُ ﴿ وَهِمْ مَقْرَرَ حَتَّى يَعْرُمُ عَلَيْهِ صَاحَبُهُ دَرَهُمِينَ ﴾ •

 <sup>(</sup>٢) ف الأصلين : « يقال له تقرير الحاية » . وما أثبتناه عن المقريزى والسلوك له .

<sup>(</sup>٣) المهتار: لقب وأقع على كبيركل طائخة من غلمان البيوت ؛ كمهتا والشراب خاناه ومهتار العلشت خاناه ومهتار العلمين وتارجعني أفعل التفضيل ، فيكون عنى المهتار : الأكبر ، (صبح الأعشى خامس ص ٤٧٠) .

وأبطل ضمان تجيب بمصر وشد الزعماء وحقوق السودان وكَشْف مراكب النوبة، فكان يُؤخذ عن كلّ عَبد وجارية مبلغ مقرَّر عند نزولهم في الخانات، وكانت جهة قبيحة شنيعة إلى الغاية، فأراح الله المسلمين منها على يد الملك الناصر، رحمالة .

وأبطل أيضا متوفّر الجراريفُ بالأقاليم، وكان عليها عِدَّة كثيرة من المُقطّعين .

وأبطل ما كان مقررا على المشاعلية من تنظيف أُسْرِبَة البيوت والحمّــامات والمسامط وغيرها، فكان إذا أمتلا سراب بيت أو مدرسة لايمكن شيله حتى يحضُر الضامن ويُقرر أجرته بما يختار، ومتى لم يُوافقه صاحب البيت تركّه ومضى حتى يحتاج إليه ويبذُلَ له ما يطلُب ،

(٥) . وأبطل ماكان مقرّرا من الجَبْي برسم ثمن العِبي وثمن رِكوة السّوّاس .

وأبطل أيضا وظيفتى النظر والاستيفاء من سائر الأعمال ، وكان فى كل بلد ناظر ومستوفي ومباشرون ، قَرَسم السلطان ألّا يُستخدم أحدُ فى إقليم لا يكون للسلطان فيه مال، وماكان للسلطان فيه مال يكون ناظرًا وأمين حكم لاغير، ورفع يد سائر المباشرين من البلاد .

<sup>(</sup>۱) ذكر المقريزى في خططه عند الكلام على ذكر الخطط التي كانت بمدينة الفسطاط (ص٢٩٧ج ١) فقال : إنّ تجيب هم بنو عدى وصعد ابنى الأشرس بن شعيب بن السكن بن الأشرس بن كندة ، فن كان من ولد عدى وسعد يقال لهم تجيب، وتجيب أمهم ، و يغلب على الفلن أن بعض أفراد هذه القبيلة كانوا ضمانا لمخانات التي تنزل بها الجوارى والعبيد بمصر لصل الفاحشة ، وذلك لالتزامهم بحصيل الرسوم التي كانت مقررة على من ينزل بتلك الخانات ، (٣) في الأصلين : « وشد الرعاه » ، وما أثبتناه عن المقريرى والسلوك له ، (٣) عبارة المقريزى (ج ١ص ٨٩) : «متوفر الجرار يف ، وهو ما يجني من سائر النواحى ، فيحمل ذلك مهندسوالبلاد إلى بيت المال بهاعانة الولاة لم في تحصيل ذلك » . والترع وغيرها بالوقوة : إنا، صغير من جلد والترع وغيرها ، (٤) العبي لغة عامية عربيتها عباء ، (٥) التركوة : إنا، صغير من جلد والترع وغيرها ، (٤) العبي لغة عامية عربيتها عباء ، (٥) التركوة : إنا، صغير من جلد وشرب فيه المماه ، والجمع وكوات (بالتحريك) و وكاه ، (عن لمان العرب) .

قلت : وكلّ ما فعله الملك الناصر من إبطال هذه المظالم والمكوس دليلُ على حسن اعتقاده وغَنِير عقله وجَوْدة تدبيره وتصرُّفه ، حيث أبطل هذه الجهات القبيحة التي كانت من أقبح الأمور وأشنيها وعوّضها من جهات لا يُظلّم فيها الرجل القبيحة التي كانت من أقبح كثل الرجل الشجاع الذي لا يُبالي بالقرم ، كثرُوا أو قلّوا ، فهو يَكُو فيهم فإن أوغل فيهم خلص، وإن كرّ راجعا لا يُبالي بمن هو في أثره ، في يعلم مافي يده من نفسه ، فأبطل لذلك ما قبُح وأحدث ماصلُح من غير تكلف ، وعدم تخوّف ، فلته دَرُه من ملك عمر البلاد ، وخرَ ربالإحسان اليباد ، وهذا بخلاف من ولي بعده من السلاطين فإنهم لقيصر باعهم عن إدراك المصلحة ، مهما رأوه ، ولو كان فيه هلاك الرعية ، وعذابُ البرية ؛ يقولون : بهذا جرت العادة من قبلنا ، فلا سبيل إلى تغيير ذلك ولو هَلك العالم ، فلعَمْري هل تلك العادة حدث من الكتاب والسَّنة ، أم أحدثها مَلِك مثلُهم ! وما أرى هذا وأمثاله إلا من جميل صنع الله تعالى ، كي يتميز العالم من الجاهل ، إنهى ،

ثم رَسَم السلطان الملك الناصر [ بالمُساعة ] بالبواق الديوانية والإقطاعية من (٢) سائر النواحى إلى آخر سنة أربع عشرة وسبعائة ، وجَال الروك الهلالي الاستقبال صفر سنة ستّ عشرة وسبعائة ، والروك الحَرَاجي الاستقبال ثُلُث مُعَلَّ سنة خمسَ عشرة

<sup>(</sup>۱) زيادة عن السلوك وعقد الجمان . ` (۲) في عقد الجمان : «إلى آخرسنة أربع وعشرين وسبعانة » . (۳) الروك الهلالي (صوابه الممال الهلالي كا في المقريزي ) . لما تكا المقريزي في خططه على ذكر أقسام مال مصر (ص ١٠٣ ج ١) ، قال : إن الممال الهلالي هو الذي يسستأدى مشاهرة كأبير الأملاك المسقفة من الآدر والحوانيت والحامات والأفران والطواحين وأحكار البيسوت ومصايد الأسماك ومعاصر الشيرج والزيت وغيرها . (٤) الروك الخراجي (صوابه الممال الخراجي كا في المقريزي ) . لما تكلم المقريزي على ذكر أقسام مال مصر (ص ١٠٣ ج ١) قال : إن الممال الخراجي هو ما يؤخذ مسانهة أي سنويا من الأراضي التي تزرع حبوبا وتخلاص عنباوقا كهة ، وما يؤخذ من الفلاحين هدية مثل الغنم والدجاج والكشك وغيره من أهل الريف .

وسبعائة . وأفرد السلطان لخاصته الجُيزية وأعمالها ، وأخرجت الجَوَالى من الخاص وُفَرِّقت فى البسلاد ، وأُفرِدت الجهاتُ التى بقيت من المَكس كلها، وأُضِيفت إلى الوزير ، وأُفرِدت الهاشية بلاد ، ولجوامك المباشرين بلاد ، ولأرباب الرواتب جهاتُ . وآرْتُجِمَتْ عِدَّة بلاد كانت آشتُريت من بيت المال وحُبِست، فأدخلت في الإقطاعات .

قلت: وشراء الإقطاعات من بيت المال شراءً لا يَعْبا الله به قديما وحديثا، فإنه متى احتاج بيتُ مال المسلمين إلى بَيْع قرية من القُرَى، و إنفاقي ثمنها في مصالح المسلمين! فهذا شيء لم يقع في عصر من الأعصار، و إنما تُشْتَرى القرية من بيت المال ، ثم إن السلطان يَهَب للشارى ثمن تلك القرية ، فهذا البيع و إن جاز في الظاهر لا يستحِلُه الوَرَع، ولا فَصَله السَّلف ، حتى إنّ الملك لا تجوز له النفقة من بيت المال إلا بالمعروف ، فتى جاز له أن يَهَب الألوف المؤلفة من أثمان القرى لمن لا يستحق أن يكون له النَّذُرُ البسير من بيت المال ، وهذا أمر ظاهر معروف يطول الشرح في ذكره ، وفي قصّة سيّدنا عمر بن الحطاب ، رضى الله عنه ، ما فَرضه لنفسه من بيت المال كفاية عن الإكثار في هذا المعنى ، إنتهى ،

ثم إن السلطان رَسَم بأن يُعْتَد في سائر البلاد بما كان يُهْديه الفلاحين وحُسب من جملة المبلغ ، فلمّا فَرَغ من العمل في ذلك نُودِي في النياس بالقاهرة ومصر وسائر الأعمال بإبطال ما أُبطِل من جهات المكس وغيره ، وكتبت المراسيم بذلك إلى سائر النواحي بهذا الإحسان العظيم ، فسُرَّ النياس بذلك قاطبة سروراً عظيا ، وضَّج العالم بالدعاء للسلطان بسائر الأقطار ، حتى شكرَ ذلك ملوكُ الفرنج ، وهابته من وضَّج العالم بالدعاء للسلطان بسائر الأقطار ، حتى شكرَ ذلك ملوكُ الفرنج ، وهابته من حسن تدبيره ، ووقع ذلك لملوك التار وأرسلوا في طلب الصَّلح حسب ما يأتي ذكره ، (۱) عبارة المقريزي والسلوك : « وافرد السلطان خاصته الجيزة واعماله و «هو » والكوم الأحر ومنظوط والمرج والخصوص وعدة بلاد » (۲) يجم العصر على اعسر وعصور ،

ثم جلس السلطان الملك الناصر بالإيوان الذي أنشاه بقلمة الجبل في يوم الخميس ثانى عشرين ذي الحجة سنة خمس عشرة وسبعائة لتفرقة المثالات، وهذا الروك يُعرف بالروك الناصري المعمول به إلى يومنا هذا، وحضروا الناس ورَسَم السلطان أن يُقترق في كلّ يوم على أميرين من المقدّمين بمُضافيهما، فكان المقدّم يقف بمضافيه، ويُستَدّعَى كلّ واحد بآسمه، فإذا تقدّم المطلوب سأله السلطان، من أنت؟ ومملوك من أنت؟ حتى لا يَمْنى عليه شيء من أمره، ثم يُعطيه منالا يُلائهه ومملوك من أنت؟ حتى لا يَمْنى عليه شيء من أمره، ثم يُعطيه منالا يُلائهه وأمور جوشه وعساكره وكان كِارُ الأمراء تحضر التّفرقة فكانوا إذا أخذوا في شُكرٍ جوشه وعساكره وكان كِارُ الأمراء تحضر التّفرقة فكانوا إذا أخذوا في شُكرٍ جندي عاكسهم السلطان، وأعطاه دون ماكان في أملهم له، وأراد بذلك ألا يَتكلّم أحدهم في المجلس، فلمّا عَلموا بذلك أسكوا عن الكلام والشكر، بحيث إنّه لا يتكلّم أحدهم في المجلس، فلمّا عَلموا بذلك أسكوا عن الكلام والشكر، بحيث إنّه لا يتكلّم أحدهم في الحال بذلك على أحسن وجه من غير غَرض ولا عصبية وأعطى لكلّ واحد ما يستحقه .

قلت : وأين هذه الفِعْلَة من فِعْل المَلِك الظاهر بَرْقُوق، رحمه الله؛ وقد أظهر من قِلَّة المعرفة، وإظهار الغَرَض التام، حيث أنعم على قريبه الأمير بَقْمَاس بإمرة

<sup>(</sup>۱) الإيوان، يستفاد عا ذكره المقريزى في خططه عند الكلام على الإيوان بقلمة الحبل (ص٢٠٠٠ ، ٢٠ ) أن الإيوان المعروف بدار العدل أنشأه الملك المنصور قلاوون، ثم جدّده آسه الملك الأشرف خليل فعرف بالقاعة الأشرفية، وأسمّر جلوس نائب دار العدل به إلى أن هدمه الملك الناصر محمد بن قلاوون، ثم أعاد بناه في سنة ٣٠٠ هـ وزاد فيه وأنشأ به قبة جليلة وأقام عمدا عظيمة ، ونصب في صدره سرير الملك، وعمل أمام الإيوان رحبة فسيحة لجاء من أعظم المبانى ، وكان الملوك يجلسون فيه لنظر المظالم ، ولذلك سمى دار العدل ، وبالبحث تبين لى أن هـذا الإيوان مكانه اليوم جامع عهد على باشا الكبير بقلمة ، ولفا الكبير بقلمة القاهرة ، وأما الرحبة التي كانت أمامه فكانها الحوش الواقع تجاه الوجهة البحرية الشرقية الجامع المذكور . (۲) المثالات ، راجع الحاشمية رقم ٣ ص ١ ٩ من الجزء الشامن من هذه الطبعة ، وقد ذكرت في الحاشية المغير من ديوان الحسراج وصوابه أنها تصدر من ديوان الحييش .

مائة وتَقْدِمة ألف بالدبار المصرية، وهو إذ ذاك لا يُحسِن يتلقّظ بالشهادتين، فكان مساشرو إقطاعه يدخلون إليه مع أرباب وظائفه فيجدون الفقية يُمَلِّب الشهادة وقراءة الفاتحة وهو كالتَّيْس بين يدى الفقيه! فكان ذلك من جملة ذنوب الملك المظاهر بَرْقُوق التي عدّدُوها له عند خروج الناصري ومنظاش عليه، ونَفَرتِ القلوبُ منه حتى خُلِع وحُيِس حسب ما يأتي ذكره ، ولم أيد بذلك الحلط على الملك الظاهر المذكور غيرأت الشيء بالشيء يُذكره ، انتهى .

ثم فعلَ السلطان الملك الناصر ذلك مع مماليكه وعساكره ، فكان يسأل المملوك عن آسمه وآسم تاجره وعن أصله وعن قدومه إلى الديار المصرية ، وكم حضر مَصافّ ، وكم لعب بالرمج [وعن] سِنّه ، ومَنْ كان خَصْمة فى لعب الرُّع ، وكم أقام سنة بالطبقة ؟ فإن أجابه بصدق أنصفه و إلّا تركه ، ورَسَم له يجامكية هينة حتى يصل إلى رُتبة من يُقطع بباب السلطان ، فأعجَب الناس هذا غاية العجب ، وكان الملك الناصر أيضا يُحَيِّر الشبيخ المين بين الإقطاع والراتب، فيُعطيه ما يختاره، ولم يُقطع في هذا العرض إلا العاجزُ عن الحركة ، فيرتب له ما يقسوم به عوضًا عن إقطاعه .

وَاتَّفَق للسلطان أشياء في هــذا العَرْض ، منها : أنَّه تقدَّم إلِــه شابُ تامَّ الطِقة في وجهه أثر يُشيِه ضَرْبة السيف ، فأعجبه وناوله مِثالًا بإقطاع جيَّد ، وقال له : في أي مصاف وقع في وجهك هــذا السيف ؟ فقال يا خَوَنْد : هذا ما هو أثر سيف ، و إنّما وقعتُ من سُمَّ فصار في وجهى هذا الأثر، فتبسّم السلطان وتركه ،

<sup>(</sup>١) هو يليفا بن عبد الله الناصرى الأتابكى اليلبغاوى الأمير سيف الدين . سيذكر المؤلف وفاته سنة ٩٩٧ه . (٢) هو تمريغا بن عبد الله الأفضلى المدعو منطاش الأمير سيف الدين المحظب على الديار المصرية . توفى سنة ه٩٧ ه . (٣) زيادة هن المقريزي .

10

40

فقال له الفخر ناظر الجيش: ما بيق يصلُح له هذا الخبزُ، فقال الملك الناصر: قد صدَقى وقال الحق، وقذ أَخَذ رِزْقه، فلو قال: أُصِبتُ في المصافّ الفلاني، من كان يُكذّبه! فدعت الأشراء له والعصرف الشابُ بالإقطاع، ومنها: أنّه تقدّم إليه رجل دميمُ الخائق وله إقطاعُ ثقيلُ، عبرته ثما نمائة دينار، فأعطاه مثالًا والعرف به، عَبْرته نصف ما كان في يده، فعاد وقبّل الأرض، فسأله السلطان عن حاجته؟ فقال: الله يحفظ السلطان، فإنّه غلط في حَقّى، فإنّ إقطاعي كانت عَرّته ثما عائة دينار، وهذا عَبْرتُه أربعائة دينار؛ وقال السلطان؛ بل الغلط كان في إقطاعك دينار، وهذا عَبْرته أربعائة دينار؛ وأشياء من هذا النوع إلى أن اتنهت تفرقة الأول، فا مُغيض بما قسم الله الك ؛ وأشياء من هذا النوع إلى أن اتنهت تفرقة المثالات في آخر المحرّم سنة ست عشرة وسبعائة، فوقر منها نحو مائتي مثال.

ثم أخذ السلطان في عَرْض مماليك الطّباق ووفَّر جوامك عِدَّة منهم، ثم أفرد (١) منهم، ثم أفرد (١) (١) (١) جهة قطيا للعاجزين من الأجناد، وقرَّر لكلّ منهم ثلاثة آلاف [درهم] في السنة ، ثم إن السلطان آرتَجع ماكانت الماليك البُرْجيّة اَشترته من أراضي إلحيزة وغيرها، وآرتَجَع السلطان أيضًا ماكان لبِيبَرْس وسَلّار و بُرُلْنِي والجُوكُنْدَار وغيرهم من الرَّزَق

<sup>(</sup>۱) ذكرت في الحاشية رقم ۱ ص ۹ من إلجزه النا من من جذه الطبعة أن العبرة معناها مقذار المساحة ، وهذا خطأ ، صوابه أن العبرة في الأصطلاح الممالى القديم معناها مقدار المربوط من الخسراج أو الأهوال على كل إقطاع من الأرض ، وما ينحصل عن كل قرية من عين وغلة وصنف ، (۲) المقصود هنا أن الملك الناصر وفر نحو ما تني إقطاع مماكان بأيدى الجند ، (۲) الجوامك : المرتبات ، (۶) واجع الحاشية رقم ۲ ص ۷۷ من الجزء السابع ، نهذه الطبعة ، (ه) زيادة عن السلوك والمقريزي ، (٦) الروق : مفسودها روقة ، وهي الأطبان التي كان يعطيها الحلفاء والملوك والسلاطين بمقتضي حجج شرعية أو تقاسيط ديوانيسة إلى بعض الناس على سبيل الإحسان والإنعام ورقة بلا مال ، ومن تلك الأراضي ما هو موقوف صرف ريعه على المساجد والحوائك والرباطات والأضرحة بلا مال ، ومن تلك الأراضي ما هو موقوف صرف ريعه على المساجد والحوائك والرباطات والأضرحة وغيرها من الجهات الخسيرية للقيام بمصالحها ودوام عماراتها والصرف على القائمين بإدارتها ، ومنها غير الموقوف فيصرف ريعه إلى مستحقيه ، والرزق التي من هذا النوع تنحل بأنقراض أصحابها ، ومما ورد في هذا الكتاب يتبين أن الملك الناصر آرتجع الرزق التي من هذا النوع تنحل بأنقراض أصحابها ، ومما ورد في هذا الكتاب يتبين أن الملك الناصر آرتجع الرزق التي من هذا النوع تنحل بأنقراض أصحابها ، ومما ورد في هذا الكتاب يتبين أن الملك الناصر آرتجع الرزق أي نرعها من واضعي اليد عليها .

وغيرها ، وأضاف ذلك كلُّه ُ خلاصٌ السلطان، و بالغ السلطان في إقامة الحُرْمة في أيَّام الَمْرض ، وعَرَّف الأمير أَرْغُون النائب وأكابر الأمراء أنَّه مَنْ ردٍّ مِثالًا أو تضرُّر أو شكا ضُرِب وحُبِس وقُطِع خُبْزُه ، وأَن أحدًا من الأمراء لا يتكلِّم مع السلطان فى أمر جندى ولا مملوك، فلم يتجاسر أحدُّ يُخالف ما رَسَمَ به؛ وغُبِن فَى هذا الرَّوْك أكثرُ الأجناد، فإنَّهم أخذوا إفطاعا دون الإقطاع الذي كان معهم، وقصَّد الأمراء التحدث في ذلك مع السلطان ، فنهاجم أَرْغُون النائب عن ذلك ، فقدّر الله تعالى أَنَّ الملك الناصر نزَل إلى بُرُكَة الحجيج لصَيْد الكُرُّكِي على العادة ، وجلس في البستان المنصورى الذي كان هناك ليستريح، فدخَل بعضُ المَرَقُدُارِيَّة يقال له عُزَيْرُ وكان من عادته يَبْزِل قُدَّام السلطان ليُضْيحكه ، فأخَذ المَرْقَدَار يَبْزِل و يَمْزَح و يتمسخر قُدَّام السلطان والأمراءُ جلوسُ، وهناك ساقية فَيَادَى في الْمَزْل لشُّؤْم بَنْتِه إلى أن قال : وجدتُ جنديًا من جند الرَّوك الناصريِّ وهو راكبُ إكْديشًا ، ونُحْبُه وغُلاَّتُه ورُغُهُ على كَيْفه ، وأراد أن يُتِم الكلام، فآشتد غضبُ السلطان، فصاح في الماليك: عَرُّوه ثيابَه ، ففي الحال خُلِعت عنه الثَّياب، ورُبِط مع قواديسالساقية، وضُرِبت الأبقار حتى أسرعت في الدوَّ رَانَ ، فصار عُزَيز المذكور تارةً ينْغَمس في المــاء وتارةً يظهر وهو يستغيث وقد عاين الموت، والسلطان يزداد غضَّبًا ولم يَجْسُر أحدُّ من الأمراء أن يَشْفَع فيــه حَتَّى مضى نحو ساعتين وأنقطع حسُّــه، فتقدَّم الأمير طُغَاى الناصري " والأميرةُ طُلُو بُنا الفخري الناصري وقالا: ياخَونْد، هذا المسكين لميرد إلَّا أن يُضْعِك

 <sup>(</sup>۱) هي بداتها بركة الحجاج . راجع الحاشية رقم ١ ص ١٨ .ن الجزء الخامس من هذه الطبعة .

السبلطان ويُعلَيِّب خاطره، ولم يُرِدْ غير ذلك، في زالا به حتى أُخرج الرجل وقد أَشْفَى على الموت، و رَسَم بنفيه من الديار المصريَّة، فعند ذلك حَمِد الله تعالى الأمراء على سُكوتهم وَتُركهم الشفاعة في تغيير مِثالات الأجناد . إنتهى أمرُ الرَّوْك وما شعلَق به .

وفى محرّم سنة ستّ عشرة وسبعائة و رد الخبر على السلطان بموت خَرْبَنَدَا مَلِك وَ التّار وجلوس ولده بُوسعيد فى المُلك بعده ، ثم أفرج الملك الناصر عن الأمير بَكْتَمُر الحُسامِيّ الحاجب وخلع عليه يوم الحميس ثالث عشر شوّال من السنة المذكورة بنيابة صَفَد، وأنهم عليه بماثتى ألف درهم ، ثم نقل السلطان فى السنة أيضا الأميركراى المنصوريّ وسُنقُر الكالى الحاجب من سجن الكرك إلى البُرْج بقلعة الحجل فسُجنا بها ،

ثمّ بدا له زيارة القُـدُس الشريف، ونزل السلطان بعـد أيام في يوم الخميس . رابع جُمادَى الأولى من سنة سبع عشرة وسبعائة ، [ وسار] ومعه خمسون أميرا ، وكريمُ الدين الكبير ناظر الحواص وفخر الدين ناظر الجيش، وعلاء الدين [ على بن أحمد بن سعيد] بن الأثير كاتب السَّر، بعد ما فَرْق في كلّ واحد فَرَسًا مُسْرَجًا وَهِينًا، وبعضهم ثلاث هُجُن، وكتّب إلى الأمير تَنْكُر نائب الشام أن يلقاه بالإقامات لزيارة القُدْس، فتوجّه إلى القُدس وزاره، ثم توجّه إلى الكَرك ودخله وأفرج عن جماعة، هم عاد إلى الديار المصريّة فدخلها في رابع عشر جُمادّى الآخرة ، فكانت غَيْبته عن مصر أر بعين يومًا .

<sup>(</sup>۱) فى تغيير منالات الأجناد ، المقصود ها الأوراق التى كان يعطيها السلطان إلى الجند مبينا بها مقدار الأطيان التى كانت تمنع إقطاعا لهم و بيان النواحى الكائنة بها تلك الأطيان . (٢) فى الدرر الكامنة نقلا عزر الصفدى : « الناس يقولون : أبو سعيد بلفظ الكنية ، لكن الذى ظهر لى أنه علم ليس فى أوله ألف ، فإنى وأيته كذلك فى المكاتبات التى كانت ترد منه إلى الناصر هكذا : بوسعيد » .

 <sup>(</sup>٣) زيادة عن السلوك .
 (٤) ريادة عما تقدم ذكره في ص ١٧٩ من الجزء الثامن من
 هذه الطبعة .
 (٥) الإقامات هي ما ينزل فيها المسافر من الخيام ولوازمها وما يتبعها من أمتعة السفر .

ثمّ بعد مجىء السلطان وصل إلى القاهرة الأميرُ علاء الدين مُغُلُطاًى الجَمالى ، والأمير بهادُر آص ، والأمير بِيبَرْس الدَّوادار ، وهؤلاء الذين أفرج عنهم من حَبْس الكَّرك ، وخَلع السلطان عليهم وأنعم على بهادُر بإمرة فى دِمَشْق ، ولَزِم بِيبَرْس داره ، ثم أنعم عليه بإمرة وتقدمة ألف على عادته أوّلًا .

ثم عزّل السلطان الأمير بَكْتَمُر الحُسامِيّ الحاجب عن نيابة صَفَد في أوّل سنة شماني عشرة وسبعائة وقدم القاهرة وأنع عليه بإمرة مائة وتقدمة ألف بديار مصر ، وفي هذه السنة تجهّز السلطان لركوب المَيْدَان ، وفرق الحيل على جميع الأمراء ، وأستجد ركوب الأوجاقية بكوافي زَرْكش على صفة الطاسات وهم الجَفْتاوات ، وفيها آبتدأ السلطان بهدم المطبخ وهدم الحوائج خاناه والطشتخاناه وجامع القلعة القديم ، وأخلط الجميع و بناه الجامع الناصرى الذي هو بالقلعة الآن فجاء من أحسن المباني ، وتجدد

(۱) المقصود هذا الميدان الناصرى الذى أنشأه الملك الناصر محمد بن قلارون على النيل و ومكانه اليوم أرض القصرالهالى المشهورة بجاردن ستى ، في شمالي مستشفى قصر العينى بالقاهرة ، وسيأتى النعليق على هذا الميدان في هذا الجزء . (۲) الجفتاوات ، جميع بحفتة ، وهما آثان من أو شاقية إصطبل السلطان قربيان في السن ، عليهما قباءان أصسفران من حرير بطراز من زوكش ، وعلى وأسيهما قبتان من زركش وتحتهما فرسان أشهبان برقبتين وعدة نظيير ما السلطان واكب به ، كأنهما معسدان لأن يركبهما ، يركبان أمامه في أوقات مخصوصة كالركوب للعب الكرة في الميدان الكبير ونحو ذلك ، (٣) الجامع الناصرى، هيذا الجامع ذكره المقريزى في خططه باسم جامع القلمة (ص ه ٣٦ ج ٢) فقال : إن هيذا الجامع بقلمة الجبل ، أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاوون في سنة ١١٨ ه وكان في مكانه جامع قديم والمطبخ السلطاني ونحازن الأدوات والمفروشات فيدم الجميع وأدخلها في هذا الجامع ، والظاهر أن عمارة الجامع لم ترق في نظر الملك الناصر أخر به في سنة ٥ ٢٧ له وسنة ٥ ٢٧ م على هذا الجامع (ص ٢ ٢ ج ٣) أن الملك الناصر أخر به في سنة ٥ ٢ ٧ د و بناه هذا البناه ، يضاف إلى ذلك ما ورد في كتاب تاريخ سلاطين المياليك لإبراهيم بن مغلطاى وهو أنه في أول رمضان سنة ٢ ٣ ٧ ه هعلى في جامع القلمة عند فراغه وتكنه وتجديده .

وأقول: إن الملك الناصر قد احتفظ بناريخ تأسيس الجامع، وهو سنة ٧١٨ه كما هو منعوش على بابه البحرى، وأن هذا الجامع لا يزال موجودا ومشرفا على الحوش الذي فيه جامع محمد على باشا بالفلمة، إلا أنه معطل من العسلاة بسبب عدم الصرف عليه و إهماله مدّة طو يلة حتى تخرّب معظمه، وقد قامت إدارة حفظ الآنار العربية بإصلاح وترميم هسذا الجامع فأعادت بناء انق به الكبيرة التي بالإيوان الشرق وأصلحت منارة وسقفه، وهي توالى عملية الإسلام حتى تتم عمارته لإقامة الشمائر الدينية بفضل الله.

أيضا في هذه السنة بدِمَشْق ثلاثة جوامع : جامع الأمير تَشْكِرَ المشهور به ، وجامع الأمير تَشْكِرَ المشهور به ، وجامع كريم الدين ، وجامع شمس الدين غبريال . ثم حج في هذه السنة أميرُ الحاج الأمير مُغْلَطاى الجَمَالَة ، وقرَّ حُيْضة وقدِم مُغْلَطاى المذكور بُرَمَيْنة مقيَّدًا إلى القاهرة .

وفى سنة تسع عشرة وسبعائة آستجد السلطان القيام فوق الكرسي الأمسير مال الدين آقوش الأشرق نائب الكرك الذي أفرج عنه السلطان في السنة المساضية، وكذلك للأمير بمثخ تُمر البوبكري السلاح دار، فكانا إذا دخلا عليه قام لها، وكان آقوش نائب الكرك يتقدم على البوبكري عند تقبيل يد السلطان ، فعتب الأمراء على البوبكري في ذلك، فسأل البوبكري السلطان عن تقديم نائب الكرك عليه، فقال : المؤنه أكبر منك في المنزلة، فاستغرب الأمراء ذلك وكشفوا عنمه ، فوجدوا نائب الكرك تَأمّر في أيام الملك المنصور قلاوون [ إمرة ] عشرة، وجعله أشتادار آبن الكرك تَأمّر في سنة خمس وثمانين وستمائة ، ووجدوا البوبكري تأمّر في سنة تسعين وستمائة فسكتوا الأمراء عند ذلك ، وعلموا أن السلطان يَسِير على القواعد القديمة وأنه أعرف منهم بمنازل الأمراء وغيرها .

 <sup>(</sup>۱) هو تنكز بن عبد الله الناصرى الأمير بدر الدين • توفى سنة ۲۶۱ هـ (عن المنهل الصافى والدرر ۱۵ الكامنة) •
 (۲) هو عبد الكريم بن هية ألله بن السديد كريم الدين أبو الفضائل القبطى المصرى
 وكيل الناصر ومدير الدولة الناصر مة • توفى سنة ۲۶۷ (عن الدر رالكامنة والمنهل الصافى) •

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن صنيعة القبطى الوزير شمس الدين غبر يال كاتب الخرانة في أيام لاچين، ثم أسلم سنة ١٠٧ه، ثم ولى نظر الدواوين بدمشق فى سنة ١٧٧ ه فدام فيها إلى سنة ٣٧٣ه. توفى فى شوال سنة ٤٣٧ ه (عن الدر رالكامنة) . (٤) هو رميئة أسد الدين أبو عراضة بن أبى نمى محمد بن أبى سعد أبى سعد حسن بن على بن قتادة (عن الدر رالكامنة) . (٥) هو حيضة بن أبى نمى محمد بن أبي سعد حسن بن على بن قتادة (عن الدر رالكامنة) . (٦) فى تاريخ سلاطين الماليك والدر رالكامنة : « يكتمر الأبو يكى » . (٧) زيادة عن السلوك .

وفيها آهتم السلطان لحركة السفر إلىالحجاز الشريف، وتِقدّم كريم الدين الكبير ناظر الخواص إلى الإسكندرية لعمل الثّياب الحرير برسم كسوة الكعبة ، وبينا السلطان في ذلك وصلت تقدمةُ الأميرَ تُنكِز نائب الشام، وفيها الخيل والهُجُن بأَكُوار ذهب وسلاسل ذهب وفضَّة ومقاود حرير، وكانت عدَّة كثيرة بطول الشرح ف ذكرها ، ثم أيضا وصلت تَقْدمة الملك المؤيِّد عماد الدين إسماعيل صاحب حَماة ، وهي أيضا تشتمل على أشياء كثيرة ، وتَوَلَّى كريم الدين تجهيز ما يحتاج إليه السلطان من كلُّ شيء حتى إنه عمَل له عدَّةً قُدُور من ذهب وفضَّة [ونُعاسُ] تُعمَّل على البَخاتي " ويُطْبَخ فهما للسلطان، وأحضر الخَوَلة لعمل مَبَاقل ورياحين فيأحواض خشب تُحْمَل على الجمال فتسير مزروعة فيها وتُسْقَى بالماء، ويُحْصَد منها ما تدعو الحاجة إليه أولا بأولَ، فتهيأ من البقل والكُرَّاث والكُسُرة والنعناع وأنواع المشمومات والرَّيْعان شيء كثير، ورتَّب لهما الخَوَلة لتعاهدها بالسقية وغيرها، وجُهِّزت الأفران وصُنَّاع المُكَابِ وَالْحُبُنِ المَقْلِي وغيره . وكُتبت أوراق عليق السلطان والأمراء الذين معه وعدَّتهم آثنان وخمسون أميرا ، لكل أمير ما بين مائة عَلِيقة ، [ ف كُلُّ يوم ] إلى خمسين عليقة إلى عشرين عليقة ، وكانت جملةُ العليق في مدّة سفر السلطان ذَها با و إِيابًا مَائَةً أَلْف أَرْدَبُ وثلاثين أَلْف إِرْدِب [من الشُّغير | وَحَمَل تَنْكُر من دَمَشق خمسهائة حمل على الجمال ما بين حَلَوى وسكر وفواكه ومائة وثمانين عُمل حبّ رُمّان وَلُوزٍ ، وما يُعتاج إليه من أصناف الطبخ، وجهَّز كرم الدن الكبر من الإوزَّ ألف طائر، ومن الدَّجاج ثلاثة آلاف طائر، وأشياء كثيرة من ذلك .

(۱) أكوار، جمع كور، وهو الرحل.
 (۲) زيادة عن السلوك.

خبز غير مخمر يصنع من الدقيق الأبيض الخالص، يخبز فى الرماد ( عن قاموس استينجاس ) •

<sup>(</sup>٤) زيادة عن السلوك .

۲.

وعين السلطان للإقامة بديار مصر الأمير أرعُون الناصرى النائب ومعه الأمير أيتمش المحمدى وغيره ، ثم قدم الملك المؤيد صاحب حماة إلى الفاهرة ليتوجه في ركاب السلطان إلى المجاز، وسافر المحميل على العادة في ثامن عشر شؤال مع الأمير سيف الدين طُرْجى أمير مجلس، وركب السلطان من قلعة الجبل في أوّل ذى القعدة، وسيف الدين طرّجة المجّاج في سادس ذى القعدة وصحبته المؤيد صاحب حماة والإمراء وقاضى القضاة بدر الدين بن جَماعة الشافى وغالبُ أر باب الدولة، وسار حتى وصل مكة المشرفة بتواضع زائد بحيث إن السلطان قال للا مير جَنْكي بن المبابا : لا زلتُ أعظم نفسى إلى أن رأيت الكعبة المشرفة وذكرت بوس الناس الأرض لى، فدخلت في قلبي مهابة عظيمة ما زالت عنى حتى سجدت لله تعالى ، وكان السلطان لما دخل في قلبي مهابة عظيمة ما زالت عنى حتى سجدت لله تعالى ، وكان السلطان لما دخل مكة حَسن له قاضى الفضاة بدر الدين بن جَماعة أن يطوف بالبيت را كما كما فعل . النبي صلى الله عليه وسلم ، والله لا طفت إلاكما يطوف الناس! ومنع الجماب من منع الناس أن يطوفوا معه ، وصار وا يُراحمونه وهو يزاحهم كواحد منهم في مدة طوافه ، وفي تقبيله المجر الأسود .

قلتُ : وهذه حجّةُ الملك الناصر الثانية ، ولماكان الملك الناصر بمكّة بلغه أن جماعة من المُفْل ممّن حجّ في هذه السنة قد آختفي خوفا منه فأحضرهم السلطان وأنهم عليهم و بالغ في إكرامهم ، وغَسَل السلطان الكعبة بيده وصار يأخذ أزُر إحرام الحجّاج ويغيلها لهم في داخل البيت بنفسه، ثم يدفعها لهم، وكثر الدعاء له ، وأبطل سائر المكوس من الحرمين الشريفين، وعَوْض أميرَى مكة والمدينة عنها إقطاعات بمصر والشام، وأحسن إلى أهل الحرمين، وأكثر من الصدقات .

(١) فى الأصلين : «طرغى» بالغين المعجمة ، • وما أشتناه عن السلوك وتاريخ سلاطين المماليك وتاريخ أبن إياس • وفى هـذه السنة مهّد السلطان ماكان فى عَقبة أَيلة من الصخور ، ووسّع طريقها ، حتى أمكن سلوكها بغير مَشَقّة ، وأنفق على ذلك جُمَلا مستكثرة ، وأتفق لكريم الدين الكبير ناظر الخاصة أمّر غريب بمكة فيه موعظة ، وهو أن السلطان بالغ فى تواضعه فى هذه الجِمّة للغاية ، فلما أُخرِجت الكسوة لتُعْمَل على الببت صَعِد كريم الدين المذكور إلى أعلى الكعبة بعد ما صلى بجوفها ، ثم جلس على العنبة ينظر فى الخياطين ، فأنكر الناس استعلاء على الطائفين ، فبعَث الله عليه وهو جالس نُعاسًا سقط منه على وأسه من عُلُو البيت فلو لم يتداركوه مَنْ تحته لَمَلك ، وصرَح الناس فى الطواف صَرْحة عظيمة تعجبًا من ظهور قدرة الله تعالى فى إذلال المتكبرين! وانقطع ظُفركريم الدين وعلم بذنبه فتصدّق بمال جزيل .

وفى هذه السَّفْرة أيضا أجرى السلطان الماء لخُلَيْص وكان آنقطع من مدّة سنين، (٢) السلطان فى هذه السَّفْرة جميع العُرْبان وملوكها من بنى مَهْدِى وأمرائها وشطى وأخاه عَسَّافا وأولاده وأشراف مكة من الأمراء وغيرهم، وأشراف المدينة ويَنْبع وغيرهم، وعَرَب خُلَيْص و بنى لأم وعُرْبان حَوْرَان وأولاد مُهَنَّا: موسى وسليان وفيرهم، وغيرهم، ولم يتفق آجتاعهم عند ملك غيره، وأنعم عليهم بإقطاعات وصِلَات وتدلَّلُوا على السلطان، حتى إنّ موسى بن مُهَنّا كان له ولدَّصغير فقام فى بعض

<sup>(</sup>۱) خليس: حصن بين مكة والمدينة (عن معجم البلدان لياتوت) . (۲) بنو مهدى: بطن من بنى طريف من جذام من القحطانية ، منازلم بالبلغا، من بلاد الشام ، وهم يعلون كثيرة وأفحاذ منسمة (عن نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب القلقشندى) . (۳) هو شعلى بن عتبة (كافى صبح الأعثى وها، ش الدر الكامنة) . وفى أصل الدرد: «ابن عبية» . وفى المنهل الصافى: «ابن عبيد» . وهو أمير آل عقبة عرب البلغا، والكرك إلى تحوم الحجاز ، توفى لبسلة عبد الأضمى سنة ٤٤٧ ه (عن المعادر المتقسدة) . (٤) بنولام: من آل ربيعة من عرب الشام (عن شرح القاموس) . (ه) راجع الحاشية رقم ١ ش ٣٣ من الجزء السادس من هذه العلمية ، (٢) فى الأصلين: « عيدى » والتصحيح عن السلوك والدر والكامنة .

الأيام ومِدّ يدَه إلى لَحْيَة السلطان وقال له : يا أبا على بحياة هذه اللَّية ومَسَك منها شَعَرات إلَّا ماأعطيتني الضَّيْعَة الفلانية إنعامًا على ، فَصَرخ فيه ففُرالدين ناظر الجيش وقال له: شل يدَك ، قطع الله يدك! تمد يدك إلى السلطان، فتبسّم له السلطان وقال: هذه عادةُ العرب، إذا قصدوا كبيرًا في شيء فيكون عظمته عنـــدهم مسك لِحليته، يريد أنه آستجار بذلك المَسَّ، فهو سُنَّةً عندهم؛ فَنَضِب الفخر ناظر الجيش وقام وهو يقول: إنَّ هؤلاء مناحيس وسُتَتُهُم أنحس. ثم عاد السلطان بعد أن قَضَى مناسكه إلى جهة الديار المصرية في يوم السبت ثاني عشر المحرّم سينة عشرين وسبعائة بعد أن نَحَج الأمراء إلى لقائه ببركة الجُمَّاج، وركب الساعلان بعد أنقضاء السَّماط في موكب عظيم، وقد خرج الناس لرؤيته وسار حتى طلَّم القلمة، فكان يومَّا مشهودا، وزُيِّنت القاهرة ومصر زينةً عظيمة لقدومه، وكثُرت التهاني وأر باب الملاهي من الطبول والزمور ، وجلَس السلطان على تخت ألملك وخَلع على الأمراء وألبس كريم الدين الكبير أطلسين ، ولم يُّنفق ذلك لمتعِّم قبــله . ثم خَلَع الســلطان على الملك المؤيد إسماعيل صاحب حَمَاة وأركب بشعار السلطنة من المدرسة المنصورية ببين القصرين ، وحَمَل وراءَه الأمير قِجْلِيس السِّلاح دار السِّلاح، وحَمَل الأمير أَجْماى الدُّوادار الدُّواةَ، ورَكب معه الأمير بِيبَرْس الأحمدي أمير جاندار والأمير طَيْبَرْس، وسار بالناشية والعصائب وسائر دَسْت السلطنة وهم بالخسلَع مصه إلى أن طلَع إلى القلمة ، فكان عِنَّةُ تشاريفٍ من سار معمه مائةً وثلاثين تشريفًا فيها ثلاثة عشر أطلس والبقية كَنْجِي وَجَمَل الدار وطَرد وحش، وقبَّــل الأرض وجلس على ميمنة

 <sup>(</sup>١) داجع الحاشية رقم ٣ ص ٤ من الجزء السابع من هذه الطبعة .
 (٢) داجع الحاشية رقم ٣ ص ٤ من الجزء السابع من هذه الطبعة .
 (٣) عظيمة من حرير أصفر مطاز زة بالذهب عليها ألقاب السلطان وآسمه (عن صبح الأعشى ج ٤ ص ٨).
 (٣) الكنجى (القطنى) : نسيج من الحرير والقطن ، كان يصنع بادئ أمره فى مدينة كنجة (چنزة) من إظيم أدان (عن دونى) ، و داجع الحاشية رقم ٣ ص ١٩٢ من الجزء الخامس من هذه الطبعة .

السلطان ولقبه السلطان بالملك المؤيد وسافر من يومه بعد ما جهزه السلطان بسائر ما يحتاج إليه ، ثم أفرج السلطان عن جماعة من الأمراء المحبوسين، وعدّتُهم ازيد من عشرة نفر ، ثم ندّب السلطان الأمير بيبرس الأحمدى الحاجب وطائفة من الأجناد إلى مكة ليُقيم بها بدل الأمير آق سُنقُر شاد العائر خوفاً من هجوم الشريف حمين مكة ،

وفى هذه السنة أبطل السلطان مكس الملتع بالقاهرة وأعمالها فأبيسع الإردب الملع بثلاثة دراهم بعد ماكان بعشرة دراهم . ثمّ أذن السلطان للأمير أرْغُون النائب في الج عبي وعاد في سنة إحدى وعشرين بعد أن متى من مكة إلى عَرفات على قدميه تواضعها . ثم أخرج السلطان الأمير شرف الدين حسين بن جَنْدَر إلى الشام على إقطاع الأمير جُو بان، ونُقِل جُو بان على إمْرة بديار مصر وسبب في الأمير حسين أنه لما أنشأ جامعه المعروف بجامع أمير حسين بجوار داره على الخليج

(1) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٢٩ من هذا الجزء . (٢) جامع أمير حسين ، ذكره المقريزى فى خططيه باسم جامع الأمير حسين (ص ٢٠٣ ج ٢) فقال : إن الذي أنشأه هو الأمير حسين بن أبي بكر بن إسماعيل بن جندر بك الرومي على قطعة من بستان بجوار غيط العدّة ، ولما مات سنة ٢٧٩ ه دفن بهذا الجامع ، ولم يذكر المقريزى تاريخ إنشائه ، و بالمعاينة تبين لى أنه أنشى في سنة ٢١٩ ه كا هو مبين في لوح من الرخام مثبت في النبو يف العسلوى لباب الجلمع ، وهو عامر بإقامة الشعائر الدينية بحارة الأمير حسين من جهة ميذان باب الحلق بالقاهرة ، ومتذنته الأسسلية هنمت خلل طرأ عليا ثم جدّدت في سنة ٢٩٨ ه . (٣) دار الأمير حسين ، يستفاد مما ذكره المقريزى فى خططه هند الكلام طل خوخة الأمير حسين وعل جامعه وقنطرته : أن السبب الذي حل هذا الأمير على فتح خوخة في سود القاهرة الغربة الغربة المنازي على خامه المنوخة المذكرة المنازي المنازي المنازي المنازي المنازي على الخليج المصرى .

و بما أن هذه الخوخة كانت بحارة الوزيرية ومكانها الآن على رأس شارع الاستئناف فى الزاوية البحرية النوبية بليني عكمة الاستئناف الأهلية بميدان باب الخلق بالقاهرة فيقين من ذلك أن دار الأمير حسين كانت بخط درب سعادة وليس لها أثر اليوم .

۲.

فى البّر الغربي بحكر جَوْهرالنّوبي. ثم عَمّر القنطرة وأراد أن يفتح فى سور القاهرة خرجة تنتهى إلى حارة الوزيريّة، فأذِن له السلطان فى فتحها، فخرَق بابًا كبيرا وعَمِل عليه رّنْكَه، فسمّى به علمُ الدين سَنْجَر الخيّاط متولّى القاهرة، وعظمُ الأمر على السلطان فى فتح هذا الباب المذكور، فرسم بنفيه فى سنة إحدى وعشرين وسبعائة المذكورة.

وفيها وقَع الحريق بالقاهرة [ ومُصر ] فا بندأ من يوم السبت خامس عشر (٤) بُهادَى الأولى وَتُواتَر إلى سَلْخه، وكان ثما الحترق فيه الرَّبع الذي بالشَّوَّايين من أوقاف

<sup>(</sup>۱) هذه القنطرة هي التي ذكرها المقريزي في خططه باسم تنظرة الأهير حسين (ص١٤٧ج٢) نقال : إنها واقعة على الخليج الكبير، عمرها الأمير حسين بن أبي بكر بن إسماعيل بن جندر بك الروى، ويتوصل منها إلى برالخليج الغربي حيث الجامع الذي أنشأه بحكر النوبي .

و بالبحث تبين لى أن هذه الفنطرة أنشئت بعد الجامع أى فى أواخر سنة ٧١٩٩؛ وكانت واقعة على الخليج . . المصرى ، ومعا المصرى ، ومعروفة كما شاهدتها باسم فنطرة الأمير حسين إلى سسنة ٧٩٨م التى تم فيها ردم الجزء الأوّل من الخليج من جهة فنطرة غمره إلى ميدان باب الحلق ، وفى تلك السنة ردمت الفنطرة مع الحليج ، ومكانها اليوم فى الزاوية البحرية الغربية بميدان باب الحلق تجاه مدخل حارة الأمير حسين .

 <sup>(</sup>۲) هذه الخوخة هي الله ذكرها المقريزي في خططه باسم خوخة أمير حسين (ص ۲ ٤ ج ۲) فقال:
 إن هذه الخوخة من جملة الوزيرية يخرج منها إلى آنجاه قنطرة الأمير حسين؛ فنحها الأمير شرف الدين حسين ابن
 أب بكر ابن إسماعيل بن جندر بك الرومي حين أنشأ الجامع بحكر جوهرالنوبي والقنطرة على الخليج الكبير

وأقول: إن الحوخة بابصغيرضمن بوابة كبيرة من الخشب تكون لدارأو وكالة أو فندق أو غير ذلك من المبانى؛ و يفتح هذا الباب الصغير للاستعال اليومى فىحالة عدم الحاجة إلى فتح البوابة الكبيرة . وأما الخوخة هنا فتطلق على كل باب من الأبواب الصغيرة فى سور المدينة أوعلى رأس الدروب والأزقة داخل المدينة .

وخوخة الأمير حسين هسذه كانت من الأبواب الصغيرة فى سسور القاهرة الغربى الذى كان مشرفا على الخليج الكبير، وقسد اندثرالسور والخلوخة . وكانت واقعسة على مدخل شارع الاستناف فى الزاوية البحرية الغربية لسراى محكمة الاستناف الأهلية بميدان باب الخلق بالقاهرة، ويقع تجاهها مكان فنطرة الأمير حسين وحارة الأمير حسين التى بها جامعه الموجود إلى اليوم . (٣) ذيادة عن السلوك .

<sup>(</sup>٤) الربع بالشوايين ، ذكره المقريزى فى خططه باسم سسوق الشوايين (ص ١٠٠ ج ٣) فقال ؛
إن هذا السوق أثول سوق وضع بالفاهرة ، وكان يعرف بسوق الشرايحيين الذين يبيعون الشرائح أى أحزمة ٥٠ الحجيس الحجيس وأدوات السروج ، وهو من باب حارة الروم إلى سسوق الحلاو بين ، ترما زال يعسرف بسوق الشرايحيين إلى أن سكن فيه عدّة من باشى الشواء ، وهو اللم المشوى فى حدود سنة ٧٠٠ ه فزالت عنسه النسرا يحيين وعرف بالشوايين ،

10

البيهَارِسْتان المنصوري وآجتهد الأمراء في طَفْيه، فوقع الحريق في حارة الدَّيْلَم قَريبًا من داركريم الدين الكبير، ودَخل اللّيل وآشتد هبوبُ الرياح فسَرت النار في عدّة أماكن، و بعث كريم الدين آبنه عبد الله للسلطان فعزفه، فبَعث السلطان لإطفائه عِدّة كثيرة من الأمراء والماليك خوفًا على الحواصل السلطانية، فتعاظم الأمر وعجز آق سنقر شاد العائر، والنار تعمل طول نهار الأحد، وخرج النساء مسيّبات و بات الناس على ذلك، وأصبحوا يوم الآثنين والنار تلفُّ ما تمرّ به، والهَدْم واقع في الدور المجاورة الحريق، وخرجت ديح عاصفة المجاورة الحريق، وخرجت ديح عاصفة

سبيل المقادين عند مدخل حارة الروم إلى مدخل شارع خوش قدم على أليمين ومدخل حارة الفحامين على السار، هدذا هو شاوع الشوابين في زمن المقريزى ، وأما في زما ننا فيطلق شارع الشوابين على سوق الحلاويين القديم أى على الطريق المئذة بعدد شارع العقادين السابق ذكره في المسافة ما بين مدخل شارع خوش قدم و بين مدخل شارع الكحكيس .

و بمقتضى المرسوم الصادر فى ٣٠ نوفير سـة ١٩٣٧ أصبح شارط المقادين والشوا بين جزءا من شارح المغر لدين الله بقسم الدرب الأحر بالقاهرة -

(۱) حارة الديم ، ذكر المقريزى فى خططه هــذه الحارة (ص ۸ ج ۲) فقال : إنها عرفت بذلك لنزول الديم ، وهم طائفة من الترك الواصلين مع جفتكين الشرابي حين قديمه إلى مصرومه أولاد مولاه معز الدولة البويهى وجاعة من الحديم والأتراك في سنة ٣٦٨ هفتكنوا بها فعرفت بهم .

ولمسا تسكلم المقريزي على حاوة الأتراك (ص ١٠ ج ٢) قال ؛ إن هذه الحاوة تجاه بها مع الأزهر ؛ وتعرف اليوم بدرب الأتراك ؛ وكان نافذا إلى حارة الديلم ؛ وكانت هسبله الحارة تارة تذكر قائمة بنفسها وتازة تبغاف إلى حارة الديلم ؛ فيقولون ؛ حارة الترك والديلم .

أقول : ومن هسدا الوصف وصا ذكره المقريزى في مواضع أشرى عن بعض الأماكن العامة اللى أنشئت قديما في حازة الديلم يتين أن هذه الحارة تقع الآن في المنطقة الى تشمل اليوم عدّة طرق منها شارع خوش قسدم وحارة خوش قدم وحارة الحمام وعطفة السباعي وشارع الكعكيين ودوب لوليه وشارع حام المصبغة بقسم الدرب الأحر بمدينة القاهرة . •

القت النخيل وغرقت المراكب ونَشَرت النار، فا شكّ الناس [ف] أنّ القيامة قد قامت، وعظم شَرَرُ النّبران وصارت تُسقيط الأماكن البعيدة، غرج الناس وتعلقوا بالموادن وآجتمعوا في الجوامع والزوايا وضعوا بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى، وصعد السلطان إلى أعلى القصر فهاله ما شاهده، وأصبح الناس في يوم الثلاثاء، في أسو إحل، فقرل أرغون النائب بسائر الأمراء وجميع مَنْ في القلعة ، و جَمَع أهلَ القاهرة ونقل الماء على جمال الأمراء، ثم لحقه الأمير بَكْتُمُو الساقي بالجمال السلطانية، ومنعت أبواب القاهرة الإغرج منها سقّاء، ونقلت المياه من المدارس والحمّامات والآبار، وجُمِعت سائر البنّائين والنجّارين فهدمت الدور من أسفلها، والنار تحيّون في سقوفها وعمل الأمراء الألوف، وعِقدتُهم أربعة وعشرون أميرًا بانفسهم في طَفي الحريق ومعهم مُضافوهم من أمراء الطبلغاناه والعشرات، وتناولوا الماء بالقرب الحريق ومعهم مُضافوهم من أمراء الطبلغاناه والعشرات، وتناولوا الماء بالقرب من السقائين بحيث صار من باب ذَويلة إلى حارة الروم بَعْرًا، فكان يومًا لم يُرَأْ أَشْنُ من بيت كريم الدين ناظر الخاص إلى بيت منه بعيث إنه لم يبق أحد إلا وهو في شُغل، ووقف الأمير أرغون النائب و بَكْتُمُو الساق حتى نُقلت الحواصل السلطانية من بيت كريم الدين ناظر الخاص إلى بيت الساق حتى نُقلت الحواصل السلطانية من بيت كريم الدين ناظر الخاص إلى بيت

<sup>(</sup>۱) ير يد المآذن . (۲) باب زويلة ، راجع الحاشية رقم ه ص ٤٧ من الجزء النامن مد هذه الطبعة . (۳) حارة الروم ، ذكرها المقريزى فى خططه (ص ٨ ج ٢) فقال : وأختطت ١٥ الروم حارتين وهما حارة الروم ، وحارة الروم الجوانية ؛ وتعرف الأولى بحارة الروم السفلى والثانية بحارة الروم العليا ، وأنه فى سنة ٣٩٩ ه أمم الحليفة الحاكم بأمر الله بهسدم حارة الروم فهدمت ونهبت ، وما ذكره المقريزى فى مواضع أخرى من خططه من بعض الأماكن العامة التي أنشئت قديما في حارة الروم يجزئها يجين أن المقصود هنا هو حارة الروم السفل القرية منها بوريلة ، وكانت تشفل قديما المنطقة التي يحترقها اليوم عدة طرق ، منها حارة الروم وصلفة الذهبي وعطفة الألايل وعطفة الترى وعطفة الروم وعطفة . ٢٠ الأمير نادرس وحارة السوق وحارة الجمام وعطفة بربارة وعطفة البطريق بقسم الدرب الأحر بالقاهرة . (٤) في أحد الأصلين ؛ ح حتى نقلت الحواشي السلطائية به .

ولده عَلَم الدين عبد الله بدرب الرضاصى ، وهُدِم لأجل نَقْل الحواصل سبع عشرة دارا ، و نَمَدت النار وعاد الأمراء ، فوقَسع الصَّياحُ في ليسلة الأربعاء بحريق آخر وقع برَبْع الملك الظاهر بيبَرْس خارج باب زويلة و بقَيْسارية الفقراء ، وهبت الرياح مع ذلك فركبت الحجّاب والوالى فعملوا في طَفْيها عملًا إلى بعد ظهر يوم الأربعاء ، وهدموا دورًا كثيرة ، فاكاد أن تَقْرُغ الأمراء من إطفاء رَبْع الملك الظاهر ، حتى وقعت النار في بيت الأمير سيلر بخُطّ بين القصرين ، وإذا بالنار آبندأت من

(١) درب الرصامي، ذكره المقريزي في خططه (ص ٤١ ج٢) فقال: إنه بحارة الديلم، كان بعرف بحكر الأمير سيف الدين حسين من أبي الهيجاء صهر بني رزيك من وزراء الدولة الفاطمية ، ثم عرف بحكر ناج الملك بدران أبن الأمير المذكور، ثم عرف بحكر الأمير عز الدين أيبك الرصاصي . وبالبحث تبين لما أن درب الرصاصي هو الذي يعرف اليوم بحارة الحمام المتفرعة من حارة خوش قدم بقسم الدرب الأحر بالقاهرة . وقد لاحظنا أن مصلحة التنظيم أطلقت آسم درب الرصاصي على زفاق بمحارة قصر الشوك بقسم الجمالية ، وتعذه النسمية خطأ، لأنها لا تنفق مع المكان الأصلي لحذا الدرب. (٢) في السلوك : «ست عشرة (٣) ربع الغلاهر، ذكره المقريزي في خططه عند الكلام على المدرسة الظاهرية (ص٣٧٨ج٢) فقال : إن هذا الربع خارج باب زو يلة فيا بين باب زويلة وباب الفرج، ويعرف ذلك الخط به فبقال خط نحت الربع، وكان ربعا كبيرا يشتمل عل مالة وعشرين بينا، ولكنه خرب منه عدّة دور ف حرين سنة ٧٢١ ه ولم تعمَّر ، وتحته حوانيت من أجل الأسواق، والناس في سكناها رغبة عظيمة . وبالبحث نبين لى أن هـــذا الربع مكانه اليوم بجموعة المبانى الواقعة تجاء تكية وزاوية الشيخ إبراهيم الكلشي بشارع تحت الربع بالقاهرة • و إلى هذا الربع ينسب الشارع المذكور • ﴿ ﴿ } وَبِسَارِيةٍ النقــراه، ذكرها المقريزى فى خططــه ( ص ٩١ ج ٢ ) نقال : إنها واقعــة خارج باب زويلة بخط تحت الربع؛ ولما تكلم على كنيسة الزهرى ذكر في (ص ١٤ ه ج ٢ ) أنه في سنة ٧٣١ دوقع الحريق فى ربع الظاهر خارج بآب زو يلة 6 وكان يشتمل على مائة وعشرين بينا وتحته قيسارية تعسرف بقيسارية الفتراء، ومن هـــذا يتبين أن القيسارية المذكورة كانت تحت ربم الظاهر بشارع تحت الربع بالقاهرة. وربع الناهر علقنا عليه فى الحاشية السابقة •

(ه) بيت الأمير سلار، سبق التعليق عليه بآسم دار الأمير سلار في الحاشسية رقم ٢ ص ١٩ من هذا الجزء . (٦) خط بين القصرين، يستفاد بما ذكره المقريزى في خططه عند الكلام على خط بين القصرين (ص ٢٨ ج ٢) أن خط بين القصرين كان في أيام المدولة الفاطمية فضاه كبيرا و براحا واسعا يقف فيسه عشرة آلاف من العسكر ما بين فارس وراجل في والقصران هما مكان سكني الخليفة الفاطمي، أحدهما شرق وهو القصر المكبير، والثاني غربي وهو القصرات هما المبراء الواقع بينهما «بين القصرين» و بعد آنقراض الدولة الفاطمية حد

10

۲.

(۱) الماده الكهارية وكان ارتفاعه من الأرض زيادة على مائة ذراع بذراع العمل، ورأوا فيه نِفطًا قد عُمِل فيه فَتِيلةٌ كبيرة، فما زالوا بالنارحتى أُطْفِئَتْ من غير أن يكون لها أثر كبير، فنُودِى أن يُعمل بجانب كلّ حانوت بالقاهرة ومصر زير اودن كبير ملآنماه، ثم فى لبلة الخبيس وقع الحريق بحارة الروم وبموضع آخر خارج القاهرة، وتمادى ثم فى لبلة الخبيس وقع الحريق بالقاهرة ومصر، فشاع بين الناس أنّ الحريق من جهسة النصارى لمَنَّ أبكاهم هَدْم الكناس، ثم وقع الحريق فى عِدة مساجد وجوامع ودور، إلى أن كان لبلة الجمعة حادى عشرينه قيض على راهبين حربًا من المدرسة الكهارية بالقاهرة وقد أُرْمَيا الناربها ، فأحضرا إلى الأمير عَلم الدين سَنْجَر المدرسة الكهارية بالقاهرة وقد أَرْمَيا الناربها ، فأحضرا إلى الأمير عَلم الدين سَنْجَر

 وتغيير معالم القصرين أصبح هذا الفضاء سوقا عاما ٠ وفى عهد الدولة الأبو بية ودولتي الهـاليك أفيم على معظم البّراح المذكور عمــارات عدّة لا يزال موجودا منهــا جوامع الملك الكامل محـــد الأيو بي ﴾ والسلمان قلاوون، والملك الناصر محمد من قلاوون، والسلطان يرقوق. ولم يبق في هذا الميدان إلا الطريق الضيق الحالى، فعرف بخط بين القصر من • وكان هذا الخط من ضمن الشارع الأعظم الذي يعرف بقصبة القاهرة أوشارع القاهرة ، ويمنذ من باب الفتوح إلى باب زويلة ، وكان أكبر شوارع القاهرة وأكثرها عمرانا بالحوانيت والخانات وأشدها زحاما بالناس. وأقول: إن هذا لا يزال حال هذا الشارع إلى اليوم ، وأما شارع بين القصرين فيقع في المساخة الواقعة الآن بين سبيل عبد الرحن كتخدا القازدغل المعروف بسبيل بين القصرين من بحرى و بين مدخل شارع القمصانجية الموصل الى خان الخليل من قبل. ومن نحو مائة سنة عرف هذا الشارع بالنحاسين . وفي سنة ٢ ٩ ٩ م صدر مرسوم بإعادة تسميته شارع بين القصرين إحياء لذكراه . وفى ٣٠ نوفيرسنة ١٩٣٧م صدر مرسوم يتغيير أسماء الأثنى عشر شارعالتي يتكون منها الطريق الموصل من باب الفتوح الى باب زو يلة بما فيها شارع بين القصرين ، وتسميتها كلها «شارع المعز لدين الله» ، و بذلك آختني آسم بين القصر بن من شوارع مدينة القاهرة . ﴿ (١) في السلوك: ﴿ مِن أَعَلَى البادهنج » • (٧) البادهنج : منفذ في سطح الدار على هيئة أسطوانة لها فتحة في الجهة التربية يدخل منها النسيم ٠ (عن قاموس استينجاس وشفاء الغليل) . (٣) المدرسة الكهارية ، هذه المدرسة ذكرها المفريزي فى خططه عند الكلام على درب الكهارية (ص ١ ٤ ج ٣) فقال : إن هذا الدرب فيه المدرسة الكهارية بجوار حارة الجودرية المسلوك إليه من الفاحين، ويتوصل منه إلى المدرسة الشريفية • وبالبحث تبين لى أن المدرســة الكهارية مكانها اليوم الجامع المعروف بجامع الجودرى بحارة الجودرية الموصلة إلى المدرسة الشريفية المعروفة الآن بجامع بيبرس الخياط بشارع الجودرية بالقاهرة . وجتفاد من الكتابة المنقوشسة على اللوح الرخام المثبت بأعلُّ بأب هـــذا الجـامع أن الذي أنشأه مدرمة هو الملك السعيد محمد بركة خان أبن الملك الغاهر بيبرس في سنة ٩٧٧ هـ وعرفت بالكهارية نسبة الى الدرب الذي أنشئت فيه ·

والى الفاهرة وشَمَّ منهما رائحة الكبريت والزَّيْت، فأحضرهما من الغد إلى السلطان فأمر بعقو بهما حتى يعترفا ، فلما نَزَل بهما وجَد العامة قد قبَضت على نَصْراني ، وهو خارجٌ والأثرفي يديه مر\_ جامع الظاهر بالحُسَيْنيَّة ومعه كَمْكَةُ نُحُرُوقِ وبها نَفْط وَقَطْرَانَ ، وقد وضَعها بجانب المُنْبر، فلما فاح الدُّخَانُ أَنكُوا ووجدوا النَّصْرَانيِّ وهو خارج والأثُر في يديه كما ذُكر فكوقب قبل صاحبيه، فآعترف أنّ جماعة من النصارَى قد أجتمعوا وعَملوا النَّفط وفرّقوه على جماعة ليدوروا به على المواضع ، ثم عاقب الراهبين فآعترفا بأنهما من دير البَغْل وأنهما اللذان أحرقا سائر الأماكن نكايةً للسلمين بسبب هَدْم الكَانُس ، وكان أُمْرُهم أنهم عَسِلوا النَّفط وحشَّوْه في فتائل وعَمِلوها في سهام ورمَوْا بها، فكانت الفَّتِيلة إذا خرَجت منالسهم تَقع على مسافة مائة ذراع أو أكثر، فأمر السلطان كريم الدين الكبير يطلب البُتْرَك فطلب و بالغ في إكرامه على عادة القبطية ، وأعلمه كريمُ الدين بمـا وقع فَبَكَى، وقال : هؤلاء ســفهاء، قد عَمِلُوا كَمَا فَعَلَ سَفَهَا وَكُمْ بِالكَّالْسِ مِن غير إذن السلطان، والْحُكُّم السلطان، ثم رَكب بغــلةً وتوجُّه إلى حال سبيله ، فكادت الناس أن تقتله ، لولا حماية المــاليك له ، ثم رَكب كريم الدين من الغد إلى القلعة، فصاحت عليه العوام وأسمعتُه ما يَكْرُه، فلما طلَع كريم الدين عرَّف السلطان بمقالة البَثْرُك وآعتني به، وكان النصارى أقزوا على أربعة عشر راهبًا بَدْير البُّغْل، فقُبض عليهم وعُملت حَفيرة كبيرةُ بشارع الصليبة ُ وأُحْرِق فيها أربعة منهم في يوم الجمعة ، وآشتدت العامّة عند ذلك على النصاري ، وأها نوهم وسلبوهم ثيابَهم وألقَوَهم عن الدواب إلى الأرض . ورَكِ السلطان إلى المَيْدان في يوم السبت وقد آجتمع عالم عظيم، وصاحوا: نصرالله الإسلام، انصر دين محمد بن عبدالله، (1) جامع الظاهر بالحسينية ، راجع الحاشية رتم ٢ ص ١٦١ من الجزه السابع من هذه العلبعة -

(٢) ديرالبغل، هو الذي سبق التعليق عليه باسم ديرالقصير بالحاشسية رقم ١ ص ١٩١ من الجزء

الرابع من هذه الطبعة .

فلما أستنز السلطان بالمُيْدَان أحضر والى القاهرة نَصْرانين قد قَبَض علهما فأحرقا خارج المَيْدُان، وخرج كريمُ الدين من الميدان وعليه النشريف، فصاحت به العامة: كم تُحامِي للنصاري! وسبُّوه ورَمُّوه بالجارة ، فعاد إلى المَّيْدَان ، فشقَّ ذلك على السلطان ، وأستشار السلطان الأمراء فأمر العامّة ، فأشار َ طله الأمر جال الدن آقوش نائب الكِرَك بَعَزْل السُّخَّاب النصارى ، فإنّ الناس قد أبغضوهم ، فلم يُرْضِه ذلك ، وتقدّم إلى أَلْسُ س الحاجب أن يَخْرُج في اربعة أمراء ويضَعَ السيف في العامّة حتى ينتهي إلى باب زَوِيلة ، ويمرَّكذلك إلى باب النصر ولا يرفع السيفَ عن أحد، وأمَّر والى القاهرة أن يتوجه إلى باب اللَّوق و باب البحر و يَقْبِض على من وجده من العاتمة ويحمله إلى القلمة، وعين لذلك أيضا عدّة مماليك فخرجوا من المَيْدان، فبادر كريم الدين وسأل السلطان العفوَ فَقَيِل شَفَاعته، ورَسَم بالقبض على العاتمة من غير قتلهم، وكان الخبرُ بلغ العاتمةَ ففرّت العاتمـة حتى الفِلمان وصار الأميرُ لايجد مَنْ يُرَحّبـه، وآنتشر ذلك فغُلُقّت الأسواق بالقاهرة فكانت ساعة لم يمرّ بالناس أبشع منها ، وهي من هَفُوات الملك الناصر. ومرّ الوالي بباب اللُّوق و بولاق و باب البحر وقَبَض على كثير من الكَلَّابِزُيّة وأراذل العاممة بحيث إنه صار كلُّ من رآه أخَذه، وجَفَل الناس من الخوف وعَدُّوا في المراكب إلى بَرّ الجيزة ، فلمّا عاد السلطان إلى القلمة لم يَجِــد أحدًا في طريقه، وأحضَر إليه الوالى مَنْ قبَض عليه، وهم نحو المــائتين فرسَم السلطان بجـــاعة منهم للصُّلْب، وأفرد جماعةً للشُّنق، وجماعةً للتوسيط، وجماعة لقَطْع الأيدى، فصاحوا: ياخَوَنْد، ما يَحِلُّ لك، ما نحنُ الغرما، فرقَّ لهم بَكْتَمُر الساق وقام ومعه الأمراء، وما زالوا به حتى أمر بصَلْب جماعةٍ منهم على الخَشَب من باب زّويلة إلىقلعة الحبل، وأن يُعَلِّقُوا بأيليهم ، ففعُل بهم ذلك وأصبحوا يوم الأحد صفًّ واحدًا من باب

<sup>(</sup>١) الكلابزية: وظيفة من يتولى تربية الكلاب وبيمها (عن لب اللباب) .

ذَريلة إلى تحت القلعة، فتوجَّع لهم الناس وكان منهم كثير من بياض الناس ولم تُفتح القاهرة ، وخاف كريم الدين على نفسه ولم يسلُك من باب زَويلة وطلَع القلعة من خارج السُّور، وإذا بالسلطان قد قدّم الكَلَايزية وأخذ في قطع أيديهم، فكَشَف كريم الدين وأسمه وقبل الأرض وباس رجل السلطان وسأل السلطان العفو عن هؤلاه، فأجابه بمساعدة الأمير بَكْتَمُر، وأمَر بهم فقيدوا وأُخرِجوا للعمل في الحفو بالجيزة، ومات ممن قطع [يداً] رَجُلان وأمَر بحفظ من عُلَقٌ على الحشب .

وفي الحال وقع الصوت بحريق أماكن بجوار جامع أحمد آبن طُولُون و بوقُوع الحريق في الفلعة وفي بيت بيبرس الأحسدي بحارة بهاء الدين قرَاقُوش و بفُنْدق مُرْنطاي خارج باب البحسر فَدهِ السلطان ، وكان هذا الفُنْدُق برَسَم تُجَاّر الرَّيت فعمّت النار كلّ مافيه ، حتى العُمُد الرَّخام وكانت ستة عشر عمودا ، طولُ كلّ عمود مست أذرع بالعمل ، ودوره نحو ذراعين فصارت كلها جيرا ، وتلف فيسه لتاجر واحد ما قيمتُه تسعون ألف درهم ، وقُيض فيسه على ثلاثة نصارى ومعهم فتائل النفط اعترفوا أنهم فعلوا ذلك . فلماكان يوم السبت تاسع عشرين بُحادى الأولى المنفط المذكور ركب السلطان إلى المَيْدان فوجَد نحو العشرين ألفا من العاتمة في طويقه قد صَبَفُوا نُحروقًا بالأزرق والأصفر وعَملوا في الأزرق صُلبانًا بيضاء و رفعسوها قد صَبَفُوا نُحروقًا بالأزرق والأصفر وعَملوا في الأزرق صُلبانًا بيضاء و رفعسوها

<sup>(</sup>۲) زيادة عن السلوك . (۲) حارة بها و الدين قراقوش ، واجع الحاشية وقم ٧ ص ٣٨ من الجزو الرابع في هدف الطبعة . (٣) فندق طرنطاى ، ذكر المقريزى هدف الفندق في خططه (ص ٤ ه ج ٢) فقال : إنه كان خارج باب البحر ظاهر المقس ، وكان ينزل فيه تجار الزيت الواردون من الشام ، و يعلوه و بع كبير ، فلما كانت واقعة هدم الكنائس وحريق القاهرة ومصر (مصر القديمة ) في منة ٢ ٧ ه وقم الحريق بهذا الفندق فأصبح وقد آحرق جيمه .

و بالبحث عن المكان الذي كان به هذا الفندق بظاهر المقس تبين لى أنه كان واقعا بشارع قنطرة الدكة في نهايته الغربية عند تلاقيه بشارع توفيق حيث كان النيل يجرى قديما في تلك الجهة قبل أن تظهر الأرض التي علمها بدلاق الآن . (٤) في السلوك : « بالأزرق والأخضر » .

على الحَرِيد وصاحوا عليه صَيْحَةً واحْدة : لا دِينَ إلاّ دين الإسلام، نصر الله دينَ عد بن عبد الله ، يا مَلِك الناصريا سُلطانَ الإسلام ، أنصرنا على أهل الكفر ولا تنصُر النصارى، فحَشَع السلطارب والأمراءُ وتوجه إلى المَيدان وقد آشتغل سِرُّه ، ورَكِبت العامة أسوار الميـدُان ورفعوا الخُــرُوق الزُّرق وهم يَصِــيحون إلى الحاجب أن يخرُّج فُينادِي مَنْ وجد نَصْرانيًّا فَدُّمُه ومالُه حلال ، فلم سَمعوا النُّــداء صرخوا صوتا واحدا : نصرك الله ، فأرتجَّت الأرض . ثم نُودى عَقيبَ ذلك [ بالقاهرة ومصر ] مَنْ وجد أَصْرانيا بعامة بيضاء حَلَّ دَّمُه ، وَكُتب مرسوم بلبْس النصارى العائم الزُّرق، وألَّا يركبوا فَرسًّا ولا بغلا ولا يدخلوا الحمَّام إلا بجَرَس فى أعناقهم ، ولا يتزيُّوا بِزِى المســلمين ، هم ونساؤُهم وأولادُهم ، ورَسَم للأمراء بإخراج النصاري من دواو ينهم ودواوين السلطان، وكَتَب بذلك إلى سائر الأعمال. وُغُلِّقت الكنائس والأَدْيرة وتجزأت العـانمة على النصارى حيث وجدوهم ضربوهم وعَرَّوْهُم ، فلم يتجاسر نصرانيٌّ أن يخرُج من بيته ، فكان النصراني إذا عَن له أمرُ يتزيًّا بزِيِّ اليهود فيلبّس عِمامةً صفراء يَكُتريها من يهودي ليخرُج في حاجته. وآنفق أنَّ بعض كَّتَاب النصاري حضَر إلى يهوديُّ له عليه مبلغٌ كبيرليا خذ منه شيئا، فأمسكه اليهوديُّ وصاح : أنا بالله و بالمسلمين ، فحاف النصراني وقال له : أبرأتُ ذمَّتك وكتب له خطه بالبراءة وفر . وآحتاج عِدَّةً من النصارى إلى إظهارهم الإسلام ، فاسلم السُّنِّي [ آبن سَت بهجة ] الكاتب وغيره، وآعترف بعضُهم على راهب دير

<sup>(</sup>۱) فى السلوك : « أسوار المدينة » · (۲) زيادة عن السلوك ·

 <sup>(</sup>٣) دير الخندق ، ذكره المقريزى فى خططه (ص ٧٠٥ ج ٢) فقال : إن هــذا الديرظاهر
 القاهرة من بحريها عمره الفائد جوهر عوضا عن دير هدمه فى القاهرة، كان بالقرب من الجامع الأقر .
 وفى ٢٤ شوّال سنة ٢٧٨ه أى فى زمن المنصور قلانون هدم دير الخندق الذى أنشأه جوهر عنية الإصبغ
 التى عرفت فيا بعد بالخندق، ثم جدد هذا الدير بعــد ذلك وعمل كنيسة من كنيستى الخندق .

الحَنْدَق أَنْهُ كَانُ يُنْفِق المَالَ في عمل النَّفط للحريق ومعه أربعة، فأخِذُوا وسُمِّرُوا والمَّروا والمَّروا والمَّروا والمَّروا السلطت عند ذلك السنة الأمراء في كريم الدين أكرم الصغير، وحصلت مفاوضة بين الأمير قُطْلُوبُغَا الفخرى و بين بَكْتَمُر الساقى بسبب كريم الدين [ الكبير]، لأن (٢) مَكْتَمُر كان يعتني به و بالدواوين، وكان الفخرى يَضَع منه .

قلت : ولأجل هــذا راح كريم الدين من الدنيا على أقبع وجه ! وأخرب الله دياره بعد ذلك بقلل .

وآستمر الفخرى على رتبته بعد سنين عديدة ، قال : وصار مع كلَّ من الأميرين جماعة وبلَغ السلطان ذلك ، وأن الأمراء تترقّب وقوع فتنسة ، وصار السلطان إذا رَكِب إلى الميدان لا يَرَى في طريقه أحدًا من العامة لكثرة خوفهم أن يبطش السلطان بهم فلم يُعجِبه ذلك ، وقادى بحروج الناس للفُرْجة على المَيْدان ولهم الأمان والأطمئنان فخرجوا على عادتهم ، ثم وقع الحسريق بالقاهرة وأشستد أمرُه إلى أن طُفِئ ، وسافر كريم الذين الكبير إلى الإسكندرية وشسد على النصارى في لُبيْهم

ولما تكلم المقريزى على كنيستى الخندق (ص ١٠٥ ج ٢) قال: إنهما ظاهر القاهرة إحداهما على اسم غبر يال المسلاك ، والأخرى على آسم مرقود يوس وتعسرف باسم الراهب دويس وعنسد ها تين الكنيستين يقبر النصارى موتاهم

ر بالبحث تبين لى أن دير الخنسدق الذي تجدد كنيسة لا تزال هــذه الكنيسة موجودة إلى اليوم باسم كنيسة دير الملاك البحري أو دير الملاك ميخائيل في عطفة الدير بشارع الملك بالقاهرة .

وأما الكنيسة الثانية التى جددها الراهب روبس بعد سنة ٨٠٠ ه فلا تزال موجودة أيضا إلى إليوم باسم دير وكنيسة الأنبا رويس أوكنيسة العسذراء وهى فى جوار كنيسة بطسرس باشا غالى بشسارع الملكة نازل بالفاهرة ٠

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين هنا : «قطلو بك الفخرى» . وتصحيحه عما تقدم ذكره فى الحاشية رقم ٤ ص ٤ ه من هذا الجزء والسلوك . (۲) زيادة عن السلوك . (۳) فى الأصلين : «منهم» . (٤) ير يد به كرم الدين الكبير . (٥) فى السلوك وعقد الجان : « بائتلمة » .

وركوبهم حتى يتقسرت بذلك إلى خواطر العامة . ثم تنكّرت الماليك السلطانية على كريم الدين الكبير التأخر جوامكهم شهرين ، وتجمّعوا يوم الخيس ثامن عشرين صفر قبل الظهر ووقفوا بباب القصر، وكان السلطان في الحريم، فلمّا بلّغه ذلك خَشى منهم، و بعث إليهم بَكْتَمُر الساق فلم يلفتوا إليه، فخرج السلطان إليهم وقد صاروا نحو ألف وحسيائة، فعند ما رآهم السلطان سبّهم وأهانهم وأخذ العصاة من مقدّم الماليك وضرب بها رموسهم وأكافهم، وصاح فيهم: إطلعوا مكانكم فعادوا بأجمعهم الماليك وضرب بها رموسهم وأكافهم، وصاح فيهم: إطلعوا مكانكم فعادوا بأجمعهم إلى الطباق، وعُدت سلامة السلطان في هذه الواقعة من العجائب، فإنّه خرج إليهم في جماعة يسيرة من الحُدّام، وهم غَوْغاء لارأسَ لهم ولا عقلَ ومعهم السّلاح. إنتهى.

ثم أمر السلطان للنائب بعرضهم (أعنى الماليك) فعرضهم فى يوم السبت آخر صفر وأخرج منهم مائة وثمانين إلى البلاد الشامية فزقهم على الأمراء، وأخرج بعد ذلك ماعة منهم من الطّباق إلى خوائب التنار بقلعة الجبسل، وضرب بعضهم بالمقارع هو وغلامه لكونه شرب الخر ضر با مُبرِّحًا مات منه المملوك بعد يومين .

قلت: لا شُلَّت يداه، هذا وأبيك العمل! ثم أنقص السلطان جوامك مَنْ بَقِى من مماليك الطَّباق، ثم أخرج جماعة من خُدَّام الطِّباق الطواشيّة (أعنى مقدَّمى الطِّبَاق) وقطع جوامِكَهم وأنزلهم من القلعة لكونهم فرطوا في تربية الماليك.

 <sup>(</sup>۱) خرائب التنار بقلمة الجبل ، لما تكلم المقريزى في خططه على صفة الفلمة (ص ۲۰۶ ج ۲)
 قال : وبها مساكن تعرف بخرائب التتركانت قدر حارة ، خربها الملك الأشرف برسباى في ذى القمدة صنة ۸۲۸ ه .

و بالبحث عن موقع هــــذه الخرائب من القلعة تبين لى أنها كانت واقعة فى الجهة الشرقيــــة من الحوش الداخلي الكبير الذي فيه لكنات الجيش داخل القلعة بالقاهرة .

 <sup>(</sup>۲) عارة السلوك : « وضرب واحدا منهم بالمقارع هو وغلامه لكونه شرب الخرقات بعد يومين من ضربه » .

مُ غَيِّر السلطان موضع دار العدل التي أنشاها الملك الظاهر بيبرس وهدمها وجعلها موضع الطبلخاناه الآن، وذلك في شهر رمضان سنة آثنتين وعشرين وسبعائة، ولم أناس ولم الموضع المذكور وُجِد في أساسه أربعة قبور، فنيشت فوُجِد بها رم أناس طوال عراض وأحدها معطّاة بملاءة دَبِيقٍ مُلَوِّنَة، إذا مُسَّ منها شيء تطاير لطول مكته، وعليهم عُدة القتال وبهم جراحات، وفي وجه أحدهم ضربة سيف بين عينيه عليها قطن، فعندما رُفِع القطن نَبَع الدَّمُ من تحته وشُوهِد المُحُرُّحُ كأنّه جديد، فنُقلوا إلى بين العَرُوسَتين وجُعل عليهم مسجد .

وفى شعبان زوج الملك الناصر آبنته للا مير أبى بكرين أرْغُون الناسب الناصرى"،

وتَولّى العقدَ قاضى القضاة شمس الدين مجمد بن الحريرى" الحنفى" على أربعة آلاف دينار . ثم قدم الملك المؤيّد صاحب حَماة على السلطان بالديار المصرية وتوجه فى خدمة الملك الناصر إلى قوص بالوجه القبلى" للصيد ، وعاد السلطان من قُوص إلى جهة القاهرة فى أول محرّم سنة ثلاث وعشرين وسبعائة الموافق لرابع عشر طوبة ، ونزل بالجيزة ، وخلّع على الملك المؤيّد خلعة السفر ، ثم آستدى السلطان الحريم السطانى" إلى برّ الجيزة ، فطُرد سائر الناس من الطّرُقات ، وغُلّقت الحوانيت ، ونزلت خوند طُغاى زوجة السلطان وأم ولده آنوك ، والأمير أَيْدُغُش الأمير آخور كبسير

وثما ذكر يتضح أن دار العدل مكانها اليوم القاعات الواقعة على يسار الداخل من باب العزب المشفولة الآن بمحازن مهمات وملابس الجيش المصرى، و يحسدها من الغرب سكة المحجر التي كانت تشرف عليها دار العدل وهذا التحديد ينطبق أيضا على مكان الطبلخاناه .

ماش يَقُود عِنَانَ فَرَسِها بِيده وحولها سائرُ الحُـدَّام مشاة منذ رَكبت من القلعة إلى أن وصلت إلى النيل فعَدَّتْ في الحَرَّالَةِ . ثم آستدعَى السلطان الأمير بَكْتَمُر الساق وغيرَه من الأمراء الحساصَّكيَّة وحريمهم وأقام السلطان بالجيزة أيَّاما إلى أن عاد إلى القلعة في خامس عشره ، وقد توعك كريم الدين الكبير . ثم قدم الحاجُّ في سادس عشرين المحرّم . ثم عُوفي كريم الدين فخلَع السلطان عليمه خلْعة أطلس بطّرز زَرْكَشْ وَكُلُّفَتاةً زَرَّكُشُ وِحِياصة ذهب فاستعظم الناس ذلك، و بآلغ السلطان فىالإنعام على الحكاء. ثم بعد أيام قبَضالسلطان على كريم الدين المذكور في يوم الخميس رابع عشر شهر ربيع الآخر، وهو كريم الدين عبد الكريم آبن المعلِّم هية الله بن السَّدِيد ناظر الخواص ووكيل السلطان وعظيم دولته ، وأُحِيط بداره وصُودِر فُوجِد له شيءٌ كثير جدًّا، ولا زال في المصادرة إلى أن أُفْرِج عنه في يوم الأر بعاء رابع عشرين بُحمادَى الآخرة، وألزمه السلطان بإقامته بترُبُّنه بالقرافة. ثم إنَّ السلطان أخرجه إلى الشُّوبَك ثم نقَّله إلى القُدْس ثم طلب إلى مصر وجُهِّز إلى أشوان، و بعد قليل أصبح مشنوقًا بعامته ( يعنى أنه شَنَق نفسه ) ، وليس الأمركذلك ؛ وقيل إنه لما أحسّ بقتله صلّى ركعتين وقال : هاتوا عشنا سُعداء ومتَّنا شُهداء ، وكان الناس يقولون : ما عَمــل أحدُّ مع أحد ماعَمله الملك الناصر مع كريم الدين أعطاه الدنيا والآخرة، ومعنى هذا أنَّه كان حَكَّمه في الدولة، ثم قتله، والمقتول ظُلمًا في الجنة. وأصل كريم الدين هذا كان من كَتَبة النصارَى ثم أسلم كَهُلًا في أيَّام بِيبَرْس الحَاشْنَكِير، وكان كاتبة، وكان

<sup>(</sup>۱) الحسرّاةة : ضرب من السفن ، (۲) تربة كريم الدين الكبير ، بالبحث تبين أن التربة المذكورة كانت ضن الخانقاء التي أنسأها كريم الدين الكبير بالقرافة الصغرى ، وذكرها المؤلف فيا بعد ، وبما أن الخانقاء قد اندثرت فالتربة اندثرت معها أيضا ، ويتعذر الآن تعيين موضعها لإقامة ترب أخرى في مكانها بجبانة الإمام الشافعي التي كانت تعرف قديما بالقرافة الصغرى ، (۳) في الأصسلين : «وقالوا هاتوا » وتصحيحه عن الدور الكامنة والمنهل الصافى ،

الجَاشْنَكِيرِ لاَيْصِرِف على الملك الناصر إلَّا بقَلَم كريم الدين، وكان الناصر إذ ذاك تحت حجر الحَاشْنَكير ؛ ولِبَّا قُتِل بِيَرْس الحَاشْنَكِير آختفي كريم الدين هذا مدَّة ثم طلَّع مع الأمير طغاى [ الكَبْيرُ ] فأوقفه طُغَاى ثم دخَل إلى السلطان وهو يضحك ، وقال له : إن حَضَر كريم الدين إيش تُعطيني ؟ ففَرح السلطان وقال : أعنــدك هو ؟ أَحْضُره ، فَرج وأحضَره وقال له : مهما قال لك قل له : السمعَ والطاعةَ ، ودَعْني . أدِّر أمرك ، فلمَّا مَثَل بين يدى السلطان قال له بعسد أن استشاط غضبًا : أخرج وآُحُلُ أَلْفَ أَلْفَ دَيِنَارٍ ، فقال : نعم، وأراد الخروج ، فقال له السلطان : لا ، 'كثير، أحمل خمسهائة ألف دينار فقال له : كما قال أوَّلًا، ولا زال السلطان تُنقصُه من نفسه إلى أن ألزمه بمائة ألف دينار، فلمّا خرج على أن يحل ذلك، قال له طُغّاى المذكور : لاتصقع ذَفْنك وتُحْضِر الجميع الآن، ولكن هاتِ منها عشرة آلاف دينار فَفَعَل ذَلَكُ ، وَدَخُلَ بِهَا إِلَى السَّلْطَانُ وَصَارَ يَأْتِيــهُ بِالنَّقَدَّةُ مِن ثَلَاثَةً آلاف دَنَار إلى ما دونها ، ولمــا بق عليه بعضها أخذ طُمَّاى والقاضي فخر الدين ناظر الجيش في إصلاح أمره، ولا زالا بالسلطان حتى أنعم عليه بما بَيِّي، وٱستخدمه ناظرَ الخاص، وهو أول من باشر هذه الوظيفة بتجمُّل ولم تكن تعرف أولا، ثم تقدّم عند السلطان حتى صار أعزَّ الناس عليه، وجج مع خَوَنْد طُغَاى زوجة السلطان بتحِمُّل زائد، ذكرناه في ترجمته في المنهل الصافى، وكان يُعدُم كلُّ أحد من الأمراء الكبار المشايخ والخاصَّكيَّة وأرباب الوظائف والجَمَدَارية الصِّغار وكلُّ أحد حتى الأوجافيَّة، وكان يركّب في خدمته سبعون مملوكا بكناييش عمــل الدار وطَرْز ذهب والأمراء تركب

<sup>(</sup>۱) زيادة عن المنهل الصافى . (۲) فى الأصلين : «لَا تَسْقَع دَقْنَك » . وما أَسْتَنَاه ٢٠ عن المنهل الصافى . (٣) يريد النقود . (٤) فى أحد الأصلين : «من المماليك الكِتَار» . (٥) الكنابيش ، جمع كنبوش وهو خمار لتفطية الوجه ، وكان من عادة العرب أن يفطوا أنوفهم بطرفه حتى لا يناثر بالبرد (عن دوزى ) .

10

في خدمته. ومن جملة ما ناله من السعَادة والوجاهة عند الملك الناصر أنَّه مرَّة طلبه السلطان إلى الدور، فد خل عليه و بقيت خازندارة خَوَنْد طُغَاي تروحُ إليه وتجيء مرّات فيما تطلبه خَوَنْد طُغَاى من كريم الدين هذا وطال الأمر ، فقال السلطان [ له ] : يا فاضى إيش حاجة لهذا التطويل، بنتك ما تختبيُّ منك! أدخل إليها أَيْصر ما تريده أفعله لهـا ، فقام كريم الدين دخل إليها ، وقال لهــا السلطان : أبوك هنا أيصري له ما ياكل ؛ فأخرجتُ له طعامًا وفام السلطان إلى كَرْمة في الدار وقطَع منها عِنْبًا وأحضره بيده وهو ينفُخه من النُّبار ، وقال : ياقاضي كُلُّ من عنَب دارنا . وهذا شيء لم يقع لأحد غيره مثله مع الملك الناصر وأشياء كثيرة من ذلك . وكان حسنَ الإسلام كَريم النَّفْس؛ قيل إنه كان في كلُّ قليل يُحاسب صير فيه فيجد في الوصولات وصولات زُور . ثم بعد حين وقع بالمزوِّ رفقال له : ما حَمَلُك على هذا ؟ فقال : الحاجة، فأطلقه، وقال [له] : كلما أحتجتَ إلى شيء أكتب به خطُّك على عادتك على هذا الصَّيْر في ولكن آرْفُق، فإنَّ علينا كُلَّفًا كثيرة. وكان إذا قال : نعم، كانت نعم، وإذا قال : لا، فهي لا . ولمـا قبَّض السلطان عليــه خلَّع على الأمر آقوش نائب الكرك بآستقراره في نظر البهارستان المنصوري عوضًا عن كرم الدين المذكور . فوجد آفوش حاصلَه أربعائة ألف درهم .

ثم أَمَرَ السلطان فنُودِى فى يوم الأربعاء سادس المحرّم سنة أربع وعشرين وسبعانة على الفُلُوس أن يَتَعَامل الناس بها بالرِّطل، على أن كل رطل منها بدرهمين، ورَسَم بضرب فلوس زنة الفَلْس منها درهم [وثُمَن]، فضيرب منها نحو مائتى ألف درهم فُرقت على الناس ، ثم رَسَم السلطان بأن يُحْتَب له كل يوم أو راق بالحاصل درهم فُرقت على الناس ، ثم رَسَم السلطان بأن يُحْتَب له كل يوم أو راق بالحاصل

 <sup>(</sup>۱) زيادة عن المنهل الصافى ، (۳) راجع الحاشية رقم ۲ ص ۳۲۵ من ايلزه السابع من
 هذه الطبعة ، (۳) زيادة عن السلوك .

من تمثّقات السلطنة والمصروف منها فى كل يوم ، فصارت تُمْرَض عليــه كل يوم ويُباشر ذلك بنفسه فتوفّر مالَّ كثير وشقٌ ذلك على الدواوين .

ثم سافر السلطان إلى الوجه القبل للصيد وعاد فى ثالث عشر المحرّم سنة خمس وعشرين وسبعائة، وفي هذه السنة قدم على الملك الناصر رُسُل صاحب اليَمَن، ورُسُل الأَشْكُوى، ورُسُل مَمَلّك سيس، ورُسُل إلقان بوسعيد، ورسل صاحب ماردين، ورسل آبن قرّمان، ورسل مملّك النوبة، وكلهم يبذلون الطاعة، وسأل رُسُلُ صاحب اليمن المَلّك المجاهد إنجاده بعسكر من مصر وأكثر من ترغيب السلطان فى المال الذى باليمن، فرسم السلطان بتجهيز العسكر إلى اليمن صحبة الأمير سيرش الحاجب ومعه من أمراء الطبلخاناه خمسة، وهم: آقُول الجاجب، وبقّماس الماقت، ومن العشرات: عز الدين أيدم الكوندكي وشمس الدين إبراهيم التركيانية، وأربعه من أمراء الطبلخاناه وهم: الأمير ططقرا الناصرى الساق، من مُقدِّي الحقيق، وهؤلاء العسكر لم مقدّمة أخرى كالجاليش عليها الأمير سيف الدين طبينال الحاجب، ومعه خمسة من أمراء الطبلخاناه وهم: الأمير ططقرا الناصرى وعلاء الدين على بن طُغْرِيل الإيغاني وجَوياش أميرُ عَلَم، وأَببَك الكُوندكي وطُن نُطْاَى الإسماعيل وأربعة من مقدَّى الحقيقة ، ومن العشرات بَلبَان الدَّواداري وطُن نُطْاَى الإسماعيل والى باب القلمة ، ومن عماليك السلطان ثانيائة فارس، ومن أجناد الحَلْقة تمّتة والى باب القلمة ، ومن عماليك السلطان ثانيائة فارس، ومن أجناد الحَلْقة تمّتة والى باب القلمة ، ومن عماليك السلطان ثانيائة فارس، ومن أجناد الحَلْقة تمّتة والى باب القلمة ، ومن عماليك السلطان ثانيائة فارس، ومن أجناد الحَلْقة تمّتة

<sup>(</sup>۱) هو على بن داود بن يوسف بن عمر بن على بن رسول الملك المجاهد سيف الدين أبو يحيى ابن الملك المؤيد هزير الدين آبن الملك المغلمرآبن الملك المنصور نور الدين التركانى الأصل صاحب اليمن · لولى الملك بعد أبيه في سنة ٧٢١ ه وتوفى سنة ٧٢٤ ه (عن المنهل الصافى والدر و الكامنة )

 <sup>(</sup>۲) ورد فی السلوك قجاز بالزای المعجمة . وورد فی آبن إیاس بالزای والسین معا

 <sup>(</sup>٣) ف الأصلين : « الكوكندى » . وما أثبتناه عن السلوك وتاريخ سلاطين الماليك .

 <sup>(</sup>٤) فى الأصلين : « الكوكندى » • وما أثبتناه عن السلوك وتاريخ الجزرى (الموجود مته الجزء الأخير فى ثلاثة مجدات بالتصوير الشمسى محفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم ٥٩٥ تاريخ) •

۲.

الألف فارس؛ وفُرَقَت فيهم أوراقُ السَّـفرَ، وكُتِب بحضور العُرْبان من الشرقيّة والغربية لأجل الجمال .

 (١)
 ثم خرج السلطان إلى سِرْيَاقوس على العادة في كل سنة وقبض على الأمير بَكْتُمُو الحاجب بها ، وعلى أمير آخر في يوم الخميس ثامن شهر ربيع الأوّل. ثم قَدِم على السلطان الأمير تَشْكِرُ النــاصرى نائب الشام وأقام إلى عاشره وعاد إلى الشام ، ثم أنفق السلطان على الأمراء المتوجِّمين إلى اليَّمَن فقط ، فحُيل إلى بيبَرْس ألف دينار و إلى طَيْنَال ثمانمائة دينار ، ولكل أمير طبلخاناه عشرة آلاف درهم، ولكل من العشرات مبلغ ألفي درهم، ولمقدِّمي الحَلْقة ألف درهم، وحضر العُرُّ بان. وباعوا الأجناد موجودَهم وأكْتَرَوُا الجمال ، فأنحط سعر الدينار من خمسة وعشرين درهما إلى عشرين درهما من كثرة ما باعوا من الحُلُّل والمصاغ . ثم بَرَزُوا من القاهرة إلى بركة الحُنَّاج في يوم الشلائاء عاشر شهــر ربيع الآخر سـنة خمس وعشرين، وسافروا من البُركة في يوم الخميس ثاني عشره . ثم خرَّج السلطان إلى سِرْ ياقوس ومعه عِدَّة من المهندسين، وعين موضعا على نحو فرسخ من ناحيسة سِرْياقوس لَيْبْنَى فيه خَانَقَاه ، فيها مائةُ خَلُوة لمائة صُوفِيٌّ وبجانبها جامع تُقام فيــه الحُطبة، ومكان بَرْسُم ضيافة الواردين وحَمَّام ومطبخ ، ونَدَب آق سنقر شاذ العائر لجمــع الصَّنَّاع ، ورتَّب أيضا قصور سِرْ يافوس برسم الأمراء والخاصكيَّة، وعاد فوقع الاهتمام

 <sup>(</sup>١) سرياقوس ، من القرى القسديمة في مصر ، وهي الآن من قرى مركز شسبين القناطي بمديرية الغليوبية ، واقعة على الشاطئ الشرق الترمة الإسماعيلية في شمال القاهرة ، وعلى بعد ١٨ كيلومترا منها .

<sup>(</sup>٢) في السلوك : « مبلغ ألف درهم » · (٣) في السلوك : « من الحلي والمصاغ » ·

 <sup>(</sup>٤) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٨ من الجزء الخامس من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٥) خانفاه الناصر بناحية سرياقوس ، سيأتي الكلام عليها في هذا الجزء .

في العمل حتى كلت في أربعين يوما . ثم آقتضى رأى السلطان حَفْو خُليج خارج القاهرة ينتهى إلى سرياقوس، ويُرَبَّب عليه السواقي والزراعات وتَسير فيه المراكب في أيّام النيل بالفلال وغيرها إلى القُصور بسرياقوس .

قلت : وقد أدركتُ أنا بواق هذه القصور التي كانت بسِرْياقوس ، ونُحَّبت ف دولة الملك الأشرف بَرْسباى في حدود سنة ثلاثين وثمانمائة ، وأخذ الأمير سودون

(۱) هذا الخليج هو الذى ذكره المقريزى ف عطمه باسم الخليج الناصرى (ص ه ۱۹ ج ۲) فقال :

إن الملك الناصر محمد بن قلارون أمر بحفر خليج من النيل يتصل بالخليج الكبير لزيادة المسا، فيه . وقد وقع الاختيار على أن يكون فم هذا الخليج بموردة البلاط من بستان الخشاب مارا بأراضى اللوق و بركة فرموط و باب البحرثم أرض الطبالة ، وعندها يصب هذا الخليج ماء في الخليج الكبير (الخليج المصرى) . وقد بدئ في حفر الخليج الناصرى في أوّل جمادى الأولى سنة ه ۲۷ ه وتم حفره في بحر شهرين من هذا التاريخ . وبالبحث تبين لي آن هذا الخليج كان موجودا لناية سنة ، ۱۸ م بدليل و روده في خريطة القاهرة رسم البحث الفرنسية في تلك السنة وأنه كان يخرج من النيل عند النقطة التي يتقابل فيها محارج القصر العالى بشارع والدة باشا ثم يسير إلى الشرق بدو وان نحو النهال إلى أن يتقابل بشاوح قصر العينى ، ثم يسير بجدواد الشارع المذكور، وعند وصوله الم شارع البلطان حسين (شارع الشيخ ريحان سابقا) ينعطف نحو الشرق . وسير مقاطعا شارع الحو ياتى ، ثم يسير شمالا إلى ميدان توفيق ، ثم إلى شارع تجران باشا ، ثم إلى مصر ، ثم ينعطف إلى المستشفى القبطى بشارع الملكة نازلى ، ومن هناك ينعطف الى الشرق حتى يعسسل مصر ، ثم ينعطف إلى المستشفى القبطى بشارع الملكة نازلى ، ومن هناك ينعطف الى الشرق حتى يعسسل و بسبب الإصلاحات واعمال الننظيم التي تمت في مهد محمد على باشا ردم الحزء الأكبر من هدا الخليج المديوى في عهد الخديوى في المسافة من فه الى المستشفى القبطى ، ثم ردم الباقى منه إلى باشا ، و بذلك زال أثر الخليج المذكور .

7 إسماعيل باشا ، و بذلك زال أثر الخليج المذكور .

(۲) - يستفاد بما ذكره المقريزى فى خططه عند الكلام على ميدان سرياقوس (ص ١٩٩ ج ٢) أن
 الملك الناصر محمد بن قلادون بنى فى سنة ٥ ٢ ٧ ه بجوار الميدان المذكور الواقع بجهة الخانقاه قصورا جليلة ›
 وعدة منازل للا مراه ، ولم إ خرب الميدان بيعت هذه القصور فى سنة ٥ ٢ ٨ ه .

 آبن عبد الرحمن أتفاضها و بَنَى بها جامعه الذي بخانقاه سِرْياقوس، فكان ذلك سببا لمحو آثارها، وكانت من محاسن الدنيا. إنتهى .

ثم إن الملك الناصر فوض عمل الخليج إلى الأمير أَرْغُون النائب ، فتزَل أَرْغُون الملك الناصر فوض عمل الخليج إلى الأمير أَرْغُون النائب ، فتزَل أَرْغُون الملك الناصر هذا أَرْثُون الملك الناصر هذا المستان الخشاب ، ويَقع الحفر في الميدان الظاهريّ الذي جمله الملك الناصر هذا المستانًا من سُنيّات وغيرم عليه أموالًا جَمّة ، ثم يمرُّ الخليج المذكور على بركة قُرْموط

(١) جامع سودون – يستفاد من عبارة المؤلف وما دكره بعد ذلك في هذا الجزء أن الأمير سودون ان عبدالرحن عمر مدرسة في ساحة خافقاه سريافوس في حدود سنة ٨٢٦ ه وهي المذكورة هنا باسم جامع، قال: وكان بين باب المدرسة العبد الرحانية المذكورة وبين باب الخانقاه الناصرية مبدان كبير. • وبستغاد من كتاب وقف الملك الأشرف برسباى المحترر في ٢٤ رجب سسنة ٨٤١ هـ أن الحدّ الفيلي (الشرق) للجامع الذي أنشأه الملك المذكور بناحية خانفاه سر ياقوس هو الطريق الموجود به مدرسة المقر مودون بن عبد الرحن · و بالبحث تبين لى أن هــــذا الحاسم أو المدرسة العبد الرحائية لا يزال موجوداً وتقام به الشعارُ الدينية باسم سودون بن عبد الرحن ببلدة الخانكَ بمركز شين القناطر عديرية القليو بية يمسر. (٢) يستفاد مما ذكره المقريزي في خطعه عنـــد الكلام على الخليج الساصري (ص ١٤٥ ج ٢) وغلى فنطرة الفخر ( ص ١٤٨ ج ٢ ) أن هذه الموردة كانت واقعة على شاطئ النيل وتمنَّد من النقطة التي يتقابل فيها شارع القصر العالى بشارع والدة باشا الى كو برى الخديوى إسماعيل ، وتعرف أيضا بموردة الجبس لأذ المراكب الوكانت تنقل صنغ البلاط والحبس من محاجرهما فيذلك الوقت كانت تفرغ مشحونها على شاطئ النيل في تلك الجهة . ﴿ ٣) ذكرت في الاستدراك الوارد في صفحة ٣٨٨ من الجزءالسابع من هـــذه الطبعة أن الحد البحرى القسم الغربي من بستان الخشاب كان ينتهى عند شارع مضرب النشاب وشارع البرجاس إلا أنه تبين لى بعد ذلك أثناء بحثى لمواقع بعض الأماكن التي ذكرها المقريزى في خططه عند الكلام عل ما بين بولاق ومنشأة المهراني (ص ١٣١ ج ٢) وعل الجامع الطيرسي (ص ٣٠٣ ج ٢). أن أرض القسم الغربي من هذا البستان كانت تشمل المنطقة التي تعرف البسوم بخط القصرالعالى وخط قصر الدوباره و يحدُّها من النبال ميسدان الخديوي إسماعيل شارع الخديوي إسماعيل ومن الغرب النيل ومن الجنوب شارع كوبرى محسد على ومن الشرق شارع قصر العيني • (٤) حــذه البركة ذكرها المقريزي في خطعه (ص ١٦٤ ج ٢) فقال : إنها واقعة فها بين اللوق والمقس ، كانت من جملة بسنان آنِ ثُعلب · فلمساً حفر الملك الناصر محمد بن قلاوون الخليج الناصري رمى ما خرج من العلين في هذه البركة · و بني النامن الدورعل الخليج فصارت البركة من وراء آلدور ، وعرفت تلك الخطة كلها ببركة قرموط وهو أمين الدين قرموط مستوفى (أى رئيس حسابات) الخزانة السلطانية • ولما تكلم المقريزى على الخليم الناصري الذي طقنا عليه في هذا الجزء قال: إن بركة قرموط تقع في شمال الميدان الظاهري ، بيته و بين 🚃

70

إلى باب البحر ثم إلى أرض الطبالة و يَرْمِي في الخليج الكبير، وكتب إلى وُلاة الأعمال بإحضار الرجال للحفر، وعين لكل واحد من الأمراء أقصابًا يَعْفِرها، وأبتدئ بالحفر من أول جُمادَى الأولى من سنة خمس وعشرين إلى أن تم في سَلْخ جُمادَى الآخرة من السنة، وأُخرِب فيه أملاك كثيرة، وأُخذت قطعة من بستان الأمير أَرْغُون النائب، وأعطى السلطان ثمّن ما نُحرِب من الأملاك لأر بابها، والتزم غر الدين ناظر الجيش بعارة قنطرة برأس الخليج عند فيه .

(١) قلت : وهي القنطرة المعروفة بقنطرة الفخر . وآلتزم ُقَدَيْدَار والى القاهرة بعارة قنطرة تُجَاه البستان الذي كان ميدانًا للظاهر بيَبْرُس البُنْدُقْدَاري ، وأن قُدَيْدَار

= باب البحر، ثم لما تكلي على قنطرة الكتبة قال: إنها على الخليج الناصري بخط يركة قرموط، وذكرنا في تعليقنا على هذه القنطرة في هذا الجزء أن مكانها اليوم بشارع نؤاد الأولاعند تلاقيه بشارع سلمان باشا . و بعد البحث تبين لى أن بركة قرموط كانت وافعة في المنطقة التي تحدّ اليوم من الشهال بشارع فؤاد الأوّل؛ ومن الغرب بشارع شامبليون، ومن الحنوب بشارع الملكة فريدة، ومن الشرق بشارع شريف باشا (المدابغ سابقاً ) (١) باب البحر، هو أحد أبواب القاهرة الخارجية القديمة ، ويُعرف اليوم بباب الحديد . راجع الحاشية رقم ٥ ص ١٩٦ من الجزء السابع من هذه الطبعة . (٢) أرض الطبالة راجع الحاشية رَفر ٥ ص ٢ ٰ١ من الجزء الخامس من هذه الطبعة ٤ والاستدراك الوارد في ص ٣٨٩ من (٣) ستان الأمر أرغون، يستفاد بما ذكر المقريزي في خططه الحزء السابع من هــــــذه الطبعة -على الخليج الناصري (ص ه ١٤٥ ج ٢ ) أن هـنذا البستان كان واقعا في الجهة الشهالية من بركة قرموط ٠ وبالبَّحث تبين لى أنه كان واقعًا في المنطقة التي تحسَّة اليوم من الشرق بشارع عماد الدين ، ومن الشهال بشارع دو بريه ، ومن الغرب بشارع توفيق ، ومن الجنوب بشارع ألني بك بالقَّاهرة ، حيث كان الخليج الناصري يحترق هذه المنطقة من الجنوب إلى النهال . ﴿ ﴿ ﴾ هذه القنطرة ذكرها المقر نرى في خططه (ص ١٤٨ ج ٢ ) فقال : إنها بجوار موردة البلاط من أراضي بستان الخشاب برأس الميدان الناصري وهي أوّل قنطرة عمرت على في الخليج الناصري ؟ أنشأها ناظر الجيش القاضي فخر الدين محمد بن فضل ألله بن خروف القبطي المعروف بالفخر في سنة ه ٧ ٢ هند آنتها، حفر الخليج الناصري . و بالبحث تبين لي أن هذه القنطرة كانتواقعة في شارع دار الشفا تجاه المتنزه بأرض القصر العالى المعروفة الآن بجاردن ستى بالقاهرة . (a) كذا في الأصلين . وفي المقريزي والسلوك : « قدادار » · (٦) فنطسرة قدادار ﴾ مذه القنطرة هي التي ذكرها المقريزي في خططه باسم قنطرة قدادار (ص ١٤٨ ج٢) فقال: إنها على الخليج خاصری ﴿ يَتُوصُلُ البَّهَا مِنِ ۖ اللَّوقُ وَيَمْتَى فَوَقَهَا إِلَى بِرَ الْخَلِيجِ النَّاصِرَى مِمَا بِلَ النيل وتقع تجاه ميدانَّ الملك الظاهر الذي جعله الملك الناصر محمد من فلاوون بستانا في سنة ه٧١ه . و بالبحث تبين لى أن قنطرة قدادار المذكورة هي المبينة بخريطة الفاهرة رسم البعثة الفرنسية سنة ١٨٠٠م باسم فنطرة المدابغ ومكانها اليوم بشارع الحو ياتى قرب تلاقيمه بشارع جامع شركس حيث كان الخليج الناصري يمر في تلكُّ الجهة • أيضًا رُيَّمُ قناطر الإورَّ وقناطر الأَميريّة فَعَمِل ذلك كلَّه ، فلمّا كان أيّام النيل جرَتُ السفن فيه وعُمِّرت عليه السواق وأُنشِئت بجانبه البساتين والأملاك ، ثم توجه السلطان في يوم الأثنين سادس جُمادَى الآخرة إلى حانقاته التي أنشأها بسِرْ ياقوس، وخرجت القضاة والمشايخ والصوفيّة إليها وعُمِل لهم سِماطً عظيم في يوم الحميس تاسعه

- (١) قناطر الإوز ، ذكرها المقريزى فى خططه (ص ١٤٨ ج ٢) فقال : إنها على الخليج الكبير يتوصل إليها من الحسينية ويسلك من فوقها إلى أراضى البمل وفيرها ، أنشأها الملك الناصر محمد بن قلارون فى سسنة ٥٧٧ه ، وقال : إن هسذه القناطر من أحسن متنزهات أهسل القاهرة أيام وجود المساء فى الخليج لما على حافته الشرقية من البساتين الأنيقة وتجاه هذه القنطرة من الغرب منظرة البعل و بها عرفت أرض البعل التي هناك .
- وأقول: إن هذه القنطرة كانت موجودة على الخليج المصرى ومعروفة كما شاهدتها باسم قنطرة الوز، ويقال لها قنطرة المعرف فنطرة الوز، ويقال لها قنطرة المعرف من جهة قنطرة فنطرة غرة و يردمه أختفت هذه الفنطرة من تلك السنة ، ومكانها يقع اليوم بشارع الخليج المصرى تجاه الحارة التي سمتها مصلحة التنظيم خطأ بآسم حارة قنطرة الظاهر، في حين أن قنطرة الظاهر هي قنطرة أشرى واقعة جنوبي قنطرة الإوز على بعد ١٨٠٠ مترا منها ،
- ولهذه المناسبة أذكر أن قنطرة الظاهر هيمن القناطر التي أنشأها أيضا الملك الناصر محمد بن قلاوون ، ولم يذكرها المقرف في هذا الجزء مع عمارات الملك الناصر ، وقد ذكرها المقريزى في خططه باسم القنطرة الجديدة (ص ١٤٧ ج ٢) فقال : إن هسذه الفنطرة على الخليج الكبير يتوصل إليها من زقاق الكمل ، وخط جامع الظاهر و يتوصل منها إلى أرض الطبالة و إلى منية الشيرج وغيرها ، أنشأها الملك الناصر محمد ابن قلادون في سنة و٧٧ ه عند ما أنتهى حفر الخليج الناصرى ، وكان ما على جانبي الخليج من القنطرة الجديدة إلى قناطر الإرزعامرا بالأملاك .
  - وأقول: إن القنطرة الجديدة المذكورة كانت تعسرف أخيراً بأسم قنطرة الظاهر، و يقال لهما أيضا قنطرة الإمبابي لوقوعها عند دار الشيخ محمد الامبابي أحد مشايخ الجامع الأزهر السابقين. وكانت موجودة كما شاهدتها على الخليج المصرى إلى سنة ١٨٩٧ التى تم فيها ردم القسم الأوّل من الخليج من جهة غمرة، و بردم الخليج أختفت هذه القنطرة، وكانت واقعة بشارع الظاهر، عند تلاقيه بشارع الخليج المصرى بالقاهرة.
- (٢) قناطر الأميرية ، ذكرها المقريزى فى خططه باسم قنطرة الأميرية (ص ١٤٨ ج ٢) فقال : و٧ إن هذه القنطرة هى آخر ما عمل على الخليج الكبير ، أنشأها الملك الناصر محمد بن قلاوون فى سنة ٧٢٥ و بالبحث تبين لى أن هذه القنطرة قد تجدّدت فى مكانها ، ولا تزال قائمة على الخليج المصرى تجاه قرية الأميرية إحدى قرى ضواحى القاهرة ، وفى شما لها على بعد سنة كيلومترات . هذا مع العلم أن الخليج المصرى قد ردم من فه داخل مدينة القاهرة ، وما بق منه لا يزال موجودا فى محاذاة ترعة الإسماعيلية من الجهة الشرقية و مستعملا لى الأراضى الواقعة عليه .

۱۰

بالخانقاة المذكورة ، وآستقر الشيخ مجد الدين أبو حامد موسى بن أحمد بن محمود (٢) الأقصرائي الذي كان شيخ خانقاه كريم الدين الكبير بالقرافة في مشيخة هذه الخانقاه ، ورسم للشيخ مجد الدين المذكور بخِلْعة وأن يُلقَّب بشيخ الشيخ عبد الدين المذكور بخِلْعة وأن يُلقَّب بشيخ الشيع خ

وأثما العسكر الذى توجَّه إلى اتَمَن فإن السلطان كتب إلى أمراء الججاز بالقبام في خدمة العسكر، وتقدَّم كافور الشَّبلُ خادم الملك المجاهد الذى كان قدم في الرُّسلية إلى (د) (د) أن المبتاذه الملك المجاهد بقدوم العسكر، وكتّب لأهل حَلَّ بني يعقوب الأمان وأن يجلبُوا البضائع للعسكر، ورحَل العسكر في خامس جمادى الآخرة من مكّة ، فوصل إلى حَلَى بني يعقوب في آئني عشريوما بعد عشرين مَرْحلة ، فتلقاهم أهلُها ودُهشوا لرؤية العساكر وفعد طَلَّبتُ ولَيِست السِّلاح، وهمُّوا بالفرار ، فنُودِي

<sup>(</sup>۱) سيذكر المؤلف في سنة وفاته وهي سنة ٤٠٠ ه : أنه « موسى بن محمد بن محمود ... الح » • (۲) في الدور الكامنة : «الأقصري » والأقصرائي : نسبة إلى أقصرا بلدة ببلادالرم (آسيا الصغرى) بين قونية وقيسارية • (٣) خانقاه كريم الدين الكبير بالفرافة الصغرى ، هذه الخانقاه لم يذكرها المقدوى في خططه ، وذكرها أبن إياس في تاريخ مصر (ص ١٦٢ ج ١) فقال : إن الفاضي كريم الدين عبد الكريم بن إسحاق آبن المعلم هبة الله بن السديد الفيطي المعروف بكريم الدين الكبير أنشا في سنة ٢٢٧ه عنه خانقاه بالقرافة الصغرى وأوقف طها ومات سنة ٢٧٢ه ه •

و بالبحث تبن لى أن هذه الخبانة وكثرة ما طرأ طيا من المتعذر تعبين مكانها فى جبانة الإمام الشافعى التي هى القرافة الصغرى لسمة هذه الجبانة وكثرة ما طرأ طيا من النغير . (ع) فى السلوك : «الشليل» . (ه) زبيد ، تصبة التهائم بالبين ، بناها محمد بن إيراهيم بن عبيد الله بن زياد بن أبيه فى خلافة المأمون ، وبها كان مقام فى زياد ملوك البين وهم الذين بنوها ثم غلب عليا بنو الصليحى ، ثم صارت قاعدة بنى رسول . اشتهرت بالعلم زمنا ؛ و ينسب إليا السيد مرتضى الزبيدى صاحب تاج العروس المتوفى سنة ه ١٣٠ ه وأبو بكر الزبيدى تلميذ أبى على القالى المتوفى سنة ٢٠٥ ه فى قرطبة وكان من أنمة المغنة وعلوم الأدب . وتوفى فيها النمير وزابادى صاحب القاموس أشهر علماً ، عصره فى اللغة سنة ١١٨ ه . قال آبن فضل الله العمرى المنوز إبادى صاحب القاموس أشهر علماً ، عصره فى اللغة سنة ١١٨ ه . قال آبن فضل الله العطلة فى مسالك الأبصار : وهى شديدة الحرلا يبرد ما زها ولا هوازها ، ومساكن السلطان فها فى غاية العظمة من الرخام والسقوف (عن صبح الأعشى ج ه ص ١٠ وتقو بم البدان ومعجم أخر يطة التاريخية المجاؤ ، من الرخام والسقوف (عن صبح الأعشى ج ه ص ١٠ مدينة من أطواف اليمن من جهة الحجاؤ ، تعرف بحل آمن يقوب (عن تقو بم البدان ومسح الأعشى ج ه ص ١٠ مدينة من أطواف اليمن من جهة الحجاؤ ، تعرف بحل آمن يقوب (عن تقو بم البدان ومسح الأعشى ج ه ص ١٠) .

۲.

فيهم بالأمان وألَّا يَتَمَرَّض أحدُّ من العسكر لشيء إلَّا بثمنه ، فأطمأنُّوا وحَمَلوا إلى كلُّ من بِيَبْرِس وطَيْنَال من مقــدِّمي العسكر مائةَ رأس من الغنم وخمسمائة إرْدَبُّ ذُرة ، فردَّاها ولم يقبـــلا لأحد شيئًا، ورحَّاوا بعـــد ثلاثة أيام في العشرين منه . فقَدمت الأخبار على العسكر بآجتهاع رأى أهل زّ بيــد على الدخول في طاعة الملك الحجــــاهـد خوفًا من العسكر، وأنَّهم ثارُوا بالمتملِّك طبهم ونهبُوا أمواله ففرَّ عنهــم، فكتبوا المجاهد بذلك فقوى ونزّل من قلعة تعرّ يريد زَبيد ، فكتب الأمراء إليه أن يكون على أُهْبَـة ٱللِّقَـاء فنزل العسكر زَيِيـد ، ووافاهم المجـاهد بجنــده فسَخِر منهم العسكر المصريُّ، من كونهم عُمَّزُأَة وسلاحُهم الجَسريد والخشب، وسيوفُهم مشدودةً على أَذْرُعهم ؟ ويقاد للأمير فرشِّ واحد مجلِّلُ، وعلى رأس المجاهد عصابةً ملةِ نة فوق العَمامة ؛ فعندما عاين المجاهدُ العساكر وهي لابسةُ آلةَ الحرب رُعِب، وَهَّم أن يترجُّل فمنعه الأمير بيَيْرْس وآقُول من ذلك. ومَشَى العسكر صَنَّن والأمراء في الوسط حتى قربُوا منــه فالقَ المحاهد نفسّــه هو ومَنْ معه إلى الأرض. فترجّل له الإمراء أيضًا وأركبوه وأكرموه وأركبوه في الوسط ، وسارو إلى المخمَّ وأنبسوه تشريفًا سلطانيًّا بِكُلْفَتَاة زَرْكُشْ وحياصة ذهب، ورَكب والأمراء في خدمت والعساكر إلى داخل زَبيــد، ففَرِح أهلُها فوحًا شــديدًا، ومَد المجاهد لهم سمَاطًا جليلا فأمتنع الأمراء والعساكر من أكله خوفا من أن يكون فيه ما يُخاف عاقبتُه، واعتذروا إليه بأنَّ هذا لا يكفى العساكر، ولكرب في غد يُعمل الشَّماط، فأحضر لهم الجباهد ما يحتاجون إليه، وأصبح حضَر المجاهد وأمراؤُه وقد مُدّ السِّماط بين يديهم، وأُحْضر كرسيٌّ جلس عليمه المجاهد ، فوقف السُّقاةُ والنُّقباء والجَّاب والحاَشْنَكيريّة على العادة ، ووقَّف الأمع بينَرْس رأس الميمنة والأمع طَيْنَال رأس الميسرة .

<sup>(1)</sup> راجع الحاشية رقم ۲ ص ۷۱ من الجزء النامن من هذه الطبعة · (۲) فى الأصلين : « عراء » بالعين المهملة · وما أثبتناه عن السلوك ·

فاتما فرّغ السمّاط صاحت الجاوشية على أصراء المجاهد وأهل دولته وأحضروهم وقرئ عليهم كتاب السلطان فباسوا بأجمعهم الأرض وقالوا: سممّا وطاعة ، وكتب الأمير بيبرس لجمالك اليمن بالحضور فحضروا ، ثم كتب لهم المجاهد بغنم وذرة واعتذر للا مراء والعساكر المصرية بعدم عمل الإقامة لهم بخراب البلاد ، فتوجّه قُصّاد العسكر لأخذ الغنم والذرة وأقامت العساكر برّبيد ، فعادت قُصَّادهم بغير غنم ولا ذرة ، فرحلوا من زَبيد في نصف رجب يُريدون يَعزّ ، فتلقّاهم المجاهد ونزلوا خارج البلد وشكوا من زَبيد في نصف رجب يُريدون يَعزّ ، فتلقّاهم المجاهد ونزلوا خارج البلد وشكوا ما هم فيه من قِلّة الإقامات فوعدهم بالإنجاز . ثم إن الأمراء كتبوا الملك وشكوا ما هم فيه من قِلّة الإقامات فوعدهم بالإنجاز . ثم إن الأمراء كتبوا الملك وكتب إليبه المجاهد أيضا يحشّه على الطاعة ، وأقام العسكر في جهد فأغاروا على الضياع وأخذوا ما قدروا عليه ، فأرتفع الدُّرة من ثلاثين درهما الإردب إلى تسعين ، وفقد الأكل من الفاكهة فقط لقلة الجالب ، وآتهم أن ذلك بمواطأة المجاهد خوفًا من العسكر أن تملك من الفاكهة فقط لقلة الجالب ، وآتهم أن ذلك بمواطأة المجاهد خوفًا من العسكر أن تملك من العسكر فرموهم بالنُشّاب، وأتاهم الحباهد غذهم عن الصعود ورمَوًا بالمقالِيع على العسكر فرمَوهم بالنُشّاب، وأتاهم المجاهد غذهم عن الصعود

<sup>(</sup>۱) هو عبدالله بن أيوب بن يوسف بن عربن على بن رسول الملك الظاهر أسد الدين ما حب اليمن ، كان بينه و بين الملك المجاهد نزاع وحروب على الملك وأنزله من الدملوه ثم قبض عليه وقتله سنة ٣٧ د ه عن المنبل الصافى وصبح الأعشى ج ه ص ٢٧) . (٧) ورد فى صبح الأعشى (ج ه ص ١٣) وتقويم المبلدان لأبي الفدا، (ص ١٩) فى الكلام على حصن الدملوه: أن هذا الحصن فى شال عدن فى جبال اليمن والله داوه: خزاة صاحب اليمن و يضرب با متناعه وحصانته المثل وقد ضبط فى صبح الأعشى ومعجم المبلدان لياقوت (بغيم المدال وسكون الميم وضم اللام وفت الواو) ، وضبط فى تقويم البلدان (بكسر الدال المهملة وسكون الميم ثم لام وواو وهاه) . (٣) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٧٨ من هذا الجزء ، المهملة وسكون الميم ثم لام وواو وهاه ) . (٣) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٧٨ من هذا الجزء ، ليقوت : « وصبر بفتح أوله وكسر ثانيت بلغظ صبر من المقاقير ، اسم الجبل الشاخ العظم المطل على قلعة تعز ، فيه عدة حصون وقرى باليمن » وقد ذكره أبو محمد الحسن بن أحمد الهمدانى فى تكابه صفة جزيرة العرب قنع موضم عند الكلام على اليمن بالباء الموحدة مضبوطا بالفلم .

إلى الجبل، فلم يلتفتوا إلى كلامه ونازلوا الجبل يومَهم وقُتِل من العسكر أربعة [وثمانية] من الغلَّمان، وبات العسكر تحت الحبل . فبلغ بيـــَرْس أنَّ المجاهد قرَّر مع أصحابه أنَّ العسكر إذا صَعدوا الجبل يُضِّرموني النار في الوطَّاق وينهبون مافيه، فبادر بيبَرْس، وقبَض [ على ] مهاء الدُّن مهادُر الصُّقْري وأخذ موجوده و وسُّطه قطعتين وعلَّقه على الطريق ؛ فَفَرح أهلُ تَعزُّ بقتله وكان قــد تغلُّب على زَسِد، حتى طرده أهلها عند قدوم العسكر، وعاد الشريف عُطَيْفة والكَوْنُدُكي من دُمْلُوه بأنّ الظاهر في طاعة السلطان ثم طَلَب العسكرُ من المجاهد ما وَعَد به السلطان الملك الناصر فأجاب بأنه لاقدرةَ له إلَّا عما في دُمْلُوه ، فأشهد عليه سِيَرْشُ قضاةَ تَعزُّ مذلك ، وآرتجل العسكر إلى حَلَّى بنى يعقوب، فقدمها في تاسع شعبان ورحلوا منها أوِّل شهر رمضان إلى مكة فدخلوها في حادي عشره في مشقّة زائدة، وساروا من مكّة يوم عبد الفطر إلى جهة مصر ، فقدموا بركة الحُجَّاج أوَل يوم من ذى القعــدة ، وطَلَع الأمراء إلى القلعــة فخَلَع السلطان علمهم في يوم السبت ثالثه، وقدّم الأمير سِيَرْس هــديّة فأغْرَى الأميرُ طَيْنَال السنلطانَ على الأمير بِيــَبْرْس بأنَّه أخذ مالًا من المجــاهد وغيرِه وقصَّر في أخذ مملكة اليمن . فلمسا كان يوم الأثنسين تاسع عشره رَسَّم السلطان بخروج بِيَجْسُ إلى نيابة غَرَّة فآمتنع لأنَّه كان بَلغه ماقيل عنه، وأنَّ السلطان قد تغيُّر عليه، فقبض عليه السلطان وسجنه بالبُرْج من القلعة وقبَض على حواشيه وصادرهم وعُوقِبوا على المال فلم يظهر شيء، وسكت السلطان عن أحوال النمن .

<sup>(</sup>۱) زيادة عن السلوك . (۲) كان من مماليك المؤيد داود آبن المظفسر صاحب اليمن . ولما مات المؤيد وتسلطن آبنـه المجاهد المفدّم ذكره أكثر من الفساد في البلاد وثارعلى المجاهد فاجتمع المماليك على بهادر هـذا وقدّموه عليهم واستولى على زبيد ، ثم إن بيبرس مقدّم المساكر المصرية قبضي عليه ووسطه بالسيف كا ذكره المؤلف ، وكان ذلك في سـنة ٢٥ ه .

<sup>(</sup>٣) يريد به بيبرس مقدم عسكر مصر

ثم في سنة ستّ وعشرين وسبعائة استأذن الأمرُ أَرْغُون النائب السلطان في الجِّ فأَذن له فحج هو وولده ناصر الدين محمد، وعادا من الحجـــاز إلى سرُّ ياقوس في يوم الأحد حادى عشر المحرم سنة سبع وعشرين وسبعائة ، فقبَض السلطان علمما وعلى الأمير طَيْنُنا المجدُّن - فأخذهم الأمير بَكْتَمُو الساق عنده وسمَّى ف أمرهم حتَّى أُخر ج في يوم الأثنين ثاني عشره (يعني من الغد) الأميرُ أَرْغُون إلى نيابة حلب عوضًا عن الأمير أَلُطُنْبُغا ، وأُشرج معه الأميرُ أَيْمَشُ [ المُحَدِّن] مسفِّره، وتوجه الأمير أُلْحَاى الدَّوادار إلى حلب لإحضار الأمير أَلْمُنْبُغًا نائبها ، وقرر السلطان مع كلُّ من أَيْمَنُ وأُلِّاى أن يكونا بمن معهما في دمَّشق يوم الجمعة ثالث عشرينه، ولم يعلَم أحد بما توجَّه فيه الآخر حتى توافيًا بدمَشق في يوم الجمعة المذكور . وقسد خَرَجِ الأميرِ تَنْكُرُ نائبِ الشَّامِ إلى مَيْسُدانِ الحصى لتَلَقِّ الأميرِ أَرْغُونِ ، فترجَّل كلُّ منهما لصاحب وسارا إلى جامع بني أُمَيَّة ، فلمَّا توسُّطاه إذا بأُجُّاي ومعه الأمير أَلْطُنَهُمَا نائب حَلَب فسلَّم أَرْغون عليه بالإيماء، فلما أنقضت صلاة الجمعة عَمِل لهما الأميرُ تَنْكِ سماطًا جليلا فحضرا السِّماط ، ثم سار أَرْغُون إلى حلب فوصلها في سلخ الشهر ، وسار أَلْطُنْبُغا حتى دخل مصر في مستهلّ صفر، فا كرمه السلطان وخلع عليــه وأسكنه بقلعة الجبل، وأنم عليــه بإمْرة مائة وتقدمة ألف من جملة إقطاع أَرْغُون النائب ﴿ وَكُمَلِ السَّلْطَانِ مِنْ إَفْطَاعَ أَرْغُونَ أَيْضًا لَطَايَرَ بُهُا عَلَى إقطاعه إمْرة مائة وتقدمة ألف، فزادت التقادمُ تقدمةً، فصارت أمراء الألوف خمسة وعشر بن مقدم ألف بالديار المصرية .

 <sup>(</sup>۱) كذا فى السلوك وتاريخ سلاطين الهاليك وما سياتى ذكره للؤلف . وفى الدرر الكامنة
 ۲ والمهل الصاف : «طبيغا المحمدى» . وفى الأصلن هنا «الحوى».
 (۲) زيادة عن السلوك .

وفي مستهل جُمادَى الأولى قبض السلطان على الأمير بها، الدين أصلم [القَبْجَاقيي] وعلى أخيسه قُرْمُجِي وجاعة من القَبْجاقية ، وسببُ ذلك أنّ أَصْلم مَرض سلاح خاناته وجلسَ بإسطبله وألبس خيلة ورتبب الركوب ، فوشَى به بعض أعدائه وكتب بواقعة أمره ورقة وإلقاها إلى السلطان ؛ فلمّا وقف عليها السلطان تغير تغيرا زائدا وكانت عادته ألا يُكذّب خبراً، و بعث من فوره فسأل أصلم مع ألمّاس الحاجب عمّا كان يفعله أمس في إسطبله ، فذكر أنه آشترى عدّة أسلحة فعرضها على خيله لينظر ما يُناسب كل فرس منها فصدتى السلطان ما نقل عنسه ، وقبض السلطان عليه وعلى أحمل جنسه وعلى الأمير قيران صِهْر قُرْمُجِي وعلى الأمير إنكان أنعي آقول الحاجب، وسُفّروا إلى الإسكندرية مع الأمير صلاح الدين المرخان بن بَيْسَرى، و مُرَافِي قريب السلطان وأفرد أصلم ببرج في القلعة .

ثم قدم الأمير حُسين بن جَنْدَر من الشام الذي كان نف السلطان لل عَمّر جامعه وفَتَح بابا من سمور القاهرة ، فلما مثل بين يدى السلطان خلّع عليه خِلْمة (٥) أطلس بطّرْز زَرْكش وكَلْفَتَاة زَرْكش وحِياصه مكو بجة ، وأنهم عليه بإقطاع أَصْلم في يوم الآثنين ثالث بُحادى الآخرة ،

وفيها على الأمير قُوصُون الناصري عَقْدَ آبنة السلطان الملك الناصر بقلعة والجبل، وتَوَلَّى عقد النكاح قاضى القضاة شمس الدين محمد بن الحَيريري الحنفي. ثم بعد مدَّة في سنة ثمان وعشرين عُقِد نكاح آبنة السلطان الأخرى على الأمير طُغَاي تَمُر (۱) ذيادة من الدر الكامنة . (۲) كذا في أحد الأصلين والسلوك . وفي الأصل الآخر:

 <sup>(</sup>٦) ويد من مورو على المسلمة والنون .
 (٣) في الأصلين : «صلاح الدين بن طرخان وأبن بيسرى » .
 وتصحيحه عن السلوك وتاريخ سلاطين المماليك .
 (٤) يريد به برلنى الصغير لأنه قريب الناصر عمد بن قلاوون لأمه ، كما صرح بذلك في المدر رالكامئة .
 (٥) كذا في الأصلين : « وأنم عليه بإقطاع أصلم . ثم في يوم الاثنين ثالث جادى الآخرة عقد على الأمير قوصون الناصري . . . الح » .

المُمَرِى الناصرى ، وأعْنَى السلطان فى هذه المرة الأمراء من حَمْل الشموع وغيرها إلى طُغَاى تَمْر كما كان فعلوه مع قَوْصُون، وأنعم السلطان على طُغَاى تَمُر من خزانته عَوضًا عن ذلك بأر بعة آلاف دينار .

ثم أفرج السلطان عن الأمير عَلَمَ الدين سَنْجر الجاولى بعد أن اَعتقل ثمانى سنين وثلاثة آشهر وأحد عشر يوما، فكان فيها يَنْسَخُ القرآن وكُتُبُ الحديث .

وفى سنة ثمان وعشرين أيضا عَزَم السلطان على أن يَجْرِى النيسل تحت قلعة الجبل ويُشَقّ له من ناحية حُلُوان ، فَبَعث الصَّنَّاع صحبة شاد العائر إلى حُلُوان ، وقاسوا منها إلى الجبل الأحمر المُطِلّ على القاهرة ، وقدروا العمل فى بناء الواطى حتى يرتفع وحفر العالى ليجرى المناء إلى تحت قلعة الجبل من غير نَقْل ولا كُلفة ، ثم عادوا وعرفوا السلطان ذلك فركب وقاسوا الأرض بين يديه ، فكان قياس ما يُحْفَر المنتين وأربعين ألف قصبة حاكية لنبق خليجا يجرى قيه ماء النيل شتاء وصيفا

<sup>(</sup>٢) حلوان، المقصود هنا قرية (١) في أحد الأصلين : ﴿ وَوَاحِدًا وَعَشْرَ بِن يَوْمًا ﴾ • حلوان الواقعة على الشاطئ الشرق للنيل بالقرب من مدينة حلوان الحمامات . و يستفاد ممــاذكره ياقوت في معجم البلدان أن أوّل من أختطها هو عبد العزيز بن مروان والى مصر في سنة ٦٧ ه = ٦٨٦م و بني بها دورا وتصورا وآستوطنها و زرع بها بساتين وغرص فيها كوما ونخلا ، وقد آختار عبد العزيزين مروان المكان الذي أنشأ فيه حلوان لأرتفاعها عن الفسطاط مع قربها منها ، وحسن موقعها من النيل وجودة هوائبا. وفد اختار لها آسم حلوان لأن موقعها وحالبًا يتفقّان مع موقع وحالة حلوان التي بالعراق من وجوه أربعة ذكرها ياقوت في معجمه وهي : ﴿ أَوَّلا ﴾ أن حلوان العراق على نهر دالا ؛ وهـــذه على نهر الذيل . (ثانيا) أن حلوان العراق قريبة من الجبل وحلوان هذه مثلها قريبة من الجبل الشرق . (ثالثاً) أن حلوان العسراق بجوارها عيون كبريتية وهــذه كذلك بجوارها عيون كبريتية وهي التي أنشيُّ بجوارها ولأجلها مدينة حلوان الحامات . (رابعا) أن حلوان العراق أكثر تمارها البلع والتين وهذه مثلها . وكل ماقيل من أن حلوان هذه موجودة قبل فتح العرب لمصر فغير صحيح كما تبين لى منّ دراسة تاريخها . وأما حلوان الحامات فهي من المنشآت التي استجدّت في عهد الخديوي إسماعيل باشا سنة ١٢٨٨ هـ = ١٧٨١م٠ - (٣) قصبة حاكية ، قال الأسعد بن مماتى فى كتابه قوانين الدواوين ( س ٣٢ ) : اتفق أهسل مصر على أن يمسحوا أرضهم بقصبة تعرف بالحاكية طولها خمس أذرع بالنجارى فتى بلغ المسوح من الأرض . ٤ قصبة مربعة مموه فدانا . وقال القلقشندى في صبح الأعشى (ص ٢ ٤ ٤ ج٣) : قد آصطلح أهل =

بَسَفْح الجبل، فعاد السَّلطان وقد أعجبه ذلك وشاور الأمراء فيه فلم يُعارضه فيه أحد إلاّ الفخر ناظر الجيش، فإنه قال: بمن يَعْفِر السلطان هذا الخليج؟ قال: بالمسكر، قال: والله لو أجتمع عسكر آخر فوق العسكر السلطاني وأقام منين ما قدروا على حَفْر هذا العمل، فإنه يحتاج إلى ثلاث خزائن من المال، ثم هل يصع أو لا! فالسلطان لا يسمع كلام كل أحد ويُتْعِب الناس ويستجلب دعاءهم ونحو ذلك من القول، فرجم السلطان عن عمله.

مصر عل قیاس أرض الزراعة بقصبة تعرف بالحاكية كأنها حررت فى زمن الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمى فنسبت إليه } وطولها ست أذرع بالهاشمى وخمس أذرع بالنجارى ، وكل ٤٠٠ قصبة فى النكسير (أى مربعة) يعبر عنها بغدان .

ومن هــذا يتبين أن الفسدان كان فى ذاك الوقت أى فى زمن الروك الناصرى كما كان فى وقت الفتح العرب ٠٠٠ قصسبة أى ٢٠ فى ٢٠ قصبة و بعمل الحساب يكون طول القصبة الطوليــة فى ذاك الوقت هو ٤ ٨٨ ٣٠ عبارة عن ثلاثة أمتار و ٨٨ سنتيمترا وأربعة ملليمترات وتكون مساحة الفدان ٤ ٣ ٠ ٣ مترا مربعا و ١٨٨ من كسور المتر المربع ٠

ويستفاد مما ذكره يعقوب أرتين باشا فى كتابه الأحكام المرعية في شأن الأراضى المصرية (ص ١٩٢)

أنه لما رأى مجد على باشا الكبر آختلاف أطوال القصبة المستعملة فى مصر وكثرة عدد المقاييس المختلفة ١٥ منها أمر بجعل مساحة الفدان م/ ٣٣٣ قصبة مربعة أى أن كل ألف قصبة تعادل ثلاثة فدادين ، وقروت تلك المساحة رسميا ، وكانت أساسا لمساحة سنة ١٢٢٨ هـ ٣ ١٨١٨ م التي تعرف بالتاريع ، وذكر جرجس حنين بك في كتابه الأطيان والضرائب (ص ١٠٠) أنه فى سنة ه ١٢٥ هـ ١٨١٨ م الحر بحد على باشا بتأليف جمعية من بعض مشاهير المهندسين لفحص أطوال الأقصاب المستعملة للقاس أمر بحد على باشا بتأليف جمعية من بعض مشاهير المهندسين لفحص أطوال الأقصاب المستعملة للقاس في مصر وتوحيدها بأخذ متوسط تلك الأقصاب فقروت الجمعية أن يكون طول القصبة ه ورسم أي ٢٠٠٠ في مشر مربع و٨٠٨ من أضلاعه الأربعة ١٨ قصبة طولية وربع قصبة ، ومساحته م/ ٣٣٣ قصبة مربعة أو ٢٠٠٠ متر مربع و٨٨ من

وف ۲۸ دیسمبرست ۱۸۹۸ أصدرت نظارة المالیة منشورا قررت فیه اِبطال اَستمال المقاس بالقصبة المفردة التی هی من قصب الغاب من اَبتسداه سنة ۱۸۹۹ واستبدالها بسلسلة حدیدیة تعرف بالجنزیر . ۲۵ طویا خس قصببات لسبولة المقاس وضبطه ، وهذا الجنزیر هو المستعمل الآن فی مصلحة المساحة وفی المصالح الأمریة الأمریة الأمری فی مقاس الأراضی الزراعیة فی مصر .

وفيها أفرج السلطان عن الشيخ تق الدين أحمد بن تَيْمِيّة بشفاعة الأمير جَنْكِلى بن البابا ، وفي يوم الآثنين سابع [عشر] جمادى الأولى سنة تسع وعشرين وسبعائة رَسَم السلطان بردم الحُب الذي كان بقلعة الجبل لما بلغ السلطان أنه شنيع المنظر شديد الظلمة كره الرائعة وأنه يمر بالمحابيس فيه شدائد عظيمة ، فرُدِم وعمر فوقه طباق الماليك السلطانية ، وكان هذا الحُبّ عُمِل في سسنة إحدى وثمانين وستمائة في أيام الملك المنصور قلاوون ، ثم في السنة المذكورة رَسَم السلطان المحاجب أن يُنادِي باللا يُباع علوك تُركى لكاتب ولاعامى ، ومَن كان عنده مملوك فَلْيَعْم ، ومن عُثِر عليه بعد ذلك [أن عنده مملوك] فلا يلوم إلا نفسه .

وفيها عرَض السلطان مماليك الطّباق وقطع منهم مائةً وخمسين، وأخرجهم من يومهم فُفَرِّقوا بقلاع الشام ،

(١) زيادة عن السلوك لأن أول جمادى الأولى من سنة ٧٢٩ هـ يوم الجمعة كما في النوفيقات الإلهامية .

<sup>(</sup>٢) الجب الذي كان بقلعة الجبل ، سبق التعليق عليه في الحاشية رقم ٢ ص ٠٠٠ من الجزء السادس من هذه الطبعة ، ولأن التعليق المذكورجاء غير واف فنعيد التعليق عليه هنا بالآتى : يستفاد عما ذكره المقريزى في خططه عند الكلام على الجب بقلمة الجبل (ص ٢١٣ ج ٢) أنه كان بالقلعة جب يحبس فيه الأمراء وكان مهولا مظلما كثير الوطاو يط كريه الرائحة يقاسى المسجون فيه ما هو أشد من الموت : عمره الملك المتصور قلاوون في سمة ٦٨١ ه إلى أن أمر الملك الناصر بجد بن قلاوون بإخراج

من كان فيه من المحابيس ونقلهم إلى الأبراج و ردمه وعمر فوق الردم طبافا للساليك في سنة ٧٢٩ ه .
و بالبحث تبسين لى أن الجب المذكوركان واقعا في الجههة الشرقية من الحوش الحالى الواقع داخل
البوابة الداخلية الذي فيسه اليوم تتخات صاكر الجيش حيث كانت قديما طباق المساليك الآتى ذكرها
في الحاشية التالية .
(٣) طباق المساليك السلطانية ، هسذه الطباق ذكرها المقزيزى في خططه
مأسالطاق في ساحة الادوان (ص ٣٠١ ح ٣) فقال : عمدها الملك الناصر محسد من قلاوون وأسكنها

بأسم الطباق فى ساحة الإيوان (ص ٢١٣ ج ٢) فقال : عمرها الملك الناصر محسد بن قلاوون وأسكها المحسلات و فركم مؤلف هذا الكتاب المسلطانية وعمر حارة تختص بهم وكانوا لا يبرحونها إلا بإذن السلطان. وذكر مؤلف هذا الكتاب فى هسدًا الجزء أن الملك الناصر عمر فى الساحة تجاه الإيوان طباقاً للا مراء الخاصكية .

و بالبحث تبين لى أن الطباق هنا مقصود بها تتخات عساكر الجليش ولم تكن أدوارا بعضها فوق بعض كما يتبادر إلى الذهن > بل كانت قاعات متجاورة لكل جماعة منهم طباق خاص بهم > وكانت هذه الطباق واقعمة في الحوش الذي به اليوم تتخات الجليش داخل البوابة الداخلية التي يتوصل منها إلى التتخات • و إلى جامع سيدى سارية داخل القلمة بالقاهرة • (ع) زيادة عن السلوك •

وفيها قتسل الأمير تنكر نائب الشام الكلاب ببلاد الشام فتجاوز عِدَّتها خمسة الاف كلب مَ خرج السلطان إلى سرياقوس في سابع عشرين من ذى الجمّة على العادة في كلّ سنة ، وقدم عليه الأمير تنكر نائب الشام في أوّل المحرّم سنة ثلاثين وسبعائة وبالنع السلطان في إكرامه ورَفْع منزلته ، وقد تكرّر قدوم تنكر هذا إلى القاهرة قبل تاريخه غير مرة ، ثم عاد إلى نيابت بدِمَشْق في رابع عشر المحرّم ، ثم في عشرين المحرّم المذكور وصل إلى القاهرة الملك المؤيّد إسماعيل صاحب حَمّاة ، فبالنع السلطان أيضا في إكرمه ورَفَع منزلته وخلّع عليه ، ثم سافر السلطان في تاسع صفر إلى بلاد الصعيد للصيد على عادته ، ومعه المؤيّد صاحب حَمّاة ، ثم عاد بعد أيام قليلة لتوعك الصعيد للقيد على عادته ، واقام بالأهرام بالجيزة أياما ، ثم عاد وسافر إلى الصعيد حتى وصل الى هو ، ثم عاد إلى مصر في خامس شهر ربيع الآخر ، وسافر في ثامنه المؤيد وصل الى هو ، ثم عاد إلى مصر في خامس شهر ربيع الآخر ، وسافر في ثامنه المؤيد صاحب حَمّاة إلى علّ ولايته بعد أن غاب مع السلطان هذه الأيام الكثيرة .

ثم نزل السلطان من القلعة في خامس عشر بن شهر ربيع الاخر المذكور، وتوجه إلى نواحى قليوب يُريد الصيد، فبينها هو في الصَّيد تفنطر عن فَرَسه فا نكسرت يده وغُشى عليه ساعة وهو مُلْق على الأرض، ثم أفاق وقد نزل إليه الأميران: أَيد عُمُش أمير آخود وقَارِي أمير شِكَار وأركباه، فأقبل الأمراء باجمعهم إلى خدمته وعاد إلى قلعة الجبل في عَشية الأحد ثامن عشرينه، فجمّع الأطبّاء والحُبِّرين لمداواته فتقدم رجلُ من أمن أمير وسقة وتكلّم بجفّاء وعاتية طباع، وقال: له تُريد تُفيق من المجبّرين يُعرف بآبن بوسقة وتكلّم بجفّاء وعاتية طباع، وقال: له تُريد تُفيق مد بحرك الله أحد الأملين والسلوك : « من دمل طلع فيه » (١) هو، من قرى مصر بحرك

 <sup>(</sup>۱) ق احد الاصلین والسلوك : « من دقل طلع فیه » •
 (۲) عو، من قری مصر بمرا نجم جمادی بمديرية قنا • و راجع الحاشية رقم ۳ مس ۹ ۹ من الجزء النامن من هذه الطبعة •

<sup>(</sup>٣) كذا فى السلوك . وفى تاريخ سلاطين الحساليك : «وفى يوم الجمعة سادس عشر ربيع الآموكان السلطان را كبا يتعبد نحو الحرقانية بالقليو بية فتقنطر ... » . وفى الأصلين : «إلى الفيوم» . وهو خطأ صوابه ما أثبتناه . (٤) فى الأصلين : «فحم الأطباء الهيسة بن» . وما أثبتناه عن السلوك وتاريخ سلاطين الحساليك . (٥) فى السلوك : «يعرف بآبن أبي سنة» .

سريماً ؟ إسمع منى، فقال له السلطان : قل ماعندك، فقال: لا تُحَلِّ يداويك غيرى بمفردى و إلا فَسَدت حال يدك مناما سَلَمت رجلك لابن السّيسى فافسدها ، وأنا ما أُخَلِّ شهراً يمضى حتى تركب وتلعب بيدك الأُثرة ، فسكت السلطان عن جوابه وسلم إليه يدّه فتولى علاجه مفرده ، و بَطَلَت الحدمة مدّة سبعة وثلاثين يوما وعُوفى ، فرُيِّت له القاهرة في يوم الأحد رابع جُمادَى الآخرة من السنة المذكورة ، وتفاخر الناس في الزينة بحيث إنه لم يُعهد زينة مثلها ، وأقامت سبعة أيام ، هذا والأفواح عمّالة بالقلعة وسائر بيوت الأمراء مدّة الأسبوع ، فإن كلّ أمير متزوّج إمّا بإحدى جوّاري السلطان أو ببناته وأكثرُهم أيضا مماليكه ، وكذلك البشائر والكوسات تُعشرب ، وأنم السلطان على الأمراء وخلع عليهم ، ثم خرّج السلطان إلى القصر وفرق عِدّة مثالات على الأيماء وعمل سماطا جليلاً و خلع على جميع أر باب الوظائف ، وأنم على المُجبِّر بعشرة آلاف درهم ، و رَسَم له أن يدور على جميع الأمراء فلم يتأخر وتوجّه الأميرا عن إفاضة الخلع عليه ، وإعطائه المال فحصل له ما يجلّ وصفه .

وفيها أشترى الأمير قَوْصون الناصرى" دار الأمير آفوش المَوْصِلَ الحَاجِبِ
المُعروف بآفوش نميلة ، ثم عُيرِفت ثانيا بدار الأمير آفوش قَتَال السبع – من

(۱) في أحد الأملين : « مثلاً سلت بدك » . (۲) كذا في الأملين والسلوك وتاريخ سلاطين الماليك ، وفي المنهل الصافى : « آنبنا من عبد الواحد » وفي المدر الكامة : « آنبنا بن عبد الواحد » وفي المدر الكامة : « آنبنا بن عبد الواحد » . (۳) دار الأمير آنوش الموملى ، ذكرها المغريزى باسم دار آفوش (ص٣٥ ج٣)

۲

(۱) أربابها، وآشترى أيضا ما حولها وهدّم ذلك كلَّه، وشَرَع فى بناء جامع، فبعث (۲) السلطان إليه بشاد العائر والأَّشرَى لنقل الحجارة ونحوها ، فنجزت عمارته فى مدّة (۳) يَسيرة، وجاء الجامع المذكور من أحسن المبانى، وهو خارج بابى زَويلة على الشارع

(۱) جامع قوصون ، هــو الذى ذكره المقريزى فى خططه باسم جامع قوصون ( ص ۳۰۷ ج ۲ ) فقال: إن هذا الجامع بعنبارع خارج باب زو بلة ، كابتدا عمارته الأمير قوصون فى سنة . ۷۳ هـ، و إن الذى بنى مئذنق الجامع هو بنا، من أهل توريز على مثال المئذنة التى عملها خواجا على شاه فى جامعه بمدينة توريز ( وتو ريز هو اسم محرف لمدينة تهريز التى ذكرها المؤلف) و بالمعاينة والبحث تبين لى :

أوّلا — أن الباقى من الأجزاء القديمة لهذا الجامع إلى اليوم هو : (١) بوابته الشرقية التى بشارع السروجية وعليها أسم منشى الجسامع ، وتاريخ إنشائه سنة ٧٧٠ ه . (٢) بوابته البحرية التى يداخل درب الأغوات . (٣) بقايا زخارف وشبابيك جصية بالحائط البحرى السجد وما عدا ذلك من مهائيه فهو حسديث .

ثانيا — أن الجامع الحالى يشغل مكان الجامع القديم بحدوده بعد الذي أخذ منه في فتح شارع عد على وأن البوابة الشرقية التي بشارع السروجية لم تكن واقعة ضمن حوائط الجامع الأصل، بل كانت بعيدة عنه بمسافة ثمانين مترا، كا هي الآن، وكان النرض من إنشائها هو تقريب طريق الجامع لسكان الشارع الأعظم وتسهيل وصولهم إليه في أوقات العسلاة، وكانت هذه البوابة على رأس دهايز يوصل إلى الجام، وهذا الدهايز مكانه اليوم عطفة المحكمة الموصلة بين شارع السروجية وشارع محمد على .

ثالث — أن متذنّبه : إحداهما سقعلت فى سسنة ١٢١٥ه، كما ذكر الجبرتى فى حوادث تلك السسنة ، ١٢١٥ه، كما ذكر الجبرتى فى حوادث تلك السسنة ، والثانية هدمت مع دورة المياه فى سنة ١٨٧٣م عند فتح شارع محمد على، كما ورد فى الخطط التوفيقية (ص ٨٧ ج ه ) .

رابعًا — أن ديوان عموم الأوقاف شرع في عمارة ألجامع الحالية في عهد الخديوى محمد توفيق، وتحت العارة بغير متذنة في سنة ١٣١١ هاي في عهد الحديوى هباس حلمي الثانى، وهـــذا الجامع عاص الآن بإقامة الشمائر الدينية بشارع محمد على بالقاهرة والعامة يسمونه جامع قيسون (بفتح القاف).

(۲) شاد المائر، هو ناظر المهاوات والمبانى السلطانية . (۳) الشاوع الأعظم ، يستفاد مما ذكره المقريزى فى الجزء الشافى من خططه هند الكلام على ذكر الأسواق ( س ۹۶ ) وعل ظواهر القاهرة المعزية (س ۱۰۸) أن الشاوع الأعظم فى ذاك الوقت كان هو الطريق الحالى الذى يتكون الآن من شارع المعزلدين الله المحتد من باب الفتوح الى باب زويلة ، ثم من شواوع قصبة وضوان والخيامية والمغربلين والمروجية والحلية والسيوفية والركية والمليفة والأشرف حيث ينتهى الشارع الأعظم عند جامع السيدة نفيسة — وضى الله عنها — بالقاهرة ، ويرى الفارئ أن شارع السروجية الذى به باب جامع قوصون المذكور فى الحاشية السابقة هو من ضمن الشارع الأعظم المذكور ،

الأعظم بالقُرْب من بركة الغيل، وتولَّى عمارة منارته رجلُ من أهيل تيجيز أحضره الأمير أَيْمَش المحمدى معه فعملها على منوال موادِن تيجيز، ولَّ كل بناء الجامع أقيمت الجمعة فيه في يوم الجمعة حادى عشر شهر رمضان سبنة ثلاثين وسبمائة، وخطب به يومئذ قاضى القضاة جلال الدين عجد الفَرْدِيني وخلَع عليه الأمير قَوْصُون بعد فراغه وأركه مَثْلةً هائلة .

وفي هذه السنة أيضا آبتداً علاء الدين مُغْلَطَاى [الْحَمَّالَة] أحد الماليك السلطانية (٥) في عمارة جامع بين السُّورين من القاهرة ، وسُمِّى جامع التَّوْبة لكثرة ماكان هناك

- (١) بركة الفيل؛ راجع الحاشية رقم ٣ ص ٣٦٥ من الجزء السابع من هذه الطبعة .
- (٢) في السلوك : « مناوتيه » · (٣) راجع الحاشسية رقم ١ ص ١١٩ من الجسزه النامن من هسذه العلمية .
- (ه) جامع بين السمورين ذكره المقريزى فى خططه باسم جامع التوبة (ص ١٤ ٣ ج ٢) فقال : إن هذا الجامع بجوار باب البرقيسة فى خط بين السورين ، كان موضعه مساكن أهل الفساد ؛ فلما أنشأ الأمير الوزيز علاه الدين مفلطاى الجمائى خافقاته المعروفة بالجمائية قريبا من خزانة البنود بالقاهرة كره مجاورة هسنده الأماكن لداره وخافقاته فأخذها وهدمها و بنى هذا الجمامع فى مكانها وسماه جامع التوبة فبرف بذك ، ثم قال : إلا أنه لا زال طول الأيام مفلق الأبواب غراب أكثر المباكن التي تجاوره .

ومن يقرأ عبارة المقريزى الخاصة بموضع هذا الجامع يعجب كيف اختلط عليه الأمر ، فبينا يقول : إن موضع هذا الجامع بجوار دار الأمير مغلطاى الجالى وخائفاته الفرية من خزافة البنود وهو الصحيح ، يقول : إن هذا الجامع بجوار باب البرقية فى خط بين السورين ، إن باب البرقية لايزال مكافه معروفا إلى الآن باسم باب الغريب لمجاورته لجامع الغريب القائم بجوار مبانى الجامعة الأزهرية الجديدة شرقى الجامع الأزهر ، وأن خافقاه مغلطاى الجمالى القريب قد من بعامع التوبة هــذا لا تزال موجودة ومعروفة بزاوية عمد مغلطاى بحارة قصر الشوك بقسم الجمالية ، ومن يطلع على خريطة مدينة القاهرة يرى أن خافقاه مغلطاى فى الشهالى و باب الغريب فى الجنوب والمسافة بينهما ٥٠٠ مثرا كلها مشعولة بالمبانى والطرق .

والراجع أن تشابه الأسماء بين منبطاى الجمالى صاحب هـذا الجامع وبين منلطاى الفخرى صاحب جامع البرقية الكؤئن عند باب البرقية والمعروف الآن بجامع النريب هو الذي أحدث اللبس عند المقريزى فقال: إن جامع التوبة بجوارباب البرقية في حين أنه بعيد عن هـذا الباب كما ذكرت، يضاف إلى ذلك أن مناطاى الجمالى ومناطاى الفخرى كانا في عهد واحد في زمن الملك الناصر محمد بن قلارون، وأن الأول منها أنشأ جامع التوبة في سسنة ٢٠٠ ه وهي سنة قرية من الأولى، وقد أحدث هـذا التشابه المبسى كذلك عند المؤلف، فإنه سمى جامع البرقية باسم جامع التوبة كا هو مين فيا بعد في هذا الجزء .

١.

من الفساد وأقام به الخطبة ، ثم عاد السلطان الملك الناصر على ماكان عليه من أقل سنة إحدى وثلاثين وسبعائة من التوجه إلى الصيد على عادته ، وقدم عليه موت الأمير أرغون الدوادار نائب حَلَب كان وهو بالصيد ، فخلَع على الأمير أَلُطُنْبُغَا الصالحيّ بنيابة حلّب عوضَه .

(1) ثم في يوم السبت [سابع عشر ذي لحجة] ركب السلطان من القلعة إلى الميدان الذي آستجده ، وقد كلت عمارته ، وكان السلطان قد رَسَم في أول هذه السنة (٣) بهذم مناظر الميدان الظاهري الذي كان بباب اللوق وتجديد عمارة هذا الميدان

وبالبحث عن موقع جامع التوبة هذا الذي أنشأه متلطاي الجمالي بالقرب من خانقاته السابق ذكرها "بين لى أن الجامع المذكوركان وافعا خلف الخانقاه داخل درب الفراخة > وقد اعتدى الناس على أرضه و بنوها مساكن ولم يبق منه إلا قطعة أرض صغيرة عليها مقام وزاوية الشيخ عطية التي بابها بعطفة درب الخراخة بقمم الجمالية بالقاهرة .

وأما ما ذكره المقريزى من أن ياب البرنيسة فى خط بين السسورين، والمقصود هنا هو بين السورين الواقع شرق مدينة القاهرة القديمة بين سورها الأول الذى أنشأه جوهر القائد و بين سورها الأخير الذى أنشأه السلطان صلاح الدين خارج باب البرقية القديم .

<sup>(</sup>۱) زيادة عن السلوك . (۲) ميدان الناصر الذي آستجده ، هذا الميدان هو الذي ذكره المقريزي في خططه بآسم الميدان الناصري (ص ۲۰۰ ج ۲) فقال : إن هسندا الميدان من جسلة أرض بستان الخشاب فيا بين مدينة مصر والقاهرة ، فني سنة ١٤ ه جعل الملك الناصر محمد من قلاوون الميدان الفاهري بستان الخشاب على النيل . وقد أعد في سنة ١٠ ه ها الفاهري بستان الخشاب على النيل . وقد أعد في سنة ١٠ ه ها المركوب إليه والسباق فيه ، وقد عرف هذا الميدان بالميدان الناضري أو الميدان الكبير أو الميدان السلطاني . وما ذكر وما ذكره المقريزي أيضا في الجزء النافي من خططه عند الكلام على ظواهم القاهرة الميدان وما ذكر وما ذكره المقريزي أيضا في الجزء النافي من خططه عند الكلام على ظواهم القاهرة الميدان كان واقعا في المنطقة التي تحمد الميرب (ص ١٤٨) وعلى قنطرة الفخر (ص ١٤٨) يقيين أن هذا الميدان وأضا في المنطقة التي تحمد الميرب بشارع الفهل على النيل ، ومن المنطقة التي تحمد المسباق لغاية أيام دولة الهاليك ثم أهمل في العهد العباقي وأنشئت على أرضه بساءين ، وكان هذا الميدان المديد يقع على المجانب الشرقي من شارع القاهرة رسم العثة الفرنسية في سنة ١٨٠٠ مري أن الميسدان المديد يقع على المجانب الشرقي من شارع قصرالعبني وفي محاذاة الميدان القدم بأسم ميدان النشاب .

<sup>(</sup>٣) مناظر الميدان الغلاهري ٤ هذا الميدان سبق التعليق عليه بالحاشية رقم ١ ص ٣٧ من هذا الجزء.

الذي استجده، وقوض ذلك الأمير ناصر الدين [محد] بن الحُسيني، فهدّم تلك المناظر و باع أخشابها بمائة ألف درهم وألفي درهم، وآهم في محارة جديدة فكل في مدّة شهرين، وجاء من أحسن ما يكون ، فلّع السلطان عليه وفرّق على الأمراء الخيول المُسرجة المُسرحة المُسرجة المُسرحة المِسرحة المُسرحة المُسرحة المُسرحة المُسرحة المُسرحة المُسرحة المُ

وفي أوّل عرّم سنة آثنين وثلاثين وسبعانة قدم مُبَشَّر الحاج، وأخبر بسلامه الحاج وأرب الأمير مُغْلَطًاى الجسالى الأستادار على خطه فعين السلطان عوضه في الأستادارية الأمير آقُبُغًا عبد الواحد، ومات مُغْلَطًاى في العَقبة وصُبَّر وحيل إلى أن دفن بمدرسته قربيا من درب مُنُوخيا بالقاهرة بالقُرْب من رحسة باب العيد، وليس آقُبُغًا عبد الواحد الأستادارية في يوم الثلاثاء سادس عشرين المحترم، ثم بعد أيّام خلّع عليه السلطان بتقدمة الماليك السلطانية مضافا على الأستادارية، من أجل أن السلطان وجَد بعض الماليك قسد نزّل من القلعة إلى القاهرة وسكر، فضرب

(١) زيادة عن السلوك . (٢) هكذا في الأصلين والسلوك ولعلها محرفة عن كلة «خطر» كما يقتضيه سياق الكلام . (٣) مدوسة مغلفاى الجمالي، هذه المدرسة هي التي ذكرها المقريزى في خططه بأسم المدرسة الجمالية (ص ٢٩٣ ج ٢) فقال: إنها بجبوار درب راشد من القاهرة على باب الزقاق المعروث قديما درب سيف الدولة نادر، بناها الأمير علاء الدين مغلفاى الجمالي وجعلها مدرسة الحيفية وخافقاه المصوفية في سنة ٥٧٨ و دفن فيها يوم ٢١ المحرم سنة ٣٧٧ ه و ولما تكلم المقريزى في خططه على المافقاه الجمالية (ص ١١٨ ج ٣) قال : إنه تكلم عليها عند ذكر المدارس وزاد على ذلك أنها أنشئت سنة ٥٧٨ ه وهي غلطة مطبعية صوابها سنة ٥٧٠ ه كأن الحائقاه كانت من توابع المدرسة الحالية هذه و بالبحث تبين لى أن هذه المدرسة وإلخانقاه التابعة لها قد تحريث وانع المدرسة الحالية ولم يبق منها إلا القية التي تعلو قبر منشها وجزء من الوجهة التي فيها الباب ومكان للصلاة ، وتعرف الآن بزاوية مغلطاى الجمالية بحارة قصر الشوك بقسم الجمالية بالقاهرة ،

(٤) درب ملوخيا ، هــذا الدرب هو الذي يعرف البسوء بحارة قصر الشوك أحد فروع شارع قصر الشوك بقسم الجمالية بالفاه من الحرب العالمية وقر ٦ ص ٤ من الحرب الرابع من هذه الطبعة ، وقد لا حظت أن مصلحة التعليم أطلقت آسم درب ملوخيا على زقاق بدرب القزازين بقسم الجمالية وهــذه التسمية خطأ ، لأنها في غير موضعها . (٥) هي رحبة باب العبد أحد أبواب القصر الكبير الشرقى الفاطمي بالقاهرة ، و راجع الحاشية رقر ٢ ص ٥٠ من الجزء الرابع من هذه الطبعة

السلطانُ كنيرا من الطّواشية وطَرد كثيرًا منهم، وأنكر على الطواشي مقدّم الماليك وصرّفه عن التقدمة بآفيغا هذا، فضبط آفيغا المذكور طِباق الماليك بالقلعة وضرب عِدَّة منهم ضربا مُبَرِّحا أشرف منهم جماعة على الموت، فلم يحسُر بعد ذلك أحدُ أن يَحْاوز طبقته إلى غرها .

وفى يوم الأثنين ثالث عشرين صَفر جع السلطان الأمراء والقُضاة والخليفة ليَّعْهَدَ بالسلطنة لابنه آنوك و يركب ولده آنوك بيسعار السلطنة ، ثم آنثنى عزمُه عن ذلك في المجلس، وأمر أن يَلْبَسَ آنوك شعار الأمراء ولا يُطلق عليه آسم السلطنة ، فَرَكِب وعليه خِلْعة أطلس أحر بَطُرز زَ رُكَشْ وشُرْ بُوشُ مكلًل مزركش، وخرَج من باب القرافة والأمراء فى خدمته حتى مرّ من سوق الخيل تحت القلعة و زَل عن فرسه و باس الأرض، وطلع من باب الإسطبل إلى باب السَّر وصَعِد منه إلى القلعة ، وتُورت عليه الدنانير والدراهم، وخلع السلطان على الأمير ألماس الحاجب والأمير بيبرش الأحدى، وكان السلطان أفوج عن بيبرش المذكور قبل ذلك بمدّة من السجن،

<sup>(</sup>١) الشربوش: قلنسوة طويلة معرّبة عن سربوش أى غطاء الرأس (عن كتاب الألفاظ الفارسة المعرّبة) • (٢) واجع الحاشية وتم ٣ ص ٣ ٤ من الجزء الثامن من هذه الطبعة > ولا يادة الإيضاح أقول: إن مكانه اليوم الفضاء الواقع بين جامع السلطان حسن وبين باب القلعة الغربي المعروف بهاب الغرب وما في أمتداده إلى الجنوب من سوو القلعة بطول مأنة متر > ومنه إلى مدخل شاوع السيدة عاشة > ومنه إلى الوجهة الشرقية لجامع السلطان حسن بالفاهرة • (٣) باب الإسطبل > هو أحد أبواب تلهة القاهرة > كان يعرف الآن بباب الإصطبل أو ياب السلسلة أو باب الميدان • و يعرف الآن بباب المعرب • وقد ورد سهوا في الحاشية وتم ١ ص ١٦٣ من الجزء السابع من هدنه الطبقة أنه كان يعرف المعرب بالانكثارية > والواقع أن باب الانكثارية هو باب آخر تكلمت عليه في الحاشية الخاصة بباب • أيضا بباب الانكثارية > والواقع أن باب الانكثارية هو باب آخر تكلمت عليه في الحاشية الخاصة بباب • أن الأمير وضوان كتخذا الجلفي هو الذي عمر باب القلمة الذي بالرميلة المعروف بباب العزب > وغمسل أن الأمير وضوان كتخذا الجلفي هو الذي عمر باب القلمة الذي بالرميلة المعروف بباب العزب > وغمسل حوله ها تين البدئين العظيمين والزلاقة > وذلك في سسة ١٦٥ ما ١٩٥ مواضيف أيضا أنه في سعة ١٦٨ م أي في عهد الحديوي إسماعيل عملت في هذا الباب وفي السور المجاور له من الجهتين البحرية في سعة ١٦٨ ما أي في عهد الحديوي إسماعيل عملت في هذا الباب وفي السور المجاور له من الجهتين البحرية والقبلية إصلاحات عظيمة حفظه بشكله القديم إلى اليوم •

وخلَع على الأمير أَيدُ عُمُش أمير آخور الجميع خِلَع أطلس، وخلَع السلطان على جميع أرباب الوظائف ومُدَّ لهم سِماطً عظيم وعُمِلت الأفراح الجليلة ، وعظم المهم لمقد آنوك المذكور على بنت بَكْتَمُر الساق، فعُقد العقدُ بالقَصْر على صَدَاق مبلغه من الذهب آثنا عشر ألف دينار، المقبوض منه عشرة آلاف دينار، وأنهم السلطان على ولده آنوك المذكور بإقطاع الأمر مُعْلَطًاى المُتَوَقَّى بالعَقَبة .

ثم في عاشر شهر ربيع الآخر من سنة آثنتين وثلاثين وسبعائة المذكورة قدم الملك الأفضل ناصر الدين محمد آبن الملك المؤيّد إسماعيل الأيُّو بِي صاحب حَمَّاة بعد وفاة أبيه الملك المؤيّد بها ، وله من العُمُر نحوُّ من عشرين سنة ، فأكرمه السلطان وأقبل عليه ، وكان والده لما تُونَّ جَمَّاة أخفى أهلُه موتَّه ، وسارت زوجتُـه أُمُّ الأفضل هــذا إلى دمشق وترامت على الأمير تَشكر نائب الشام ، وقدّمت له جَوْهِرًا باهرًا وسألته في إقامة ولدها الأفضل في سلطنة أبيه المؤيَّد بُحَاَّة فقَبل تَنْكَرُهُدَيُّتُهَا ، وكتب في الحال إلى الملك الناصر بوفاة الملك المؤيَّد، وتضرُّع إليه في إقامة ولده الأفضل مكانه، فلمَّا قَدِم البريدُ بذلك تأسَّف السلطان على الملك المؤيّد وكتب للأمير تَنْكِز بولايته و بتجهيز الأفضل المذكور إلى مصر، فأمّره تَنْكِز في الحال بالتوجُّه إلى مصر، فركب وسارحتى دخلها ومَثَل بين يدى السلطان، وخلَّم عليه الملك الناصر في يوم الحيس خامس عشرين شهر ربيع الآخر بسلطنة حَمَاة ، ورَكب الأفضل من المدرسة المنصوريّة بين القصرين وهو بشعار السلطنة وبين يديه الغاشيَّة، وقد نُشرت على رأسه العصائبُ الثلاث، منها واحد خليفتي أسود وآشان سلطانيّان أصفران، وعليه خلعةُ أطلسين بِطرَاز ذهب، وعلى رأسه شُرْ بُوش ذهب،

<sup>(</sup>١) فالتوفيقات الإلمامية أن أوّل شهر ربيع الآخركان يوم الأربعاء .

وفى وسطه حياصة دهب بثلاث بيكاريات وسار فى مَوْكِب جليل وطلّع إلى القلعة وقبل الأرض بين يدى السلطان بالقصر، ثم جلس وخلع السلطان على الأمراء الذين مشوّا بخدمته، وهم : الأمير ألماس الحاجب وبيبَرْس الأحدى وأَيْدُغْمْش أمير آخور وطُغْيجى أمسير سلاح وتَمُر رأس نَوْ بة، ألبس كلّا منهم أطلسين بطراز ذهب، ثم خلّع على جماعة أُخر وكان يومًا مشهودا، ولقّبه السلطان بالملك الأفضل، ثم جهزه إلى ملاده .

ثم حضر بعد ذلك تَنكِز نائب الشام إلى القاهرة ليحضر عُرْس آبن السلطان الأمير آنوك ، وشرّع السلطان في عَمَل المُهم من أوائل شعبان من سنة آثنين وثلاثين وجع السلطان مَنْ بالقاهرة ومصر من أر باب الملاهى وآستر المُهم سبعة أيام بلياليها . وآستد عَى حَريم الأمراء المُهم ، فلمّا كانت ليلة السابع منه حضر السلطان على باب القصر، وتقدّم الأمراء على قَدْر مراتبهم واحدا بعد واحد ومعهم الشموع ، فكان إذا قدَّم الواحد ما أحضره من الشمع قبّل الأرض وتأخر حتى آنقضت تقادمهم ، فكان عِذَبُ الاثة آلاف وستون تقادمهم ، فكان عِذَبُ الاثة آلاف وثلاثين شمعة ، زنتها ثلاثة آلاف وستون قنطار! ، فيها ما عُني به ونُقِش تَقشًا بديعا تُنُوع في تحسينه ؛ وأحسنها شمع الأمير سنجر الحاولي ، فإنّه آعتني بأمره و بعث إلى عملها إلى دمشق بغاءت من أبدع شيء وجلس الأمير آنوك تُجاه السلطان فأقبل الأمراء جميعًا وكلُّ أمير يَجل بنفسه شمعة وحلفة مماليكُ تحل الشمع ، فيتقدمون على قَدْر رُتَبهم و يُقبَلُون الأرض واحدا بعد واحد طول ليلهم ، حتى كان آخر الليل نهض السلطان وعَبر حيث مجتمع النساء ، واحد طول ليلهم ، حتى كان آخر الليل نهض السلطان وعَبر حيث مجتمع النساء ،

 <sup>(</sup>۱) بیکاریات، جمع بیکاریة، وهی حلقة من معدن مصفح بالذهب تعلق با لحیاصة؛ ولعلها مأخوذة در این من البیکار المعد الرسم فهی من هذا الوجه تشبه . (عن دوزی وکتر میر) .

ما أحضرت من التّعف الفاخرة ، حتى آنفضت تقادِمُهنّ جميعًا ، رَسَم السلطان برقْصِهنّ فرقَصْن عن آخرهن واحدة بعد واحدة ، والمغانى تَضْرِبْن بالدَّفوف ، والأوال من الذهب والفضة والشَّقق الحرير تُلْق على المُغنَّيات ، فحصل لحنّ ما يَجِلُّ وصفه ، ثم زُقَّت العَرُوس، وجلس السلطان من بكرة الغد وخلّع على جميع الأمراء وأربلب الوظائف بأسرها ، ورَسَم لكلِّ آمراة أمير بتعبية قُلَ ش على قَدْر منزلة وجُها ، وخلّع على الأمير تشكر فائب الشام وجهز صحبته الخلق لأمراء دِمَشق ، فكان عدا العُرس من الأعراس المذكورة ، ذُبع فيه من الغنم والبقر والخيل والإوز والدَّجاج ما يزيد على عشرين ألفا ، وعمل فيه من السكر برسم الحمليق و المشروب عانيسة عشر ألف قنطار ، وبلغت قيمة ما حمله الأمير بَكْتَمُر الساقى مع آبنته من الشورة ألف ألف دخار ، قاله جماعة من المؤرّخين .

ثمّ استهمّ السلطان إلى سفر الحجاز الشريف وسافر الأمير ايدَمُر الخَطِيرِي أميرُ حاج الحملُ في عشرين شؤال من السنة، ونزّل السلطان من القلعة في ثانى عشر شؤال وأقام بسرياقوس، حتى سار منه إلى الحجاز في خامس عشرينه، بعد ما قَدّم حُومَهُ صحبة الأمير طُغَيْتَكُو في عدّة من الأمراء، وآستناب السلطان على ديار مصر الأمير سيف الدين ألماس الحاجب ووسم أن يُقيم بداره، وجعل الأمير آ قُبغا عبد الواحد داخل باب القلعة من قلعة احل لحفظ القلعة، وجعل الأمير جمال الدين آقوش ناب الكرك بالقلعة وأمره ألا ينزل منها حتى يحضر، وأخرج كل أمير من الأمراء المقيمين إلى إفضاعه، ورسم لهم ألا يعودوا منها حتى يرجع السلطان من المجاز، وتوجّه مع السلطان إلى الحجاز الملك الأفضل صاحب حماة، ومن الأمراء جَنْكِلى أبن البابا والحاج آل ملك و يبترش الاحمدى و بهادر المُعزّى وأَيْدُعْمَشُ أمير آخور

<sup>(</sup>١) بريديها هدية العرس .

70

و بَكْتَمُر الساق وطُقُرْدَمُ و سَنْجَر الجاولى وقوصُون وطَايَرْبُغا وطُغَاى تَمُر و بَشْتَاك وَارْبَغا وطُفْيَجِي وأحد بن بَكْتَمُر الساقي وجَرِكْتَمُر بن بهادر وطَيْدُمُ الساقي وآفَبغا آص الجاشنَكِير وطُوغان الساقي وطُقتَمُر الجازن وسُوسُون السّلاح دار وُتَلْك و بَيْبغا الشمسي وبَيْغَرَا وَلَمَا فِي وَعَمُر المُوسَوِى وَأَيْدُمُ أُمِير باندار و بَيْدَمُ البَّدْرِي وطُقْبَغَا الشمسي وبَيْغَرَا وَلَمَا فِي وَلِياز السَاقي ، وأَلْفَنْقُس ، وأَنَس ، وأَيْدَمُ دُفْاق ، وطَيْبِنا الجَهْدي ، وخيربك ، وقطر أمير آخور ، و بَيْدَمُر ، وأَيْبُك ، وأَيْدَمُ العَمْرِي ، وعَلِيبنا الجَهْدي ، وخيربك ، وقطر أمير آخور ، و بَيْدَمُر ، وأَيْبُك ، وبُرُنِي ، وبكبا ، ويوسف وعي بن طَآيْرُ بنا ، ومسعود الحاجب ، ويُورُوز وبَحُلُي ، وبُرُنِي ، وبكبا ، ويوسف وعي بن طَآيَرُ بنا ، ومسعود الحاجب ، ويُورُوز وبَحُلُي ، وبُرُنِي ، وبكبا ، ويوسف وعلى بن أَيْدَمُ ، والله الدين على بن هلال الدولة ، وتَمَرُ بنا العقيل ، وقَارِي الحَسني ، وعلى بن أَيْدَمُ العَمْدي » وطُقْتَمُ الوسفي ، وهؤلا ، وعلى بن أَيْدَمُ العَمْدي ، والله النقيب ، وآق العقيل ، وأمَاني الحَسني ، والمؤلف ، وأمَعْد بن العشرات على بن السعيدى ، وصادوجا النقيب ، وآق مُنْ الساق ، وسُنْقُر الخازن ، وأحمد بن الحَطيري ، وأحمد بن أيْدُمُ ، وأَرْغُون العلاقى ، وأَرْغُون العلاقى ، وأَرْغُون العلاقى ، وأَرْغُون العلاقى ، وأَرْغُون العرب المؤلف ، وأَحْد بن الخَطيري ، وأحمد بن أيْدُمُ ش ، وأَيْدُون العَمْد بن أَيْدُمُ ن الخَطيري ، وأحمد بن أيْدُمُ ش ،

<sup>(</sup>١) في الأمسلين : « جركتمر و بهمادر » . وتصحيحه عن السلوك والدرر الكامنــة .

<sup>(</sup>٢) في الأصلين هنا : «وملك» . وما أثبتناه عن السلوك وراجع الحاشية رقم ه ص٣٣ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٣) فى حد الأصلين : «وألطنش» . وفى الأصل الآخر : «وأطلقش» . وتصحيحه عنالسلوك وتاريخ سلاطين الماليك والدرر الكامة . (٤) فى الأصلين : «وأيدمر ودقاق» . وتصحيحه عن الدر و الكامنة والسلوك وتاريخ سلاطين المساليك . (٥) فى السلوك : « طنبنا المجدى »

بالنون بعد الطاء . (٦) لم يذكر أحد الأصين هذا الاسم · وفي السلوك : ﴿ جناد بك » ·

 <sup>(</sup>٧) فى الأصلين: «طفر أمير آخور». وتصحيحه عن تاريخ سلاطين الحماليك وآبن إياس والسلوك والدر الكامنة
 والدرر الكامنة
 (٨) فى الأصلين: «أبيك». وتصحيحه عن السلوك وهامش الدروالكامة والمنهل الصافى.
 (٩) فى أحد الأصلين: « بحكلى» و فى الأصل الآخر: « نوروذ الكمكي»
 وكلاهما تحريف والصواب ما أثبتناه عن السلوك و تاريخ سلاطين الماليك.
 (١٠) فى أحد الأصلين: « الحسيني» .
 (١٠) فى أحد الأصلين: « الحسيني» .

بالباء الموحدة بدل الناء · (١٣) في الأصل الآخر : « قَق » · وفي السلوك :

(۱) وطَشْبَنا ، وقلنجى ، وجَّج مع السلطان أيضا قاضى القضاة جلال الدين القَزْوِينَ الشافعى ، وأبن الفرات الحنفى وفخر الدين النَّوَيْرِى المالكي ، وموقَّق الدين الحنبلى ، وكانوا أربعتهم ينزلون فى خَيْمة واحدة ، فإذا قُدَّمت لهم فَتُوَى كتبوا عليها الأربعة ، وقدَّم السلطانُ الأمير أيْتَمُش إلى عَقبة أَيْلة ومعه ما نُهُ رجل من اجازيّين حتى وسعوا طريق العقبة وأزالوا وعرها ، ومن يومئذ سَهُل صعودُها .

ولما قُرب السلطان من عَقبة أَيْلة بَلغه اتفاقُ الأمير تَكْتَمُر الساق على الفُتْك به مع عِدّة من المماليك السلطانية، فتمارض السلطان وعزَم على الرجوع إلى مصر ووافقه الأمراء على ذلك إلا بَكْتَمُر الساق ، فإنّه أشار بإتمام السفر وشَنَّع عَوْدَه قبل الجِّ ، فعند ذلك عَزَم السلطان على السَّفر، وسيَّر ابنَه آنوك وأُمَّه خَونْد طُفاى إلى الحَبة الأمير مَلِكْتَمُر السَّرْجَوانِي نائب الكَرك، فإنّه كان قدِم إلى العقبة ومعه ابنا السلطان الملك الناصر: أبو بكر وأحمد اللذان كان والدهما الناصر أرسلهما إلى الكَرك قبل تاريخه بسنين ليسكنا بها ، ثم مضى السلطان إلى سَفَره وهو محترز عاية التحرز ، بحيث إنّه ينتقل في اللّيه عِنْ مَرار من مكان إلى مكان ؛ وبحُنْ عن موضع مَييته من غير أن يُغلّهر أحدًا على ما في نفسه عمل بلغه عن بَكْتَمُر الساق إلى موضع مَييته من غير أن يُغلّهر أحدًا على ما في نفسه عمل بلغه عن بَكْتَمُر الساق إلى أن وصل إلى يَنْهُ ع فتلقّاه الأشرافُ من أهل المدينة، وقدم عليه الشريف أسد الدين رَميَّةُ من مكة ومعه قُوَّاده وحريمُه فاكرمهم السلطان وأنعم عليه، وساروا معه إلى

<sup>(</sup>١) في أحد الأصلين: «وقليجي» · (٢) هو قاضي القضاة محدين عبدالرحن بن عمر بن أحد بن محد بن عبد الكرم جلال الدين القزويني · سيدكره المؤلف في حوادث سنة ٢٩٩هـ .

<sup>(</sup>٣) هُو تَمْوَقَقَ الدينَ عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن عبـــد الباقى الربعى المقـــدسي الحنبلي . ول

قضاء الديار المصرية للحتابلة فى سنة ٧٣٨ فى جمادى الآخرة واستمر إلى أن مات فى المحرم سنة ٢٩ ٧ه. (عن الدور الكامة) . (٤) فى أحد الأصلين والدور الكامنة : «السرخوانى» بالخاء المعجمة . وما أثبتنا عن الأصل الآخر و تاريخ سلاطن المسالك والسلوك .

أن نزل على خُليص فرّ من نحو ثلاثين مملوكًا إلى جهة العِرَاق فلم يتكلّم السلطان ، وسار حتّى قَدِم مَّكة ودخلها فأنم على الأمرّاء، وأنفق فى جميع مَن معه من الأجناد والماليك ذَهَبًا كثيرًا، وأفاض على أهل مكة بالصدقات والإنعام .

فلمّا قضَى النَّسُكَ عاد يريد مصر، وعَرَّج إلى زيارة النبيّ صلّى الله عليه وسلم، بالمدينة فسار حتّى وصلها فلمّا دخلها هبّت بها ريح شديدة فى اللّيل ألقت الخمّ كلّها وتزايد أضطرابُ الناس وأشتدَّت ظُلْمة الحق فكان أمرا مهولا ؛ فلما كان النهار سكّن الريح فَظفِر أمير المدينة بمن فَرَّ من الماليك السلطانية فحلع السلطان عليه، وأنهم عليه بجيع ماكان مع الماليك من مالٍ وغيره ، وبعث بالهاليك إلى الكرّك، فكان ذلك آخر العهد بهم ،

ثم مَرِض الأمير بَكْتَمُر الساقى وولده أحمد، فات أحمد فى ليلة الثلاثاء سابع المحترم سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة، ومات أبوه الأمير بَكْتَمُر الساقى فى ليلة الجمعة عاشر المحترم بعد آبنه أحمد بيومين وحُمِل بَكْتَمُر إلى عُيون القَصَب فدُفِن بها، وآتُهِم السلطانُ أنّه سمّهما . و [ ذلك أنه ] كان قد عظم أمُر بَكْتَمُر، بحيث إنّ السلطان كان معه فى هذه السَّفرة ثلاثة آلاف ومائة عَلِيقة، ومع بكتمر الساقى ثلاثة آلاف عليقة، على عليقة، وبع بكتمر الساقى ثلاثة آلاف عليقة، وبع بكتمر الساقى ثلاثة آلاف عليقة، وبع هذا لم يُقْبعه ذلك ، عليق خيول إسطبله دائمًا ألفًا ومائة عَلِيقة كل يوم، ومع هذا لم يُقْبعه ذلك ،

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشبة رقم ۱ ص ۳۰ من هذا الجزء . (۲) عيون القصب؛ هي منزلة في طويق الحج المصرى ببلاد إلحجاز ، تكلم عليها المقريزى في كتاب السلوك فقال : إنه أدرك في المنزلة المعروفة بعيون القصب بطريق الحجاز ما يخرج من بين جبلين يسبح على وجه الأرض فينبت حوله من القصب الفارسي وغيره شيء كثير، ولذلك عرفت بعيون القصب و تتكلم عليها صاحب درو الفرائد المنظمة فقال : إنها منزلة في طريق الحجاز بين العقبة والمو يلح . ولا تزال هذه المنزلة بأرض الحجاز قريبة من شاطئ البحر الأحو بعد العقبة وفي شال المولك .

وأخذ يُدَرِّر في قتل السلطان، و بلغ السلطانَ ذلك بعد أن خرج من القاهرة فتحزز على نفسه بُدُرُ بة وعقل ومع نة ودَهَاه وَمَكُر ، حتَّى صار في أعظم حجابٍ من بَكْنَمُر ، وغيره . ثم أخذ هو أيضًا يدرِّر على بَكْتَمُر، وأخذ يلازمه فيالليل والنهار، بحيث إنَّ . بَكْتُمُو عَجْزُ فِي الطريقِ أَن ينظُر إلى زوجته، فإنَّه كان إذا رَكِب أخذ يُسايره بجانبه و يكالمه من غير جفاء، و إذا نزلَ جلس معه، فإن مضّى إلى خيامه أرسل السلطان فالحال خلفه ، بحيث إنّه المتدعاه - مرّة وهو يتوضّا - بواحد بعد آخر حتّى كل عنده آثنا عشر جمدار . فلمَّا تارت الربح بالمدينة قصَّد السلطان قتل بكتمر وولده أحمد تلك الليلة وهجموا على ولده أحمد فلم يتمكّنوا منه، وَاعتَذروا بأنّهم رَأَوْا حرامية وقد أُخِذُوا لِمُم مَتَاعًا فَرُوا فِي طَلْبُهُم ، فَدَاخُلُ الصِّيُّ مَنْهُمُ الْفَزَّعِ ، ثُمَّ زَادَ آحتراز السلطان على نفسه، ورَّسِم للأمراء أن يناموا بمماليكهم على بابه، ولمَّ اسار من المدينة عظم عنده أمر مَكْتَمُر، فلمّا كان في أثناء الطريق سَقّ أحمدَن بَكْتَمُر ماءً باردًا في مسره، كانت فيه منيَّته، ثم سَنَّى بَكْتَمُر بعد موت ولده مشروبًا فلحق بآبنه، وآشتهر ذلك، حتى إنّ زوجة مَكْتُمُر لَكَ مات صاحت وقالت للسلطان بصوت سَمعها كلّ عد: ياظالم. أين تروح من الله! ولدى و زوجى ، فأتما زوجى كان مملوكك ، و ولدى، إيشكان بينك وبينه! وكرَّرت ذلك مرارًا فلم يُجبُّها .

قلت : ولولا أن الملك الناصر سَقَى ولده أحمد قبله ، و إلّا كانت حيلة الناصر لا نتم ، فإنّ بكتمر أيضا كان آحرز على نفسه وأعلم أصحابه بذلك . فلما آشتغل بمُصاب آبنه أحمد آنتهز الملك الناصر الفُرصة وسقاه فى الحال . وأيضا لو بتى ولده ربما وثب حواشى بَكْتَمُر به على السلطان، وهذا الذى قلتُه على الظنّ منى . والله أعلم . ويأتى أيضا بعضُ ذكر بَكْتَمُر الساقى فى الوَفَيَات . انتهى .

<sup>(</sup>١) في الأصلين : ﴿ إِلَّى خَامَهِ ﴾ .

ثم وصل إلى القاهرة مُبَشِّر الحاج في ثامن المحرّم سنة ثلاث وثلاثين تُلك المظفّرى الجَمَدار وأخبر بسلامة السلطان، فدقت البشائر وخُلِع عليه خلَّم كثيرة واطمأت الناس بعد ماكان بينهم أراجيف ، ثم وصل السلطان إلى الديار المصرية في يوم السبت ثامن عشر المحرّم بعد ماخرّج معظمُ الناس إلى لقائه ، ومَدَّ شرفُ الدين النشو شقاق الحرير والزَّرْ بَفْت من بين العَروستين إلى باب الإسطبل، فلمّا توسط بين الناس صاحت العواتم : هو إيّاه ما هو إيّاه ! بالله اكشف لنا لثامك، وأرنا وجهد نصاحوا بأجمهم : وجهد الله على السلامة ، ثمّ بالغوا في إظهار القرّح به والدعاء له وأمعنوا في ذلك، المحد الله على السلطان بهذا الأمر ؛ ودخل القلعة ودُقت البشائر وعُمِلت الأفراح ثلاثة أيام، فسر السلطان على كرسيّ الملك الناصر الثالثة ، وهي التي يُضرب بها المثل ، وجلس السلطان على كرسيّ الملك وخلّم على الأمراء قاطبة ، وكان بلغ السلطان أن أمّاس الحاجب كان آتفق مع بَكْتَمُر الساق على القَتْك بالسلطان .

قلت : وَبَكْتُمُو وَأُلُّما مُ كلاهما مملوكه ومشتراه . إنتهى .

ثم أخذ السلطان يُدَبِّر على أُلْسَاس حتَّى قَبَض عليه وعلى أخيه قَرَا فى العشرين من ذى الحِجّة سنة ثلاث وثلاثين، وحُمِل قَرَا من يومه إلى الإسكندرية ، وسبب معرفة السلطان ٱتّفاق أُلْسَاس مع بَكْتَمُر أن الملك الناصر لمَّا مات بَكْتَمُر الساق

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين : « ســـة ثلاث وثلاثين بكتمر المظفرى الجدار » . وتصحيحه عن السلوك . وراجع الحاشية رقم ه ص ٣ ؛ من هـــذا الجزء . (٢) هو شرف الدين عبد الوهاب آبن الناج فضل الله الممروف بالنشو . سيذكره المؤلف فى حوادت ســنة . ٧ ٤ ه . (٣) الزربفت : كلمة فارسية مركبة من كلمتين : «زر» ومعناها الذهب ، و «بفت» أسم مفعول من الفمل الفارسيّ بافتن . . ومعناها منسوج ، فعنى زربفت : نسيج مذهب وهو الديباج أو السندس . (عن القاموس الفارسيّ الانجليزي لا ستينجاس) . (٤) واجع الحاشية وقم ١ ص ٧ من هذا الجزء .

مُحْبَته بطريق المجاز آحتاط على موجوده ، فكان من جملة الموجود جَمْدان ففتحه السلطان فوجد فيه جَوَابا من الأمير أُلّاس إلى بَكْتَمُو الساق يقول فيه : إنّى حافظ الفاهرة والقلعة إلى أن يَرِدَ على منك ما أعتمده ، فتحقق السلطان أَمْرَه وقبض عليه ، ولّى قبض السلطان على أُلماس أخَذ جميع أمواله وكان مالاً جزيلا إلى الغاية ، فإنّه كان ولى المجوبية و باشرها وليس بالديار المصرية نائب سلطنة ، فإن الملك الناصر لم يُولِّ أحدًا معه بعد الأمير أرْغُون ، فعظم أمر أُلماس في المجوبية لذلك فصار هو في على النيابة ، ويركبون الأمراء وينزلون في خدمته ويجلس في باب القلعة في منزلة النائب ، والحجاب والأمراء وقوف بين يديه ، وكان أُلماس رجلًا طُوالًا عن منزلة النائب ، والحجيل والأمراء وقوف بين يديه ، وكان أُلماس رجلًا طُوالًا كذلك ، بل كان يفعل ذلك خوفًا من الملك الناصر، فإنّه كان يُطلِق نماليكه الأرباع كذلك ، بل كان يفعل ذلك خوفًا من الملك الناصر، فإنّه كان يُطلِق نماليكه الأرباع والأملاك المثمنة وليس البخيل كذلك ، ويأتي أيضا من ذكره شيء في الوقيات ،

ثم فى سنة أربع وثلاثين وسبعائة قَدِم تَنْكِر إلى القاهرة وأقام بها أيّاما ثم عاد إلى محلّ ولايته فى يوم الخميس ثالث شهر رجب من سنة أربع وثلاثين وسبعائة وفى هـذه السنة أفرج السلطان عن الأمير بهاء الدين أصّلَم وعن أخيه قُرْعِي وعن بَكْتُوت القَرَمَانى ، فكانت مدّة أعتقال أصلم وقرعي ست سنين وثمانية أشهر ، ثم خلّع السلطان على الأمير آقوش الأشرفي المعروف بنائب الكرك بنيابة طرابُلُس عد موت قَرَطاى ،

قلت : و إخراجُ آفوش نائب الكرك المذكور من مصر لأمور ، منها : صحبته مع ألماس ، ومنها يُقِلُه على السلطان ، فإنّ السلطان كان يُجِلُّه و يحترمه و يقوم له

<sup>(</sup>۱) كذا في الأملين والمنهل الصافى • وفى كثرمير و السلوك • «حرمدان » • وهما بمعنى الجراب الذى تحل فيه الكتب والدراهم ( عن دو زى ) •

كلمًّا دخَل عليه لِكَبرسنه . ومنها معارضته للسلطان فيا يرومه ، فأخرجه و بعث له بالف دينار وخرج معه بَرْسُبُغًا مسفِّرا له ، فلمّا أوصله إلى طرابُلُس وعاد خَلَعَ عليه السلطان ، وآستقر به حاجبًا صغيرًا ، وخَلع على الأمير مسعود [بن أوحد] بن الخطير (۲) للدر الدين] وآستقر حاجبًا كبيرًا عوضًا عن أَلْماس ، وورد الخبر على السلطان من بغداد بأن صاحبها أَمَر النصارَى بُلْبس العائم الزرق واليهود الصَّفْر آقتداً والسلطان الملك الناصر حذه السَّنة الحسنة .

وفى يوم الأحد رابع المحرّم سنة خمس وثلاثين وسبعائة قبض السلطان على الطواشي شُجاع الدين عَبْر السّحَرْتي مقدّم الماليك بسِعَاية النَّشُو ناظر الحاص، وأنهم بإقطاعه وهي إمرة طبلخاناه على الطواشي سُنبُل، واستقرّ نائب مقدّم المحاليك وخلّع على الأمير آقبغا عبد الواحد واستقرّ مقدّم الماليك السلطانية مضافاً الأستادارية عوضًا عن عَنبر السّحَرْتي كاكان أولًا ، فلمّا تولّى آقبغا تَقْدِمَة المحاليك عَرض الطباق ووضع فيهم وضَرَب جماعة من السّلاح داريّة والجَمَدَارية الامتناعهم عنه ونفاهم إلى صفد فاعجب السلطان ذلك ، وفي شهر رجب من سنة خمس وثلاثين أفرَج السلطان عن الأمير بيبرش الحاجب ، وكان له في السجن من سنة خمس وعشرين ، وأفرَج عن الأمير بيبرش الحاجب ، وكان له في السجن من سنة خمس وعشرين ، وأفرَج أيضا عن الأمير طُفلُق التّارى ، وهو أحد الأمراء الأشرقية وكان له في السجن من صدة وعشر ون سنة في السجن عن وقدومه .

<sup>(</sup>۱) هو سيف الدين برسبغا بن عبدا قد الناصرى الحاجب ، ولاه أستاده الملك الناصر محمد بن قلاوون الحجوبية ، توفى سنة ۲۶۲ ه (عن المنهل الصافى والدور الكامة) ، (۲) زيادة عن المنهل الصافى والدور الكامنة و تاريخ سلاطين المماليك ، (۳) عبارة السلوك : « وأنم بطبلخاناه على الطواشى سنبل قلى واستر تائب المقدم » ، وعبارة تاريخ سلاطين الماليك : « وأخذ منه إضاعه و إمرته » ، (٤) فى السلوك : « لأمتناعهم فضرب جماعة ... الخ » ، (٥) فى السلوك : « لأمتناعهم في إخراج أباعهم » ، (١) فى الدر والكامنة أن طفاتى هذا كان من مماليك الأشرف خليل ، في إخراج أباعهم » ، (١) فى الدر والكامنة أن طفاتى هذا كان من مماليك الأشرف خليل ، ثم تأمر وقبض بيليه الناصر بعسد فرار المغلفر بيرس فسجته ، فلما كامت فى وجب سنة ٧٣٧ أفرج عنه فسات بعد أسهوع .

قلت : لعلَّه مات من شدَّة الفرح .

ثم أفرَج السلطان عن الأمير عالم بن أطلس خان ، وكان له في السجن خمس وعشرون سنة ، وأفرَج عن الأمير بُر أنى الصغير وله في السجن ثلاث وعشرون سنة ، وأفرَج عن جماعة أخر ، وهم : أيْدَمُر اليُونيِيّ أحد أمراء البُرْجيّة المظفّريّة والأمير لاچين العمرى والأمير طَشْتَمُر أخو بَقَاص والأمير سِبَرْس العلّمي ، وكان من أكابر الأمراء البُرْجيّة من حواشي المظفّر بِيبَرْش ، والأمير قطلُو بَك الأَوْجاقي والشيخ على مملوك سَلار والأمير تمسر السَّاق نائب طرابلُس أحد المنصوريّة ، وكان قيض على مملوك سَلار والأمير تمسر السَّاق نائب طرابلُس أحد المنصوريّة ، وكان قيض على منة أربع عشرة ، والجميع كان حبسهم في أبتداء سلطنة الملك الناصر الثالثة بعد عشر وسبعائة ، وأنهم السلطان على تَمُر الساقي بطبلخاناه بالشام ، وأنهم على سِبَرْس الحاجب بإمرة في حلب ، وأنهم على طَشْتَمُر بإمرة بدِمَشْقي وعلى أَيْدَمُر اليُونيُسيّ وبَلَاط بإمرة في طرابُلُس .

ثم فى يوم الخميس رابع شهر ربيسع الأقول أنهم السلطان على ولده أبى بكر المهامة ، و ركب بشربُوش مر إسطبل الأمير قوصون ، وسار من

<sup>(1)</sup> فى الأصلين : « حاتم بن أطلس خان » . وتصعيحه عن الدور الكامنة ونار يخ سلاطين المماليك والسلوك . (۲) واجع الحاشية رقم ع ص ١٩ من هذا الجزء . (۳) فى تاريخ سلاطين المماليك : «قطلو بك الوشاى» . (٤) يستفاد بمما ذكره المقريزى وغيره عند الكلام على الإسطيلات أن الإسطيل هنا مجموعة من مبان كان يقيمها بعض كبار أمراه دولتي المماليك لأجل سكنى الأمير هو وأسرته ومماليكه و نعيسوله ، فكان الإسطيل يشمل قصر السكنى و بيوتا لمماليك و إسسطيلات غيوله وغازن الوتبا وحفظ سروجها ، وهذا الإسطيل هو من هذا النوع ذكره المقريزى فى خططه باسم لمسطيل قومون (ص ٧٢ ج ٢) فقال إنه بجوار مدرسة السلطان حسن وله بابان أحدهما من الشارع بجوارحدرة البقر، والتانى تجا المون بباب السلمة ، أنشأه الأمير علم الدين سنجر الجفدار فأخذه منه الأمير سيف الدين قومون وصرف له ثمته من بيت الممال فزاد فيه قومون وأدخل فيه عدة عمار ما بين دور و إسطيلات في قصرا عظيا .

وذكر مؤلف هذا الكتاب فيا سيأتى فى ص ١٣١ من هذا الجزء أن إسطبل قوصون هو البيت المعد لسكن كل من صارأ تابك العساكر، وبابه تجاه باب السلسلة .

ه (۱) الرميلة الى باب القرافة، فطلَع إلى القامة، والأمراءُ والخاصِّكِيَّة في خدمته ، وعمل لهم الأميرُ قَوْصُون مهمًّا عظيًّا في إسطبله . ثم إنَّ السلطان قبض على الأمير جال الدين

وورد في الضوء اللامع للسخاوي في ترجمة الأمير يشبك من مهدى الدوادار أنه أخذ بيت قوصون في سنة ٨٨٠ ه وزاد عليه ﴿ وَلَمَا عِينَ الْأَسِرِ فَحَسِرِ الدِينَ أَقْرِدِي مِنْ عِلَيْ بِأَي الدوادار أَتَابِكَا في سلطنة الملك الأشرف قايتياى سكن في هذه الداركفيره من الأتامكية .

و بالبحث تبين لى أن إسطيل قوصون مكانه أليوم المنطقة التي تشتمل على (١) القصر الأثرى الباقي إلى اليوم خلف جامع السلطان حسن المعروف بقصر يشبك أو بقصر الأمير أقردي الدوادارة وقد حرف المامة الاسم إلى بردق فأصبح يعرف بقصر بردق • (٢) الأرض الفضاء المحيطة بهذا القصر التي كانت تعرف بحوش بردقُ (٣) الأرضُ القائم عليها الآن مدرسة عبَّان باشا ما هـر الواقعة خلف القصر بشارع قره قول المنشية . (٤) الأرض القائم عليها النصف الغربي من عمارة والدة الخديو إسماعيل الشهرة بعيارة خليل أغا المطلة على ميدان صلاح الدين خاف جامع السلطان حسن بالقاهرة .

(١) يستفادمن نختلف الشواهد الواردة في غضون الحديث عن الرميلة في الحطط المقريزية ، وفي تاريخ مصر لأبن إياس وفي الخطط التوفيقية أفـــ الرميلة آسم يطلق على المنطقة التي تشمل اليوم ميدان محمد علَّى وميدان صلاح الدين وميدان السيدة عائشة وما بينه وبين ميدان صلاح الدين من مجوعة المباني الحالية بقسم الخليفة بالقاهرة •

وكانت الرميلة أرضا فضاء وكان جا الميدان السلطاني أو ميدان القلعة الذي كان يسمى قره ميدان أي الميدان الأسود، وكان في الحزر الثال منها سوق الحبل تجاه جامع السلطان حسن. والرميلة تعرف الآن بالمنشية حيث ميدان محمد على وصلاح الدبن تحت القلمة .

(٢) هذا البـاب هو من أبواب القــاهـرة الخارجية القديمة منــــل باب اللوق و باب البحر و باب الحسينية . ويستفاد مما ذكره المقريزي في الجزء الثاني مر خططه عند الكلام على السمج قاعات بالقلمة (ص ٢١٢) وعلى دار النيابة (ص ٢١٤) وعلى ألميدان بالقلعة (ص ٢٢٨) ومما ذكره مؤلف هذا الكتاب في هذا الجزء من أن جامع وخانفاه قوصون واقعان خارج باب القرافة ؛ ومما ورد في كتاب وقف السلطان الغوري الوارد في الخطط التوفيقية (ج ٥ ص ٦٥ ) ، وكتاب وقف الأمير عبـــد الرحن كنخدا القازدغل الوارد في الجبرتي (ج ٢ ص ٦) ، يستفاد من كل ذلك أن باب القرافة المشار السبه هو بذأته باب القرافة الحالى الوافع في نهاية شارع السبيدة عائشية من الجهة القبلية بالقياهرة ، ويقال له باب قا يَتْباي ، لأن السَّلْطَان قا يَتْباي جِدْد بابه الحَالَ في سنة ٨٨٨ هـ كما هو ثابت عليه أو باب السيدة عاشة لقربه من جامعها .

وهذا الباب كان يخسر ج منه أهل القاهرة إلى جبالة (قرافة إلإمام الشافعي) والجبانات الأخوى الحجاو رة لها • ولمنا فتح شارع الفتح الجديد خلف جامع السيدة عائشة أصبح الترمواى والسيارات والعربات وجميع الناس الذاهبون الى القرافة المذكورة يمرون من شارع الفتح لسمته ، وأصبح المرور من باب القرافة المذكُّو رة قاصراً على الراجلين .

آقوش الأشرف المعروف بنائب الكرك ، وهو يوم ذاك نائب طرابلس فى نصف جمادى الآخرة وحُيس بقلعة صَرْخَد، ثم نقُل منها فى مستهل شوال إلى الإسكندرية ، ونزل النَّشُو إلى بيته [بالقاهرة] وأخذ موجوده وموجود حريمه وعاقب أستاداره ، وآستقر عوضه فى نيابة طرابلس الأمير طَيْنَال ، ثم آشتغل الملك الناصر بضَعْف مملوكه وعبوبه أَلْطُنْبُغا الماردانى ، وتولى تمريضه بنفسه إلى أن عُوفى فاحب أَلْطُنْبُغا أن يُنشى وعبوبه أَلْطُنْبُغا الماردانى ، وتولى تمريضه بنفسه إلى أن عُوفى فاحب أَلْطُنْبُغا أن يُنشى له جامعا تُجاه ربع الأمير طُغيبى خارج باب زُو يلة ، وآشترى عدة دُور من أربابها بغير رضاهم ، فندب السلطان النَّشُو لهارة الجامع المذكور ، فطلب النشو أرباب الأملاك وقال لهم : الأرض للسلطان ولكم قيمة البناء ، ولا زال بهم حتى ابتاعها منهم بنصف ما فى مكاتيبهم من الثن ، وكانوا قد أنفقوا فى عمارتها بعد مشتراها جملة ، بنصف ما فى مكاتيبهم من الثن ، وكانوا قد أنفقوا فى عمارتها بعد مشتراها جملة ، فلم يعتد لهم النَّشُو منها بشىء ، وأقام النشو فى عمارته حتى تم فى أحسن هِندام ، فاء مصروفه ثلثائة ألف درهم ونيف ، سوى ما أنعم به عليه السلطان من الخشب والرُّخام مصروفه ثلثائة ألف درهم ونيف ، سوى ما أنعم به عليه السلطان من الخشب والرُّخام

(۱) بيت آقوش الأشرق، ذكره المقريزى فى خططه باسم دار نائب الكرك (ص ه ه ج ۲) فقال : إن هذا لدار في بين خط الخرشتف وخط باب سر المسارستان المنصورى وهى من جملة أرض ميدان القصر. وبالبحث عن هسذه الدار تبين لى أنها أند ثرت وكانت واقعة بشارع خان أبي طافية فى المسافة التي

بين جامع محب الدين أبي الطيب من بحرى وبين عطفة الذهبي من قبلي بقسم الجمالية بالقاهرة .

<sup>(</sup>۲) زيادة عن السلوك . (۳) جامع ألطنبغا ، ذكر المؤلف أن هذا الجامع تجاه ربع الأمير طنجى خارج باب زويلة ، والصواب أنه لم يكن أمام هذا الربع الذي كان مكانه بشارع الحلمية ، بل إنه يقع فى شارع التبانة بقسم المدرب الأحر بالفاهرة خارج باب زويلة كما ذكر المقر يزى ، وأما ربع الأمير طنجى فكان واقعا بجوار المدرسة الطفجية التي تعرف اليوم بزاوية الشيخ عبدالقد والست ملكة بشارع الحلمية ، ولا علاقة لجامع المذكور بتلك الجهة ، وقد ذكره المقريزى فى خططه باسم جامع المارداني (ص ٨ ٣٦٣) فقال : إن هذا الجامع بجوار خط التبانة خارج باب زويلة ، فلما كان فى سنة ٢٩٨ ه أخذت الأماكن الملازمة لإقامة الجامع على أرضها من أربابها وتولى شراءها النشوولم ينصف فى أعمانها ، ثم هدمها و بنى فى مكانها الجامع فجاء من أحسن الجوامع ، وأول خطبة أقيمت فيه يوم الجمة ٤٢ رمضان سنة ، ٤٧ه وهذا الجامع لإزال موجود الله اليوم وعامرا بإقامة الشمائر الدينية بشارع التبانة بقسم المدرب الأحر

بالقاهرة . (٤) في السلوك : «من أربابها برضاهم» .

(1)

وغيره . وخطب به الشيخ ركن الدين [عُمْرُ بن إبراهيم] الجَعْبَرَى من غير أن متناول له معلوما .

ثم جلس السلطان بدار العدل فوجد به رُقْعة لتضمّن الوقيعة فىالنَّشُو وكثرة ظُلْمه وتَسَلُّطُ أَقَارَبِهِ عَلَى النَّاسِ وَكَثْرَةَ أَمُوالِمُ وَتَعَشُّقَ صَهْرَهِ وَلَى الدُّولَةِ لشابّ تركى ، فكان قبــل ذلك قد ذكر الأمعر قَوْصون للسلطان أن عُمَدًّا الذي كان شـــغف مه الأمير أُثْمَاس قد وَلِم به أقاربُ النَّشُو وأنفقوا عليه الأموال الكثيرة، فلم يقسل السلطانُ فيمه قولَ الأمراء لمعرفته لكراهتهم له ، فلمَّا قُرِيْت عليمه القصة قال : أنا أعرف مَّنْ كتبها، وأستدعى النُّشُو ودفَعها [ الله ] وأعاد له ما رماه به الأمير قَوْصُون، فَلْفَ النَّشُو على براءتهم من هذا الشاب، و إنَّمَا هذا ومثله ممَّا يفعله حواشي الأمير قَوْصُون، وقَصَدُ قَوْصُون تغيُّر خاطر السلطان على وَبَكَى وَانصرف. فطلب السلطان قَوْصُونَ وأنكر عليسه إصغاءه لحواشيه في حتَّى النشو وأخبره بحَلف النَّشُو، فَلَف قَوْصُونُ أَنَّ النَّشُو يَكذب في حَلفه ولئن قَبض السلطانُ على الشاب وعُوقبَ لَيَصْدُقَنّ السلطانَ فيمَن يُعاشره من أقارب النَّشُو، فغضب السلطان وطلب أمير مسعود الحاجب وأمَّره بطلب الشابُّ وضَرُّ به بالمقارع حتَّى يعترف بجيع مَّنُّ يصحُبه وكتابة أسمائهم وألزمه ألّا يَكُتُمُ عنه شيئًا، فطلبه وأحضر المعاصير فأملى عليه الشابُّ عِدَّة كثيرةً من الأعيان ، منهسم : ولَّى الدولة فختَسى مسعود على الناس من الفضيحة، وقال للسلطان: هذا الكذَّاب ما ترك أحدًا في المدينة حتى آعترف عليه، وأنا أعتقد أنَّه يَكْذِب طيهم، وكان السلطان حَشِيم النفس يكره الفُّحش ، فقال لمسعود : يا بدرَ الدين، مَنْ ذكر من الدواو بن؟ فقال : والله يا خَوَنْد ما خَلِّي أحدًا من خوفه حتَّى ذَكُره ، فرمَم السلطان بإخراج عُمَـــيْر المذكور ووالده إلى غَزَّة ، (٢) زيادة عن السلوك . (١) زيادة عن خطط المقريزي (ج ٢ ص ٢٠٨) ٠

ورسم لنائبها أن يُقطعَهُما خُبرًا بها وكان ذلك أقل أنحطاط قَدْر النَّشُو عند السلطان . ثم ا تَفْق بعد ذلك أن طَيْبُغا الفاسمى الناصرى ، وكان يسكن بجوار النَّشُو وله مملوك جيل الصورة فاعتشر به ولي الدولة وغيره من إخوة النَّشُو ذلك ، فبادره بالشّكُوَى حتى هِم يومًا عليهم وهو معهم فاخذه منهم وخرج و بلغ النَّشُو ذلك ، فبادره بالشّكُوَى الى السلطان بان طَيْبُغا الفاسمى يتعشَّق مملوكه ويُتُلِف عليه ماله ، وأنه هم وهو سكرانُ على بيتى وحريى وقد شَهر سيفه و بالغ في السبّ، وكان السلطان يمقت على السكر فامر في الحال بإخراج طَيْبُغا ومملوكه إلى الشام ، وكان السلطان مشغولًا في هذه الأيام بعارة قناطر شبين القصر على بحر أبى المُنجًا فأنشئت تسع قناطر ، ثم توجه السلطان في شهر ربيع الآخر من سنة ست وثلاثين وسبعائة إلى الوجه أتم توجه السلطان في شهر ربيع الآخر من سنة ست وثلاثين وسبعائة إلى الوجه وأمر النَّشُو في إدبار بالنسبة لماكان عليه ، ثم جلس السلطان يوما بالميَّذان فسقط وأمر النَّشُو في إدبار بالنسبة لماكان عليه ، ثم جلس السلطان يوما بالميَّذان فسقط عليه طائرُ حمام وعلى جَناحه و رقة تتضمن الوقيعة في النَّشُو وأقار به والقد في السلطان بأنه قد أخرب دولته ، فَيَضِب السلطان غضبًا شديدا وطلب النَّشُو في السلطان بأنه قد أخرب دولته ، فَيَضِب السلطان غضبًا شديدا وطلب النَّشُو

وأفول (أولا): إن شبين القصر هي التي تعرف اليوم بأسم شبين القناطر قاعدة مركز شبين القناطر المعادة مركز شبين القناطر بعدية الفلوبية بمصر، وعرفت بشبين الفناطر نسبة إلى الفناطر المذكورة - (ثانيا) إن الفناطر التي أنشأها الملك الناصركانت واقعة على ترعة الشرقاوية (بحرأبي المنجا سابقا) في المتكان الذي يمر عليه اليوم كو برى السكة الحديدية الموصلة مابين قليوب والزقازيق ، وقد تراءى المهندسين في عهد محمد على باشا الكبير تعديل موقع هدده الفناطر فهدموها وأقامو بدلا عنها قنطرة أخرى إلى جهة الغرب في المقطة الفاصلة بين ترعة الشرقارية وبين بحر الخليلي وهي المعروفة الآن بقنطرة فم الخليلي (أمنداد بحرأبي المنجا) ،

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ٤ ص ١٤٨ من الجزء السابع من هذه الطبعة · وأضيف إلى ما سبق أن بحر أب المنبع مكانه اليوم ترعة الشرقاوية من فها القسديم إلى شبين القناطر ثم بحر الخليل إلى ناحية ميت بشار ثم بحر أبى الأخضر إلى نهايته يترعة الوادى ·

10

وأوقفه على الورقة وتنمّر عليه لكثرة ما شُكِى منه، فقال النَّشُو: يا خَونْد، الناس معذورون وحقّ رأسك! لقد جاء بى خبرُ هذه الورقة ليلة كُتبت، وهى فِعْلُ المعلم أبى شاكر بن سعيد الدولة ناظر البيوت، كتبها فى بيت الصّغي كاتب الأمير قَوْصُون، وقد الجتمع هذا وأقار به فى الندبير على ، ثم أخذ النَّشُو يُعرِّف السلطان ماكان من أمر سعيد الدولة فى أيّام المظفّر بيبَرْس الجاشنكير وأغراه به حتى طلبه وسلّمه إلى الوالى علاء الدين على بن المَرواني ، فعاقبه الوالى عقو بة مؤلمة ، ثم طلب السلطان الأمير قَوْصُون وعنفه بفعل الصّغي كاتبه، ثم تتبع النَّشُو حواشى أبى شاكر وقبض عليهم وسلّمهم إلى الوالى وخرّب بيوتهم وحرثها بالحِراث ، وآشتدت وطأة النَّشو على الناس واستوحش الناسُ منه قاطبة ، وصار النَّشُو يدافع عن نفسه بكلّ ما يمكن والمقادير تُمْهله .

ثم بَدَا السلطان أن ينقُل الخليفة من مناظر الكَبْش إلى قلعة الجبل فنُقِل ف ثالث عشرين ذى القعدة من سنة ستّ وثلاثين ، والخليفة المستكفى بالله أبو الربيع سليان ، وسكن الخليفة بالقلعة حيث كان أبوه الحاكم نازلًا بُبرج السّباع بعياله ، ورُسم على الباب جاندار بالنّوبة ، وسكن آبنُ عمّه إبراهيم في بُرْج بجواره بعياله ، ورُسم على الباب جاندار آخر ومُنِعا عن الأجتاع بالناس ، كلّ ذلك لأمر قيل .

ثم إن السلطان في سابع عشر محرّم سنة سبع وثلاثين وسبعائة عَقَد عَقْدَ آبنه أبي بكر على آبنة الأمير سيف الدين طُقُزُدَمُر الحموى الناصري أمير مجلس بدار الأمير قَوْصون . ثم قَدِم الأمير تَنْكِز نائب الشام ثاني شهر رجب من سبع وثلاثين المذكورة

 <sup>(</sup>١) ف الأصلين : « ابن البروانى» . وتصحيحه عن السلوك وتاريخ سلاطين الهـاليك .

 <sup>(</sup>٢) برج السباع، بالبحث تبين نى أن هذا البرج هو أحد أبراج قلمة القاهرة فى سورها الشرق،
 وقد هدم وقت تجديد السور فى أيام الملك الظاهر برقوق .

على السلطان وهو بسر ياقوس فخلَع عليه وسافر في ثاني عشرينه إلى محلَّ ولايته . ثم في هذه السنة زاد ظُلُمُ النَّشُو على التَّجَار، وزَى على التَّجَار الخشب بأضعاف ثمنه، فَكُثُرِتِ الشُّكُوى منه إلى أن توصُّل بعض النجار لزوجة السلطان خَوَّندطُغاي أَمْ آنوك، وقال لها: رَمَى على النَّشُو خَشَّبا يُساوِى أَلْفي درهم بألني دينار، فعرَّفت أمَّ آنوك السلطانَ بذلك ، فأمر السلطان بطلب التاجر وقد آشِتَدْ غضبُه على النُّشُو وَلِمَعْ النَّشُوَّ الخَيْرُ، فَنِي الحَالِ أَرْسِلِ النُّشُوُّ رَجِلًا إِلَى التَاجِرُ وَسَأَلُهُ فَي قَرْضَ مَبلغُ مِنْ المـال، فعزفه التاجر أمَّر الخشب وما هو فيه من الغرامة ، فقال له الرجل : أرنى الخشب فإنى محتاج إليه، فلما رآه قال : هذا غرضي وآشتراه منه بفائدة ألف درهم إلى شهر، وفَرح التاجرُ بخَلاصه من الخشب وأشهد عليــه بذلك، وأخذ الخشبَ وأتى بالمُعاقدة إلى النَّشُو، فأخذها النَّشُوُ وطَلَع إلى السلطان مر فَوْره، وقال للسلطان: يا مولانا السلطان، زلتُ آخُد الخشب من الناجر وجدتُه قد باعه بفائدة ألف درهم، قلم يُصَدِّقُه السلطان وعَوَّق النَّشُوَ وقد آمتلاً عليه غضبًا، فطلب التاجرَ وماله عمَّا رماه عليه النُّشُو من الخشب فآغتَّر الناجر بأمَّ آنوك وأخد يقول : ظلمني الَّنْشُــُو وأعطاني خشبًا بالغي دينار يُساوِي ألني درهم، فقال له السلطان : وأين الخشب : فقال : بعتُه بالدُّين، فقال النَّشُو : قل الصحيح، فهذه معاقدتك معه، فلم يجد الناجر بُدًا من الاعتراف ، فَمَنِق عليه السلطان وقال له : و يلك ! تقيم علينا القالة، وأنت تبيع بضاعتنا بفائدة؛ وسلَّمه إلى النشو وأمره بضربه، وأُخْذ الألفي دينار منه مع مثلها، وعُظْم عند، النُّشُو وتحقُّق صدق ما يقوله، وأن الذي يَمُّلِ الناسَ على التكلُّم فيه الحسد . ثم عبر السلطان إلى الحريم وسُّبُهنّ وعرَّفهنّ بمــ بَحرى من كَيْبِ الناجر وصِــدق النُّشُو ، وقال : مسكين النشــو ، ما وجدتُ أحدا يُحِبُّهُ . ثم أفرج السلطان عن الأمير كُلُرْنطاى المحمّدي بعد ما أقام في السجن سبعا وعشرين

سنة وأُعْرِج إلى الشام . ثم في يوم الأثنين ثاني عشر رمضان رَكِب النَّشُو على عادته في السَّحَر إلى الخدمة فأعترضه في طريقه عبد المؤمن بن عبد الوهاب السلامي ا المعزول عن ولاية أُوصٍ، فضريه بالسيف فأخطأ رأسَ النَّشُو وسقطت عمامتُه عن رأسه، وقد جُر ح كَنفُه وسقَط على الأرض وبجا الفارسُ منفسه، وفي ظنَّه أن رأس النَّشُو قد طاح عن بدنه لِعظَم ضربه، و بلغ السلطانَ ذلك فَغضِب ولم يحضُر السَّماط، و بعث إلى النُّشُو بعدَّة من الجَمَدَارية والجرايحية نقُطَّبَت ذراعُه بستّ إبر وجبينُه بآثنتي عشرة إبرة، وألزم والى القاهرة ومصر بإحضار غَرِيم النشو. وأغلظ السلطان على الأمراء بالكلام، وما زال يشتدُّ ويحتدُّ حتَّى عادت القُصَّادُ بسسلامة النَّشُو فسكَن مابه؛ ثم بعث الَّنشُو مع أخيه رِزُقُ الله إلى السلطان يُعلِمه بأنَّ هـــذا من فعْل الكُتَّاب بموافقة لُؤلُو، فطلب السلطانُ الوالى وأَمَره بمعاقبة الكُتَّاب الذين ﴿ هم في المصادرة مع لؤلؤ حتى يعترفوا بَغَريم النَّشُو. وكان السلطان قد قَبض على لؤلؤ وُكُمَّابِهِ وصادره قبــل تاريخه بموافِّقْة النَّشــو ، فنزَل الوالى وعاقب لؤلؤًا وضربه ضربا مُعَرِّحًا، وعاقب الْمُعَلِّم أبا شاكر وُقرموطًا عقابًا شديدا، فسلم يعترفوا بشيء. وُعوفِي الَّنشُو وطَلَع إلى القلعة وخلع السلطان عليبه ، ونزل من القلعة بعد أن رتَّب

<sup>(</sup>۱) فى الدررالكامنة : « عبد المؤمن بن عبد الوهاب البغدادى المعروف بابن المجبر الناجر الموصل الأصل البغدادى الرافضى ، قدم القاهرة فقر به الناصر وعمل عنده ثم أبعده إلى قوص فاستقر بهما والبا عليها . مات فى أواخر شعبان سنة ٢٤٧ه . (٣) هو رزق الله بن فضل الله مجد الدين آبن الناج أخو النشو ه كان فصرانيا ينوب عن أخيه إذا غاب ، وكان فيه ميل إلى المسلمين ، ثم آستسلمه السلطان فى سنة ٣٤٧ ه توف سنة ٤٤٧ ه (عن الدررالكامنة وتاريخ آبن الوردى) ، (٣) هو لؤلؤ بن عبد الله الحلي الأمير بدر الدين ضامن حلب ، ثم ولى شدّ الدواوين بالقاهرة فتناءت سيرته وظام وزاد ، فى الخلم إلى أن عزل وأخرج إلى حلب ، مات فى سنة ٤٤٧ ه (عن الدرر الكامنة والمنبل الصاف ) ، فى الأمامين : (عرافعة النشو) ، وما أثبتناه عن السلوك .

السلطان المقدّم إبراهيم بن أبى بكر بن شدّاد بن صابر أن يَمْشى فى ركابه ومعه عشرة من رجاله فى ذَهابه و إيابه، ثم قبض النَّشُو بعد ذلك على [ تاج الدين ] آبن الأزرق وصادره حتى باع أملاكه، وكان من جملة أملاكه مِلْكُ بشاطئ النيل، فأشتراه منه الأمير عن الدين أَيْدَمُ الخَطِيرى، وكان بجانبه ساقيةً فهدَم الخطيرى الدار والساقية وعمرهما جامعا بخُطّ بولاق على شاطئ النيل.

قلت : وكان أصل موضع هذا الجامع المذكور أنه لمنا أنشئت الهائر ببولاق عمر الحاج محمد بن عن الفراش بجوار الساقية المذكورة داراً على النيل، ثم آنتقلت بعد موته إلى آبن الأزرق هذا فكانت تُعرف بدار الفاسقين ، من كثرة آجتاع النصارى بها على ما لا يُرضى الله تعالى ، فلمنا صادره النَّشُو باعها فيا باعه فأشتراها الحَطِيرى بثمانية آلاف درهم ، وهدّمها وبنى مكانها ومكان الساقية جامعا أنفق فيه أموالا جزيلة في أساساته مخافة من زيادة النيل، وأخذ أراضى حوله من بيت المال، وأنشأ عليها الحوانيت والرِّباع والفنادق ، فلمن تم بناؤه قوى عليه ماء النيل فهدّم جانبًا منه فأنشأ تجاهه زيريبة رمى فيها ألف مَرْكب موسوقة بالحجارة، قاله الشيخ بعابًا منه فأنشأ تجاهه وهو حجة فيا ينقله ، لكن أقول لعله وهم في هذا وأراد أن يقول : وسَقى ألف مركب بالمجارة فسَبق قالمه بما ذكرناه ، قال : وسَقى ألف مركب بالمجارة فسَبق قالمه بما ذكرناه ، قال : وسَعَى الله الوبة ، وجاء فى غاية الحسن، فلما أفرج عن آبن الأزرق وسمَّى هذا الحامة بجامع التوبة ، وجاء فى غاية الحسن، فلما أفرج عن آبن الأزرق من المصادرة آدَّى أنه كان مُكرةاً فى بيع داره ، فأعطاه الأمير أيدَمُر الحَطِيمة

<sup>(</sup>۱) كان أصله من الغربية ، ولى أبوه تقدمة بالمحلة . ثم ترق حتى ولى تقدمة الدولة ، وآشهر فى دولة الناصر وتمكن جدا بحيث إنه كان يتحدث مع السلطان بغير واسطة . مات تحت العقوبة فى صفر سنة ٧٤٢هـ. (عن الدرر الكامنة ) . (۲) زيادة عن خطط المقريزى (ج ٢ ص ٢١٣)

 <sup>(</sup>٣) هذا الجامع هو المعروف بمجامع الخطيرى بشارع فؤاد الأول ببولاق مصر. وقد سبق التعليق عليه
 ف الحاشية رقم ٢ ص ٣ ٢٣ من الجزء الثامن من هذه الطبعة .

7 3

ثمانيية آلاف درهم أخرى حتى استرضاه ، ولا يكون جامعه بني في أرض مُكْرُهَة انتهى ، وقد خرجنا عن المقصود ولنرجع إلى أمر الملك الناصر ،

وأمّا النشو فإنّه لا زال على آبن الأزرق هذا حتّى قَبَض عليه ثانيا وعاقبه حتى مات، وذلك في سنة سبع وثلاثين وسبعائة .

ثم في سنة ثمان وثلاثين وسبعائة أنهم السلطان الملك الناصر في يوم واحد على أربعة من مماليكه بمائتي ألف دينار مصرية، وهم : قَوْصُون وَأَلْطُنْبُغَا المارداني وَلَم لِحُتَمُر الحِجازي و بَشْتَك ، وفي هذه السنة وُلد السلطان آبنه صالح من بنت الأمير تشكز نائب الشام ، فعمل لها السلطان بَشَخَاناه ودائر بيت زَرْكَش، وتَكِمُلة البَدُلة من المخسدًات والمقاعد بمائتي ألف دينار وأربعين ألف دينار، وعَمِل لها الفَنَح سبعة أيام ، وفي هده السنة وقع الملك الناصر غريبة، وهو أنه آستدعى من بلاد الصعيد بألفي رأس من الشَّأن، وآستدعى من الوجه البحري بمثلها لتتمة أربعة آلاف رأس، وشرع السلطان في عَمَل حُوش برسمها و برسم الأبقار البُلق، فوقع آختياره على موضع بقلعة الحبار مساحته أربعة أفدنة، قد قُطعت منه الحِجارة لعارة القاعات

<sup>(</sup>۱) بشعناناه : الكلة (الناموسية) المزركشة (عن درزى) . (۲) في السلوك : « بما نة ألف وأر بعين ألف دينار » . (۳) ذكره المقريزى في خططه باسم الحبش بقلمة الجبل (ص ٢٢٩ ج ٢) فقال : كان موضع هذا الحوش حفرة واسعة مساحبها أر بعة أفدفة ، وكانت عميقسة بسبب ما قطع من الأجهار لعهارة قاعات القلمة ، حتى صارت غورا كبيرا ، وفي سنة ٧٣٨ أمر الملك الغاصر بسبب ما قطور ن ردم هذه الحفرة فحموا لذلك عددا عظيا من الرجال ، واستعملت معهم الشدة فتم ردم الحفرة وتسوية أرضها في مدة ٣٦ يوما ، ثم أحضروا لللك الناصر من بلاد الصعيد ومن الوجه البحرى المفرة وتسوية أرضها في مدة ٣٦ يوما ، ثم أحضروا لللك الناصر من بلاد الصعيد ومن الوجه البحرى أفي رأس عنم وكثيرا من الأبقار ، نزلت كلها في هدذا الحوش من القلمة ، ثم بعلل استعاله للهيوانات ، في أيام الملك الظاهر برقوق كان يحتفل فيه بعمل المولد النبوى الشريف ، و بالبحث تبين لى أن هدذا الحوش مكانه اليوم القسم المنخفض من مبانى القلمة في الجهة القبلية الشرفية منها حيث يوجد الآن ديوان يجلس المحددا ، وهو قاعة كبيرة تسمى قاعة العدل ، أنشأها محمد على باشا الكبير في سنة ٢٢٩ هـ وكان يجلس فيها الكتخذا أى وكيل الوالى لنظر أمور الدولة ومصالح الناس ، ويوجد أيضا في الحوش المذكور دار فيها الكبر القديمة المجلولة الآن محان العالمة بالقالمة بالقاحرة .

التي بالقلعة حتى صار غَوْرًا عظمًا، فطلب كات الحيش ورتَّب على كلِّ من الأمراء المقدِّمين مائة رجل ومائة دابَّة لنقل التُّراب، وعلى كلُّ من أمراء الطبلخاناه بحسب حاله . وأقام الأميرَ آقُبُغا عبد الواحد شادا وأن يُقيم معه من جهة كلّ أمير أُستادارُه بِعِــدَّة من جنده . وألزم الأشرَى بالعمل . ورَسَم لوالى القاهرة بتسخير العامَّة ، فنصب الأمير آ قُبُعًا خَيْمته على جانب الموضع ، وأستدعى استاداريَّة الأمراء وأشتدُّ عليهم، فلم يَمْض ثلاثة أيام حتى حضرت إليه رجال الأمراء من نواحيهم، ونزل كُلُّ أُسْتادار بَخَيْمته، ومعه دوابُّه ورجالُه فقسمت عليهم الأرضُ قطَعًا معيّنة لكلُّ واحد منهم، فِحدُّوا في العمل ليلَّا ونهارًا واستحثهم آفْبُغا المذكور بالضرب، وكان ظالمًا غَشوما ، فعَسف بالرجال وكلِّفهم الشُّرعة في أعمالهم من غير رُخْصة ولا مكنهم [من] الاستراحة، وكان الوقت صيفًا حارًا فهلَكِ جماعة كثيرةٌ منهم في العمل لعَجْز قدرتهم عمَّا كُلِّفوه . ومع ذاك كلِّه والولاةُ تُسخِّر من تَظفَرُ به من العامة وتسوقه إلى العمل ، فكأنْ أحدهم إذا عجز ألتي بنفسه إلى الأرض، رَمَى أصحابُه عليه التَّراب فيموت لوقته . هــذا والسلطان يحضُر كلُّ يوم حتَّى ينظُرَ العمل ، وكان الأمــير أَلْطُنبِهَا المَــارِداني قد مَرض وأقام أياما بالمَيْداُنْ على النيــل حتَّى عُوفي وطلَّع إلى القلعة من باب القرافة، فأستغاث به الناس وسألوه إن يخلِّصهم من هـــذا العمل، فتوسَّط لهم عند السلطان، حتى أعفى الناسَ من السُّخَر وأفرج عن قُبض عليه منهم، فأقام العمل ستة وثلاثين يوما إلى أن قُرِغ منه ، وأَجْرِيَت إليه المياه، وأُقيمت به الأغنام المذكورة والأبقار البُلُق و بُنيت به بيوت للإوز وغيرها .

<sup>(</sup>۱) زيادة عن السلوك . (۲) عبارة السلوك : « وتسوقه إلى العمل فينزل به من البسلاه من البسلاه ما لا قبل له به ، ولا عهد له بمثله ، وكان أحدهم إذا ألتي نفسه رمى اصحابه عليه التراب فسات لوقته » . (۳) المقصود هنا الميدان الناصرى الذى أفشأه الملك الناصر على النيل بأرض بستان الخشاب . وسبق التعليق عليه بالحاشية رقم ۲ ص ۹۷ من هذا الجزء .

قلت: لعل هذا الموضع يكون هو الحُوش الذى يلعَب قيــه السلطان بالكُرة (١) تحت قاعة الدهيشة ، واقد أعلم ، وعند فراغ هذا الحوش استدعَى السلطان الأمراء وعَمِل لهم سِماطًا جليًلا، وخلَع على جماعة ممّن باشر العمل وغيرهم ،

ثم أنشأ السلطان لملوكيه: الأمير يَلْبُغَا اليَّعْيَاوى و لأمير أَلْطُنْبِغَا الماردانى لكلَّ منهما قَصْرًا تُجاه حمّام الملك السعيد قريبًا من الرَّميَلة تَجُاه القلعة ، وأخذ من إسطبل الأمير أَيْدُعُمش أمير آخور قطعة ، ومن إصطبل الأمير قَوْصُون قطعة ، ومن إصطبل طَشْتَمُر الساق قطعة ، ونزل السلطان بنفسه حتى قزر أمر ، ، ورسم السلطان للا مير قوصُون أن يَسترى الأملاك التي حول إصطبله ويضيفها فيه ، ثم أمر السلطان أن يكون بابا الإصطبلين الذين أمر بإنشائهما ليَلْبُغَا وأَلْطُنْبُغا تُجاه حمّام الملك السعيد ، وأقام الأمير آ قُبُغا عبد الواحد شادً عمارة القصرين والإصطبلين المذكورين .

قلت : أمّا إصطبل قَوْصُورِت فهـو البيت المُعَدّ لسكن كلّ من صار أَتَابَك العساكر في زماننا هـذا ، الذي بابه الواحد تُجـاه باب السلسلة ، وأمّا

<sup>(</sup>١) سيأتى التعليق عليها فى الكلام على ولاية الملك الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون سنة ٥ ٤ ٧ ه · ·

وفى سنة ٧٣٨ ه آخنا را لملك الناصر مكان هذين القصرين بسوق الحيل من الرميلة تحت القلمة تجاه حام الملك السميد وأمر بهدم الدور والإصطبلات التي كانت قائمة فى ذاك المكان وقام بتكاليف العمارة من ماله الحاص . وقد بدأ بنناء قصر بليفا اليحياوى فحاه فى غاية الحسن ، وفى سنة ٧٥٧ ه هدم السلطان الناصر حسن بن محد بن قلاوون هذين القصر بن وأدخل أرضهما فى مدرسته .

و بما أن مدوسة السلطان حسن لا تزال قائمة إلى اليوم بآسم جامع السلطان حسن بميدان محسد على بالقاهرة 4 فن ذلك يعلم مكان هذين القصرين .

وأما حمام الملك السعيد بركة خان فقد آندثر، وكان واقعا في الجهة الشرقية من عمارة والدة الخديو إسماعيل الشهيرة بعارة خليل أغا المطلة على ميدان صلاح الدير خلف جامع السلطان حسن .

<sup>(</sup>٣) سبق التعليق عليه في الحاشية رقم ٤ ص ١١٠ من هذا الجزء .

 <sup>(</sup>٤) راجع الحاشية رقم ١ ص ٤ أ من هذا الجزء .

بهت مَنْجَك اليُوسُفي الذي هو الآن على ملك المَّامر الساق حص أخضر، هو البيت الذي الآن على ملك الأمير جرياش المحمدي الآتابك، الذي بابه الواحد من حدرة البقر، و بيت أَيْدُعْمُش أمير آخور لعله يكون بيت مَنْجَك اليُوسُفي الذي هو الآف على ملك تَمُر بُعَا الظاهري وأس نوبة النُّوب .

و بالبحث تبين لى أن هــذا البيت أو دار البقر كانت واقعة فى المنطقة التى تحد اليوم من الغرب بشارع الحلمية فيا بين زاوية الشيخ عبد الله و بين مدخل شارع المدفر ( المظفر ) ومن الجنوب شارع المدفر وهــذا الشارع هو الذي كان يسمى قديما حدرة البقر ولاتزال طريقه منعدرة إلى اليوم ، ومن الشرق بحارة رفعت ، ومن الشال خط تصورى يمتد من نهاية حارة رفعت إلى زاوية الشيخ عبد الله السابق ذكرها، و يدخل الآن فى هذه المنطقة دار المرحوم على مبارك باشا صاحب الخطط التوفيقية وعمارته المجاورة لداره بشارع الحلمية و يدخل فيها أيضا حوش الجاموس الذي قسمت أرضه إلى قطع للبنا، وأقيم عليها مبان حديثة بشارع المدفر بالقاهرة . (٢) فى أحد الأصلين : «أمير آخوريه . (٣) لما تكلم المقريزى فى عمله عند الكلام على قصر يلبغا اليحياوى ( ض ٢١ - ٢ ) قال : إن هــذا البيت هو الذي يعرف بإصطبل أ يدغمش أمير آخور ، وكان واقعا تجا ه حام الملك السعيد ، وأنه من ضمن المبافى التي أمر الملك الناصر محمد من قلاوون بهدمها و إدخالها في قصر يلبغا اليحياوى .

و بما أن قصر يلبغا هدمه السلطان الناصر حسن بن محمد بن فلاوون وأدخله فى مدرسته المعروفة الآن بجامع السلطان حسن بميدان محمد على بالقاهرة ، فيكون بيت أيدغمش ضمن ما دخل فى الجامع المذكور و بما أن حمام الملك السعيد الذى يعرف بحمام سوق الخيل كان واقعا فى الجهة الشرقبة من عمارة خليل أفا فيكون موقع بيت أبدعمش فى الجزء الشرق من الجامع المذكور . (4) فى أحد الأصلين : « الدوادار » . و وأس نوبة : لقب على الذى ينحدت على هماليك السلطان أو الأمير ، وتنفيسذ أمره فيهم ، و يجمع على رءوس نوب . و المراد بالرأس هنا الأعلى ، أخذا من رأس الإنسان لأنه أعلام ، والنوبة واحدة النوب وهى المرة بعد الأخرى ، والعامة تقول لاعلام فى خدمة السلطان : « رأس نوبة النوب » . وهو خطأ ، لأن المقصدود علو صاحب النوبة لا النوبة نفسها ، والصواب فيه أن يقال ؛ أس رءوس النوب » أى أعلاه ( من صبح الأعشى ج ه ص ه ه ه ) .

<sup>(</sup>۱) هــذا البيت هو الذى ذكره المقريزى فى خططه باسم دار البقر (ص ۲۸ ج ۲) فقال إن هذه الدارخارج الفاهرة فيا بين قلمة الجبل و بركة الفيل بخط حدرة البقر ، أنشأها الملك الناصر محمد بن قلاوون دارا و إصطبلا للا بقار التى برسم السواقى السلطانيسة ، وعرفت بدار الأمير طقتمر الدشق ثم عرفت بدار الأمير طشتمر الحشق ثم عرفت بدار الأمير طشتمر حص أخضر، ثم قال المقريزى وكانت باقية إلى ومنه .

١.

وأمّا القصران والإسطبلان اللّذان عمرهما السلطان ليَلْبُغَا اليَّحْيَاوِي وأَلْطُنْبُغَا السلطان لَيَلْبُغَا اليّحْيَاوِي وأَلْطُنْبُغَا السلطان السلطان حسن، وجعل مكانهما مدرسته المعسروفة بمدرسة السلطان حسن تُجاه قلعة الجبل. والله أعلم.

(۱) هسفه المدرسة ذكرها المؤلف أيضا في موضع آخر بهذا الجزء باسم المدرسة الناصرية الحسنية ، وذكرها المقريزى في خططه باسم جامع الملك الناصر حسن (ص ۲۱۳ ج ۲) فقال : و يعرف بمدرسة السلطان حسن وهو تجاه قلمة الجبل ، ابتدأ السلطان في عمارته في سنة ٧٥٧ ه واستر العمل فيه ثلاث سنوات بدون انقطاع ، ثم قال : وفي هذا الجامع عجاب من البنيان ، منها أن ذرع إيوانه الكبير حس وستون ذراعا في مثلها ، و يقال إنه أكبر من إيوان كسرى الذي بالمدائن من العراق ، ومنها القبة العظيمة التي لامثيل له افي البلاد الإسلامية ، ومنها المنبر الرخام الذي لا نظير له ، ومنها البوابة العظيمة والمدارس الأربع التي بدورةاعة الجامع ،

وأقول: هذا الجامع لا يزال موجودا بميدان محمد على تجاه باب العزب من قلمة الجبل، وهو أضخ مساجد مصر عمارة وأعلاها بنيانا وأكثرها نخامة وأحسبًا شكلا وأجعها لمحاسن العارة وأدلها على عظم الهمة وغابة العناية التي بذلت في إنشائه ، طوله ، ه ١ مترا ؟ وعرضه ٢٨ مترا ؟ ومساحته ٢٠٩٠ متر مربع ؟ وآرتفاعه عند بابه ٧٠ و ٣٧ مترا ، وعلى جوانب صحن الجامع أربعة إيوانات ميدة لإقامة الشمائر الدينية ، و في كل زاوية من زواياه باب يوصل إلى إحدى المدارس الأربع التي شيدها منشئ الجامع ليدرس في كل مدرسة منها مذهب من المذاهب الأربعة ، وإيوانه الشرق من أكبر الإيوانات ، ليدرس في كل مدرسة منها مذهب من المذاهب الأربعة ، وإيوانه الشرق من أكبر الإيوانات ، سقفه معفود عقدا سنينا فوق نصف الدائرة وهو أكبر عقد بني على إيوان بمصر ، والثلاثة الإيوانات ، الأثرى سقف كل واحد منها على شكل نصف أسطوانة من الحجر ، ومساحبًا متقاربة ، وفي وسط الإيوان الشرق محراب جيل ، وعلى يميته منبر من الرخام الأبيض ، و بجانبي القبلة التي في الوجهة الشرقية المبان يوصلان إلى القبة المعلمية ، مساحبًا ، و ها بحاب القبلى الشرق المنارتان العظيمتان التي يبلغ أرتفاع كراهما القبة التي تبلغ ذروتها ٤٨ مترا ، و بالجانب القبلى الشرق المنارتان العظيمتان التي يبلغ أرتفاع كراهما القبة التي تبلغ ذروتها ٤٨ مترا ، و بالجانب القبلى الشرق المنارتان العظيمتان التي يبلغ أرتفاع كراهما ، و ١٨ مترا ، و ١٨ مترا ،

و بالجملة فإن هسذا الجامع من أحسن الآثار العربية ، فإن جميع الزخارف وآثار الصناعة التي في داخل المسجد وخارجه تسترعى النظر ، وخاصة باب الدخول العسام والوجهة القبلية الشرقية التي تعلوها المنارتان والفرف الكبير المركب من سنة مداميك مقرنصات، والعلو الشامخ في سائر الوجهات مع مافها من النوافذ على تعلق مطهات ، وهو من أهم الجوامع التي يعني بزيارتها السائحون ،

1 .

وفي هــذه السنة (أعنى سنة ثمــانٍ وثلاثين وسبعائة ) عَمِــل السلطان جسرًا (٢) المنافير، وحفَر الخليج الكبير المعروف بخليج الخور ، وسببه أنّ

(۱) هذا الجسر، ذكره المقريزي في خططه بآسم الجسر بوسط النيل (ص ۱۹۷ ج ۲) نقال: إن ماه النيل قوى رميه على ناحية بولاق وهذم جامع الخطيري، ثم جدّد وقو يت عمارته، وتبار البحر لا يزداد من ناحية البرالشرق إلا تقوة، فأمر الملك الناصر محمد بن قلاوون في سنة ۷۳۸ ه بعمل هذا الجسر فيا بين بولاق بالبر الشرق وناحية أنبو بة بالبر الغربي ليرة قوّة التيار عن البرالشرق إلى البرالفربي، ثم حفو في الجزيرة خليج وطي من فلها جرى النيل في أيام الزيادة مر في ذلك الخليج ولم يتأثر الجسر من قوّة التياو، وصارت قوّة المجرى النيل بالمبر الفربي من ناحية أنبو بة ومن ناحية بولاق الذكروري، وكان هذا الجسر سبب انطراد الماء عن برالقاهرة حتى صار إلى ما صار الآن ، و بالبحث عن موقع هذا الجسر بوسط النيل تبين لى ما يأتى : أوّلا — أن قوية أنبو بة تعرف اليوم بيامبو بة وهي واقعة في شمال مدينة إمبابة على بعد ثلاثة كيلومترات ومشتركة مع قرية وداق الحضر في سكن واحد، وأن الجسر الذي أقامه الملك الناصر في وسط النيسل بين بولاق وأمبو بة لم يكن متصلا بسكن أمبو بة كما يتصوّر القارئ، بل كان متصلا بأرضها الزراعية الواقعة في وأس جزيرة وراق الحضر من الجمهة القبلة ،

ثانيا — أن الجزيرة التي أشار إليها المقريزى هي جزيرة و رَاق الحضر، وأن الخليج الذي حفر فها
لا يزال موجودا وفاصلا بينها و بين الشاطئ الغربي للنيل، كما يتبين من الاطلاع على خريطة مركز إمبابة .
ثالثا — أن الجسر المذكوركان عندًا في وسط النيسل بين بولاق ودأس جزيرة و راق الحضر وقد
آندثر من قديم .

(۲) فى السلوك : «على حكراً بن الأثير» • (٣) يستفاد بما ذكره المقريزى فى الجزء الثانى من خطله عند الكلام على الحور (ص ١٩١) وعلى خط ثم الحور فيا بين بولاق ومنشأة المهرانى (ص ١٣١) وعلى خليج قنطرة الفخر (ص ١٤٦) وعلى قنطرة المقسى (ص ٥٥٠) وعلى قنطرة الدكة (ص ١٥١) يستفاد مما ورد فى كل ذلك أنه تكلم على ثلاثة خلجان وهى خليج الذكر وهو إقدمها وخليج ثم الحور ثم خليج قنطرة الفخر •

أما خليج الذكر فأنشأه كافور الإخشيدى لرى البستان الكافورى والبساتين الأخرى التي كانت واقعسة تجاهه غربي الخليج الكبير (الخليج المصرى) علاوة على ما كانت تأخذه تلك البساتين من مياه الخليج المصرى الذي كان يفتح عادة بعد خليج الذكر وكان يعرف في أيام الدولة الأيو بية بخليج المقسى نسبة إلى البستان المقسى الذي كان يروى منه م ثم عرف بخليج الذكر ، لأن شمس الدين الذكر الكركي أحد أمراء الملك الناهر بيرس كان تولى تعليم ه في زمن الملك المذكور فعرف به م

10

النيل قوى على ناحية بولاق وهدم جامع الخطيري حتى آحتاج أَيْدَمُر الخطيري التجديده ، فرسم السلطان للسكّان على شاطئ النيل بعمل زرابي جميع ملاك الدور بالقرب من فم الخور ، وألا يُؤخَذ منهم عليها حِكْرٌ ، فبني صاحبُ كلّ دار زريبة تُجاه داره فلم يُفِد ذلك شيئًا ، فكتب السلطان بإحضار مهندسي البلاد القبلية والبحرية ، فألما تكاملوا رَكِب السلطان إلى النيل وهم معه وكشف البحر فأتفق

و بالبحث تبين لى أن خليج الذكركان يأخذ مياهه من النيل وقت أن كان النيل يجرى تحت شارع عماد الدين ، وكان فم الحليج فى النقطة التى يتلاق فيها الآن هذا الشارع بشارع قنطرة الدكة ، وكان الخليج يسير إلى الشرق فى شارع قنطرة الدكة فشارع القبيلة فشارع الجامع الأحر إلى نهايته فشارع الشيخ حاد فحارة درب مصطفى إلى أن يصب فى الخليج المصرى تجاء مدرسة الفرير التى على رأس شارع الخرفش .

وأما خليج فم الخورفإنه لما أنحسر ماه النيل عن المكان الذي كان ينتهى إليه بشارع عماد الدين، وأصبح شاطئ النيل تحت الممكان الذي يمر فيه الآن شارع الملكة فازلى أفقطع وصول المماه إلى فم خليج الذكر فأمر الملك الناصر محمد بن قلاوون فى سنة ٢ ٧ ه بانشاه خليج آخر يفذى بمائه من النيل خليج الذكر وغرف الحليج الجلايد بخليج فم الخور، فلما فتح هذا الخليج وقت فيضان النيل كادت القاهرة أن تفرق فسدت القليج المغديد بخليج فم الخور، فلما الوقت عزم الملك الناصر على ترك هذا الخليج وحفر خليجا آخر هو الخليج الناصرى الذى علقنا عليه فى الحاشية رقم ١ ص ٨٠ من هذا الجزء .

و بالبحث تبين لى أن خليج فم الحسوركان يأخذ مياهه من النيل من نقطة تقسع الآن فى أول شارع الملكة نازلى عند ديوان مصلحة المجارى الرئيسية ثم يسير محاذيا للشارع المذكور من الجهة الشرقية إلى أن يصل إلى النقطة التى يتقابل فها هسذا الشارع بشارع توفيق وشارع قنطرة الدكة وهناككان يتسلاقى خليج فم الخور بخليج الذكر ثم يصيران خليجا واحدا لزيادة الماء فى الخليج المصرى .

وأ ما خليج قنطرة الفخر فأنثى فى سنة ٣٠٠ ه وكان يبتدئ من ساحل النيل ببولاق وينتهى إلى حيث . يصب فى الخليج الناصرى .

و بالبحث تبين لى أن هذا الخليج كان فه من النيل الحالى تمجاه مدخل شارع إصطبلات الطرق ببولاق ثم يسبر بالشارع المذكور إلى أن يتلاقى بشارع ثم يسبر بالشارع المذكور إلى أن يتلاقى بشارع فؤاد الأوّل ، ومن هناك يسير إلى الشرق حتى يتلاقى بشارع الملكة نازلى تجاه مدخل شارع توفيق ، ومن هناك يسير فى جزء صدغير من المجرى القديم لخليج الذكر ومنه يسب فى الخليج الناصرى عند النقطة التى يتلاقى فيها شارع عماد الدين بشارع قنطرة الدكة ، وقد زالت آثار هذه المحلجان الثلاثة ولم يتى الا ما ذكرناه من وصفها .

(١) في السلوك : « لجميع تلك الدور» .

(۱) الرأى على أن يُحفّر الرمل الذي بالجزيرة المعروفة بجزيرة أُروك (أعنى الجزيرة الوسطى) حتى يصير خليجا يجرى فيسه الماء، ويُعمل جسر وسط النيل يكون سدًا يتصل

(١) المقصود به الرمل الذي في قاع السميالة التي كانت فاصلة من ذاك الوقت بين بولاق القاهرة ومن جزيرة أورى المذكورة في الحاشية التالية .

و بسبب قسو يل مجرى النيل من الغرب إلى الشرق فى عهد الخديو إسماعيل أصبح النيل الأصل يجرى الآن فى مكان قلك السيالة بين بولاق والجزيرة الكبيرة ·

(٢) ذكرها المقريزى فى خططه (ص ١٨٦ ج ٢) فقال : إنها تعرف بالجزيرة الوسطى ، لأنها واقعة فى وسط النيل بين بولاق و برالقا هرة وجزيرة الروضة و بر الجيزة ، انحسره نها الماء حول سنة ٧٠٠ و بنى فيها الناس الدور الجليلة والأسواق والجوامع والطواحين والأفران وغرسوا فيها البساتين ، وحفروا الآبار وصارت من أحسن متزهات القاهرة يحف بها الماء من جميع جهاتها ثم تلاشى منها أغلب ما كان بها فى شراقى سنة ٣٠ ٨ ه قال : وفها إلى اليوم بقا يا حسنة .

وبالبحث تين لمان جزيرة أروى (مسكون الراء وألف مقصورة في آخرها) أو الجزيرة الرسطى أو الجزيرة الوسطانية هي المبينة على غريطة القاهرة وسم سنة ١٨٠٠ م باسم جزيرة بولاق ، وعرفت بهذا اللاسم لوقوعها تجاه بولاق ، وتعرف اليوم باسم الجزيرة أو الجزيرة الوجزيرة أوجزيرة الزمالك أوجزيرة المعرض أوجزيرة السباق، وهي الآن من أحسن المواقع السكني ومن أجل متنزهات القاهرة ، يشمل القسم المبحرى منها المعروف بخط الزمالك قصورا وعمارات فاخرة ذات بساتين زاهرة ، ويشمل القسم المتوسط منها ميدان السباق وحديقة النهر وحديقة مورو و ويقع في القسم الجنوبي منها سراى المعارض ودار الجمعية الزراعية المسلكة والجزيرة الصغيرة و ويالإجال قهى من أكبر وأحسن الأماكن المعدة للرياضة والنزمة في مصر ولمناسبة ذكر آسم الزمالك أقول : إن الزمالك كلة تركية معناها العشش التي تنصب من القش أو البوص لإقامة السكر بدلا من الخيام ، ويا ثلها في الوت الحاضر العشش التي تنصب من القش أو البوص

(٣) هذا الجسر هو الذي ذكره المقريزي في خططه بأسم جسر الخليل (ص ١٦٩ ج ٢) وملخص ما قاله : أنه لما عمل الملك الناصر محمد بن قلاو ون جسرا بالنيل من بولاق إلى انبو به أنطرد الما، عن بر القاهرة وأنكشف ما تحت الدور من منشأة المهراني إلى منبة الشيرج فأمر الملك الناصر بعمل جسر آخر بين جزيرة الروضة وبين جزيرة أروى المعروفة بالجزيرة الوسطى ، لكي يمر الما، في سيالة الراضة ثم في السيالة التي تحت بولاق ، وبيق المما، تحت شاطئ القائمرة طول أيام السينة ، ولكن هذا المشروع لم يتم إلى أن تولى الملك الظاهر برقوق حكم مصر فأمر في سنة ١٨٧٤ ببإعادة إنشاء الجسر فتولى إفامته الأمير جهاركس الخليل ، ولذلك فسب إليه ، ولكن عمله لم يأت بالغرض المقصود ، وأزداد النيل بعسدا عن برالقاهرة بحالة لم يسبق لها مثيل ، فصحب فقل الما، و بعدت مرمى المراكب عن القاهرة ، فأهمل أمر هذا الجسر إلى أن تلاشى .

٣٠ ومما ذكر يتضح أنه كان ممندا في النيل بين رأس جزيرة الروضة من بحرى و بين رأس الحزيرة اللكجرى من قبلي وقد اندثر .

بالجزيرة (يعنى من الروضة) إلى الجزيرة الوسطانية، فإذا كانت زيادة النيل جرّى المله و الحليج الذي حُفِر وكان قدّامه سدٌ عالي يرد المه اليه ، حتى يتراجع النيل عن بَرّ يولاق والقاهرة إلى برّ ناحية منبابه ، وعاد السلطان إلى القلعة وخرجت البُرد من الغد إلى الأعمال بإحضار الرجال العمل صحبة المشدّين وطلبت المجارون باجمعهم لفطع الحجارة من الحبل ، ثم تُحمّل إلى الساحل وتُمكّز بها المراكب وتُمرَّق وهي ملآنة بالمجارة حيث يعمل المحسر عن فل يمض عشرة أيام حتى قدمت الرجال من النواحي وتسلّمهم آقبناً عبد الواحد والأمير برسُبنا الحاجب ، و رسم السلطان لوالى القاهرة ولوالى مصر بتسخير العاتمة للعمل قريجا وقبضا على عدّة كثيرة منهم ، و زادوا في ذلك حتى صارت الناس تُؤخذ من المساجد والجوامع والأسواق ، فتسترَّ الناس بيوتهم خوفاً من السُخْرة ، و وقع الأجتهاد في العمل واشتد الإستحثاث حتى إن الرجل كان يُحرُّ الى الأرض وهو يعمل لعجزه عن الحركة واشددُم رفقتُه عليه الرمل فيموت من ساعته ، وا تفق هذا لخلائق كثيرة ، والسلطان يَرَّ ل عبد الواحد واكبُ في حراقة يستعجل المراكب المشحونة بالحجارة ، والسلطان يَرَّ ل المهم في كل قليل و يُساشرهم و يُغلظ على آقبنا و يُحرِّضه على السَّرعة واستنهاض المهم في كل قليل و يُساشرهم و يُغلظ على آقبنا و يُحرِّضه على السَّرعة واستنهاض المهم في كل قليل و يُساشرهم و يُغلظ على آقبنا ويُحرِّضه على السَّرعة وآستنهاض

<sup>(</sup>۱) المقصود من الروضة هنا جزيرة الروضة • وراجع الحاشية رقم ۲ ص ۱۷۲ من الجزء الحامس من هــــذه الطبعة • (۲) هي بلدة اسابه قاعدة مركز امبابه بمديرية الجيزة بمصر، وسبق التعليق عليا في الاستدراك الوارد في صفحة • ٣٨ بالجزء السادس من هذه الطبعة ، وذكرت في الاستدراك المذكور بأنه لا يوجد في جداول النواحي المصرية بلدة باسم امبابة ، و إيما يطلق هــــذا الاسم على مجموعة سساكن حس قرى متجاورة وهي : تاج الدول وميت كردك وكفر الشوام وكفر الشيخ إسماعيل وجزيرة امبابه ، كما أن تسم امبابة يطلق المكرد .

وفى ٣١ ديسمبر سنة ١٩٣٩ أصدرت وزارة الداخلية قراراً بضم الخمس قرى السابق ذكرها بعضها الى بعض وجعلها بلدة واحدة بآسم امبابه ، وبذلك عاد إليها سمها القديم بعد أن بطل استعاله من سنة ١٩٥٥ إلى سسنة ١٣٥٨ هأى مدة سبعة قرون تقريبا ، وقسد ترتب على توحيد التسمية حذف أسماء الخمس قرى المذكورة من جدول وزارة الداخلية وحل محلها اسم امبابة ، وبذلك تحققت رغبتى التي سعيت اليها وهي إعادة عن السلوك .

(۱) العالى حتى كل في مدّة شهر بعد أن غيرق فيه آثنتا عشرة مرتجا بالجارة ، وَسْق كُلَّ مَرْكَب الله حتى كل وركب ، وكانت عدّة المراكب التي أشحنت بالجارة المقطوعة من الجبل ورُمِيّت في البحر حتى صار جسرًا يُمشَى عليه ، ثلاثا وعشرين ألف مركب مجر سوى ما عُمِل فيه من آلات الملشب والسُّر يَاقات والحَلْفَاء ونحو ذلك ، وحُفِر الخليج بالجزيرة ؛ فلبّ زاد النيل بَحرَى في الخليج المذكور وتراجع الماء حتى قوى على بَرّ منبابة وبرّ بولاق التّكرُوري ، فسر السلطان والناس قاطبة بذلك ، فإن الناس كانوا على تَمَوّف كبير من النيل على القاهرة ، وأنفق السلطان على هذا العمل من خزانته أموالا كثيرة ، كلّ ذلك في سنة ثمان وثلاثين وسبعائة المذكورة .

 (١) في الأصلين : ﴿ وَاستَنْهَا ضِ السَّلِّي ﴿ وَمَا أَثْبَتْنَا ۚ عَنِ السَّلَّوكَ ﴿ (٢) السرياقات: جم سرياقة ، وهي السؤط يصنع من جلد فرس البحر (عن دوزي) . (٣) أصلها من القرى القديمة ذكرها المقريزي في خططه عند ذكر جامع النكروري ( ص ٣٢٦ ج ٢ ) فقال : إن هذه الناحية من قرى الجيزة كانت تعرف بمنية بولاق ، ثم عرَّفت ببولاق التكروري بعد أن نزل بها الشيخ أبو محسد يوسف بن عبد الله التكروري من زمن العزيز بالله نزارين المعزلدين الله الفاطعي . وذكر صاحب تاج العروس أن آسمها الأصلى بلاق كغراب والعامة يقولون بولاق كطوبار · وأقول : إن الصواب في شكلها بلاق (بكسر أولها) ، وهي كلية مصرية قديمة معناها المرساة أو الموردة ثم صرفت إلى بولاق، ولما أنشأ الملك الناصر محسد بن فلاووَّنْ في سنة ١٣ ٧هـ مدينة جديدة على النيل سماها بولاق لأنها كانت لا تزال الى اليوم الموردة التي ترسو فها السفن الفادمة إلى القاهرة والقائمة منها • وكانت مساكن قرية بولاق التكوري التي تعرف اليوم يبولاق الدكرور هذه واقعة على الشاطئ الغربي للنيل في المنطقة الواقعة بين سراى و زارة الزراعة و بين سراى متحف فؤاد الزراعي في شمال سكن قرية الدقى ، كما هو مبين علىخر يعلة القاهرة رسم البعثة الفرنسية سنة ١٨٠٠ ، مِقْ سَة ١٨٦٣ أَصَدَرُ الحَدَيوي إسماعِيل أَمْرًا بَخُو يِل بجري النيل مِن الغربُ المالشرق لإمكان توفر وجود المـا، اللازم لشرب سكان القاهرة تحت شاطئ بولاق القاهرة طول أيام السنة . وذلك قبل وجود شركة مياه القاهرة التي أنشنت في سنة ١٨٦٥ ولما نفذت عملية تحويل مجرى النيل إلى شاطع النربي الحالى > حبث يمند شارع الجيزة الآف أصبحت مساكن قرية بولاق الدكر و ديسيدة عن شاطئ النيل و وفي سنة ١٨٦٨ أمر الخديوى بهدم مساكن هذه الغرية مع تعويض سكانها فانتقلوا إلى مكانها الحالى بجوار محطة بولاق الدكرور من الجلهة الغربية ، وأنشئوا هناك قرية جديدة هي التي تعرف اليوم باسم بولاق الدكرور .

ومما يلاحظ على فريطة القاهرة وضواحيا زمم البعثة الفرنسسية السابق ذكرها أن الذى رمم تلك الخريطة أخطأ فى كتابة أمم قريق بولاق الدكرور والدق ، إذ وضم عامم الأولى على مكان الثانيسة و بالعكس ، وقد نشأ عن هـذا الغلط ظهور قرية الدق على الخريطة للذكورة فى شخال بولاق الدكرور، فى حين أن الحقيقة عكس ذلك ،

فلمّا آستهلّت سنة تسع وثلاثين وسبعائة حضر فيها الأمير تنكز نائب الشام ورَسَم بسكاه في داره بالكافوري على عادته، وخلع عليه خلعة الاستمرار على نيابة دمشق ، وبعد أيّام تكلّم تنكّر في يَلْبُغُا نائب حلب فعزله السلطان عن نيابة حلب وأنع عليه بنيابة غزة ، وقدّم تنكّر في هذه المرّة للسلطان تقدمة عظيمة تجلّ عن الوصف، فيها من صنف الجمّوهر فقط ما قيمته ثلاثون ألف دينار، ومن الزَّر كش عشرون ألف دينار، ومن أواني البَلُور وتعابي القُاش والخيل والسُّرُوج والجمال البَخاتي ما قيمته مائتان وعشرون ألف دينار مصريّة ، فلمّا القضت التَقْدمة أخذ السلطان تنكر وأدخله إلى الدور السلطانية حتى رأى ابنته زوجة السلطان، فقامت الله وقبلت يدّه، ثم أخرج السلطان إليه جميع بناته وأمّرهن بتقبيل يد تَنكر المذكور وهو يقول لهن واحدة بعد واحدة : بوسى يد عمل، ثم عَين منهن بنتين لولدى الأمير تَنْكِز فقبل تَنْكِز الأرض وخرج من الدور، والسلطان يُعادثه .

وأَمَر السلطان بالأهمّام إلى سفر الصعيد للصَّيْد على عادته وتَنْكِز صحبته؛ وكان من إكرامه له في هذه السَّفُوة ما لا عهد من مَلِك مثله ، فلمّا عاد السلطان من الصعيد أمر النَّشُو بَجِهيزكُلْفَة عقد البني تنكِز على البنتيه، وكُلْفة سفر تَنْكِز إلى الشام،

۲.

<sup>(</sup>۱) هذه الدارذكرها المقريزى فىخططه باسم دار تنكز (ص ؛ ه ج ۲) فقال : إنها بخط الكافورى ، أنشأها الأمير تنكز نائب الشام ، وهى مرى أجل دو ر القاهرة وأعظمها ، بيعت فى سبنة ٢١ ٨ هـ إلى زين الدين عبد الباسط بن خليل بن إبراهيم الدمشتى ، فجدد بناءها و بنى جامعه تجاهها .

وأقول : إن الجامع الذي أنشأه القاضي زين الدين عبسد الباسط بن خليل في سنة ٣٠٣ ه لا يزال قائما إلى اليوم باسم جامع القاضي عبد الباسسط أو جامع الباسطي بسكة الحرفض بقسم الجمالية بالقاهرة ، وأن دار تنكز الواقعة تجاه الجامع مكانها اليوم سراى آل البكرى وهي من الدور الكبيرة بخط الخرنفش . تتكم عليها بالتفصيل على باشا مبارك في الخطط التوفيقية (ص ٤٦ ج ٣) وهي باقية إلى يومنا هذا بيد ورثة آل على البكرى .

 <sup>(</sup>٢) هو آسم خط من أخطاط القاهرة القديمة · راجع الحاشسية رقم ٢ ص ٤٨ من الجزء الرابع
 من هذه الطبعة ·

فِهْز النَّشُوُ ذلك كلَّه، وعُقِد لآبى تَنْكِر على آبنتى السلطان فى بيت الاميرقُوصُون، لكون قوصون أيضا متزوّجا بإحدى بنات السلطان، بحضرة القضاة والأمراء، ثم ولدَّت بنت الأمير تَنْكِز من السلطان بنتًا فسجَد شكرًا لله بحضرة السلطان، وقال: ياخَونْد، كنتُ أتمنى أن يكون المولود بنتًا فإنها لو وضعت ذَكَرًا كنتُ أخشى من تمام السعادة، فإنّ السلطان قد تصدّق على بما غمرنى به من السعادة فيشيتُ من كمالها.

ثم جَهّز السلطان الأمير تُنكر وأنع عليه من الخيل والتعابى القُهاش ما قيمته مائة وعشر ون ألف دينار ، وأقام تُنكر في هذه المرّة بالقاهرة مدّة شهرين، فلما وادع السلطان سأله إعفاء الأمير بُحكُن من الخدمة وأشياء غير ذلك فأجابه إلى جميع ما سأله ، وكنب له تقليدًا بتفويض الحكم في جميع الممالك الشامية بأشرها، وأن جميع نوابه تكاتبه بأحوالها، وأن تكون مكاتبته : «أعن الله أنصار المقوّز الشريف»، بعد ما كانت ، «أعن الله أنصار الجناب » وأن يُزاد في ألقابه : «الزاهدي العابدي العالمي كافل الإسلام أتابك الجيوش » ، وأنعم السلطان على مُعَنيّة قدمت معه من دِمشق من جملة مغانيه بعشرة آلاف درهم ، ووصل لها من الدور ثلاث بذلات زَرُكش وثلاثون تعبية قاش وأربع بذلات مَقانيع وحمسائة دينار ، ثم آخر ما قال السلطان لتشكن: إيش بَقي لك حاجة ؟ بيق في نفسي شيء أقضيه لك قبل سفرك ؟ فقبل الأرض وقال : والله ياخوند، ما بيق في نفسي شيء أطلبه فداءك أو أكون بعدك بقلل السلطان : لا ، إن شاء الله تعيش أنت وأكون أنا فداءك أو أكون بعدك بقلل ، فقبل الأرض وأنصرف ، وقد حسده سائر الأمراء ، فذاءك أو أكون بعدك بقليل ، فقبل الأرض وأنصرف ، وقد حسده سائر الأمراء ، فذاءك ، أو أكون بعدك بقليل ، فقبل الأرض وأنصرف ، وقد حسده سائر الأمراء ، فذاءك ، أو أكون بعدك بقليل ، فقبل الأرض وأنصرف ، وقد حسده سائر الأمراء ، فذاءك ، أو أكون بعدك بقليل ، فقبل الأرض وأنصرف ، وقد حسده سائر الأمراء ، فقل السلطان ؛ لا ، إن شاء الله تعيش أنت وأكون أنا

[ وَكُثُرُ حَدَيْتُهُم ] فيما حصل له من الإكرام الزائد ، فأتَّفق ما قال السلطان ، فإنَّه لم يُقِيم بعد موت تنكز إلّا مدّة قليلة .

<sup>(</sup>١) في السلوك: «ما تَهُ وَمُصوناً المندينار» . (٢) يريد: ودّعه (٣) زيادة عن السلوك.

وأمّا أمُّر النَّشُو فَإِنَّهُ لم يزل على الظلم والعَسْف في الرَّعية والأقدارُ تساعده إلى أن قَبَص عليه السلطان الملك الناصر في يوم الآثنين ثاني صفر سنة أربعين وسبعائة ، وعلى أخيه مجد الدين رزق الله، وعلى [أخيه] المُخلُّص وعلى مُقَدَّم الخاصُّ ورفيقه . وسبب ذلك أنّه زاد في الظلم حتى قلّ الجالب إلى مصر وذهب أكثر أموال التجّار لطرح الأصناف عليهم بأغلى الأثمان، وطلب السلطانُ الزيادة فخاف العجزَ، فرجع عن ظلم العام إلى الخاصّ ، ورَّتب مع أصحابه ذلك، وكانت عادتُه في كلّ ليلة أن يجمع إخوتَه وصُّهْره ومن يَثِق به في النظر فيما يُحْدَثُه من المظالم ، يقترح كلُّ منهم ما يقترحه من لمظالم ثم تتفرقون، فرتبوا في ليلة من الليالي أو راقًا تشتمل على فصول يتحصّل منها ألفّ ألف دينار عَمُّنّا وقرأها على السلطان : منها التقاوي السلطانية المخـــَّلـدة بالنواحي من الدولة الظاهـرَّية بيــَرْس والمنصوريَّة قلاوون في إقطاعات الأمراء والأجناد، وجملتها مائة ألف إردب وستون ألف إردب سوى ما في بلاد السلطان من التقاوى،ومنها الرِّزَق الأحباسية الموقوفة على المساجد والجوامع والزوايا وغير ذلك، وهي مائة ألف فدان وثلاثون ألف فدان.وقرر مع السلطان أن يأخذ التقاوى المذكورة، وأن يُلْزِم كلّ متولى إقليم بٱستخراجها وَحَمْلها، وأن يُقيم شادًّا يختاره لكشف الرِّزِّق الأحباسية، ف كان منها على موضع عامر [بذكر الله] يُعطيه نصف ما يحصل و يأخذ من مُزارعيه في النصف الآخرعن كلِّ فدان مائة درهم. قلت: ولم يصحّ ذلك للنَّشُو وصِّح مع أستادار زماننا هذا زَيْن الدِّينَ يحيي الأشقر قريب آبن أبي الفرج لمَّ كان ناظُرُ المفرد في أَسْتادارية قِزْطُوغان فإنَّه أحدث

<sup>(</sup>۱) فى الأسلين : «وعلى أخيه شرف الدين» . وتصحيحه عن الدرر الكامنة والمنهل الصافى . (۲) زيادة عن السلوك (۳) هو القاضى يحيى بن عبد الرزاق الأمير زين الدين الأستادار الشهير

بالأشُقرُ و بقريب آبنَ أبي الفرج · ولدُ في أوا ثن القرنَ (التَّاسُمُ) بَخْينا بالقاهرة · و ولي نَفلر الْمَفرد وغيره · توفي سنة ٨٧٤ه(عن الضوء اللامع والمنهل الصافى و تاريخ آبن إياس ) · ( ٤ ) في الأصل الآخر . « ناظر الدولة » ·

هذه المظلمة في دولة الملك الظاهر، ودامت في صحيفته إلى يوم القيامة، فأقول: كم ترك الأول للآخر. إنتهى .

قال: و يُلزِم المزارع بَخراج ثلاث سنين، وماكان من الرِّزَق على موضع خراب، أو على أهل الأرياف من الفقهاء والخطباء ونحوهم أخذُوا، واستخرج من مزارعيه خراج ثلاث سنين ، وممّا أحدثه أيضا أرض [ جزيرة ] الرَّوضة تجاه مدينة مصر، فإنها بيد أولاد الملوك ، فيستأجرها منهم الدواوين وينشوا بها سواق الأقصاب وغيرها ، ومنها ما باعه أولاد الملوك بأبخس الأثمان، وقرَّر مع السلطان أخذ أراضى الروضة للخاص ، ومنها أرباب الرواتب السلطانية فإن أكثرهم عييد الدواوين ، ونساؤهم وغلمانهم يكتبونها بآسم زيد وعمرو ، وذكر أشياء كثيرة من هذه المقولة إلى أن تعرض للا مير آقبغا عبدالواحد ولأمواله وحواصله ، وحسن للسلطان القبض عليه وترع في عمل ما قاله ، فعظم ذلك على الناس وترامَّوا على خواص السلطان من الأمراء وغيرهم ، فكلموا السلطان في ذلك وعزفوه تُقح سيرة النَّشو، وما قصده إلّا خراب مملكة السلطان ، ثم رُميت للسلطان عدة أوراق في حق النَّشو ، فيها مكتوب :

أمعنتَ في الظلم وأكثَرَتَه \* وزِدتَ يا نَشُوُ على العالَمَ تُرَى مَنِ الظالمُ فيكم لنا \* فلعنـــةُ الله على الظالمِ

وأبيات أُخَر. وكان السلطان أرسل قُرمجى إلى تَنْكِز لكشف أخبار النَّشُو بالبلاد السَّامية ، فعاد بمكاتبات تَنْكز بالحط عليه ، وذَكَر قُبْحَ سيرته وظلمه وعَسْفه

<sup>(</sup>۱) هو الملك الظاهر سيف الدين أبو سعيد چقمق العلائى الظاهرى ، تولى السلطنة بمد خلع العزيز يوسف ابن الأشرف برسباى فى يوم الأوبعاء تاسع ربيع الأول سنة ۸۶۲ هـ ، وتوفى سنة ۸۵۷ هـ ، وتولى بعده المسلطنة الملك المنصور أبو المسعادات فخر الدين عثمان ، (عن آبن إياس) .

 <sup>(</sup>٢) ف الأصلين : «على موضع خراب أو محل أهل الأرياف» . وما أثبتناه عن السلوك .

<sup>(</sup>٣) يريد أخذت الرزق .

وكان النَّشُو قد حصل له تُقولَنج آنقطع منه أياما ، ثم طلَم إلى القلعـــة وأثَّر المرض في وجهه، وقَوْر مع السلطان إيقاعَ الحَوْطه على آقبغا عبد الواحد من الغد، وكان ذلك في أوَّل يوم من صَفَر . وتقرَّر الحال على أنه يَعْلِس النَّشُو على باب الحزانة ، فإذا خَرَج الأمر تَشْـتَك من الحُدْمة جَلس معــه ، ثم يتوجُّهان إلى بيت آقبغًا وَيَقْبِضانَ عليــه . فلمــا عاد النَّشُو إلى داره عَبَرَ الْحَـَّـام ليلة الآثنين ومعــه [شمس الدين تحمد ] بن الأكفانية، وقد قال له آبن الأكفانية : بأن على النشــو في هذا الشهر قَطُعًا عظمًا فأمر النَّشُو بعضَ عَبيده السودان أن يَحْلِق رأسه و يَجْرَحه بحيث يسيل الدم على جسده ليكون ذلك حَظَّه من القَطْع ، ففيل به ذلك ، وتباشروا بمـا دَفَع الله عنمه من السوء . ثم خرج النَّشُو من الحَمَّام، وكان الأمير يَلْبُغَا اليَحْيَاوِيّ أحدُ خواصّ السلطان ومماليكه قسد تَوَعَّك جسدُه توعُّكًا صعبا فَقَلِقِ السلطان عليه وأقام عنده لكثرة شَغَفه به، فقال له يَلْبُغًا فيها قال : يا خَوَنْد، قد عُظْمِ إحسانُك لى وَوَجَب نُصْحُك على والمصلحةُ القبض على النَّشُو ، و إلَّا دَخَل عليك الدخيل، فإنَّه ما عندك أحد من مماليكك إلَّا وهو يترقَّب غَفَلَةٌ منك، وقــد عرَّ فتُك ونصحتك قبــل أن أموت ، وَبَكى وَ بَكى السلطان لبكائه ، وقام السلطان وهو لايعقل لكثرة ما داخله من الوَهْمِ لِثْقَته بحبَّة يَلْبُغَا له، وطَلَبَ بَشْتَكَ في الحال وعرَّفه أنَّ الناس قد كَرَهوا هذا النشو، وأنه عَزَم على الإيقاع به،فاف تَشْتَك أَن يَكُونِ ذَلك آمتِحانا من السلطان، ثم وجد عزْمَه قويًّا في القبض عليه، فَاقتضى الحال إحضار الأمير قَوْصُون أيضًا فحضر وقَوْى عزمَ السلطان على ذلك، وما زالاً به حتى قَرْر معهما أخذَه والقَبض عليه . وأصبح النشو وفي ذهنه أنَّ القطع

 <sup>(</sup>١) زيادة عن السلوك ٠
 (٢) عبارة السلوك : « فجذره الفاضل شمس الدين محمد بن ٢٠
 الأكفائي من قاطع نحوف في أول صفر يخشى منه إراقة دمه » ٠

الذي تخوّف منه قد زال عنه بما دبره آن الأكفائي من إسالة دَمه . ثم عَلَّق عليه عِدَّةً من المُقُود والطِّلَّمْ اَت والحُرُوز ورَكِب إلى القلعة وجلَس بين يدى السلطان على عادته ، وأخذ معــه في الكلام على القبض على آفيغا عبـــد الواحد . ثم نهض الَّهْشُو وتوجُّه إلى باب الحزانة ، وجلَس عليها ينتظر مُواعدةَ بَشْتَك ، فعند ما قام الَّنْشُو طَلَبِ السلطان إلْمُقَـدُّمَ آبِن صَاْبِر ، وأَسَرِّ إليــه أَن يَقف بجماعته على إب القلمـة وعلى باب القرافة ، ولا يَدَع أحدًا به من حواشي النَّشُو وجماعته وأقار به ولمخوته أن ينزلوا ويقبضوا عليهم الجميع . وأمر السلطانُ بَشْتَك و بَرْسُبُغا الحاجب أَنْ يَمْضِيًّا إلى النَّشُو ويَقْبِضا عليه وعلى أقاربه ، فخرج بَشْتَك وجلس بباب الخزانة فطلب النَّشُو من داخلها فظَّنَّ النشو أنه جاء لميعاده مع السلطان حتَّى يحتاطا على موجود آفبغا ، فساعة ما وَقَع بصره عليه أمر مماليكه بأخذه فأخذوه إلى بيته بالقلعة، وبعث إلى بيت الأمير مَلِكْتَمُر الجِحازيُّ فَقَبَض على أخيه رِزْق الله ، ثم أخَّذُ أخاه الْمُخْلِصَ وسائر أقاربه ، وطار الخبرُ في القاهرة ومصر ، فحرج الناس كلُّهم كأنَّهم جراد مُنْتَشر، وَركب الأمير آقبغا عبد الواحد والأمير طَيْبُغَا الحَدْدي والأمير بَيْغُرَا والأميرُ بُرْسُبُغا لإيقاع الحَوْطة على بيوت النَّشُو وأقاربه وحواشيه ، ومعهم عَدُوه [القاضي جمال الدين إبراهم المعروف بـ] جمال الكُفاة كاتب الأمير بَشْــتَك وشهود ألخزانة ، وأخذَ السلطانُ يقول للا مراء : كم تقولون ، النَّشُو يَنْهَب مال الناس! الساعة ننظر المال الذي عنده ! وكان السلطان يظنُّ أنَّه يُؤدِّبه الأمانة ، وأنَّه لا مال له، فنَــدِم الأمراء على تحسينهم مَسْك النَّشو خوفا من ألَّا يظهر له مال ، لا سيما

<sup>(</sup>۱) واجع الحاشية رقم ۱ ص ۱۱۸ من هذا الجزء (۲) راجع الحاشية رقم ۱ ص ۸۸ من هذا الجزء • (۳) زيادة عن تاريخ سلاطين المماليك والمنهل الصافى • وسيذكره المؤلف في حوادث سنة ۷٤٥ هـ •

قَوْصُون و بَشْــتَك من اجل أنَّهما كانا بالغا في الحطّ عليه ، فكثُر قلقُهما ولم يأكلا طمامًا نهارَهما و بَعَثا في الكَشْف على الخبر . فلما أوقع الأمراءُ الحَوْطَة على دُور الهمسوكين بلغهـــم أنّ حريم النَّشُو في بُســـتانِ في جزّيزةُ الفِيل، فساروا إليه وهجموا عليه فوجدوا ستين جاريةً وأمَّ النَّشُو وآمَرَاتَه وإخوَتَه وولديه وسائرَ أهله ، وعندهم مائتًا قنطار عنب وَقَنْـٰد كثير ومِعْصَار وهم في عَصْر العنب، فختموا على الدّور والحواصل ، ولم يتهيَّا لهم نَقْـلُ شيء [منهاْ] . هــذا وقد غُلِّقت الأســواق بمصر والقــاهـرة ، وآجتمع النــاس بالرُّميّلة تحت القلعة ومعهم النساء والأطفال وقــد أشعلوا الشموع ورفعوا على رءوسهم المصاحف ونشروا الأعلام وهم يصيحون آستبشارًا وفرحًا بقبَضُ النَّشُو، والأمراء تُشير إليهم أن يُكْثروا ممَّا هم فيه ، وآستمرُّوا ليلة الثلاثاء على ذلك ، فلنُّب أصبحوا وقَمَ الصوت من داخل القلعة بأنَّ رِزْق الله أخا النَّشُو قد قَتَل نفسَه ، وهو أنَّه لما قَبَض عليه قَوْصُون وكَّلُّ به أمير شكاره ، فسجَّنه ببعض الخزائن ، فلنَّ طَلَع الفجر قام الأسيرُ شِكار إلى صلاة الصبح فقام رزَّق الله وأخَّذَ من حياصته سكينا ووضعها في نَحْره حتَّى نَفَذَّت مسه وَقَطَعَتْ وَرَأَنْدُهُ ، فلم يَشْعُر أميرُ شِكار إلَّا وهو يشخَّر وقد تَلِف، فصاح حتَّى بلغ قَوْصُون فَآ نزعج لذلك وضَرَب أميرَ شُكَّاره ضربًا مُبَرِّحًا إلى أنْ عَلِم السلطان الخبر، فلم بَكْتَرث به .

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٣٠٩ من الجزء السابع من هذه العلبمة . (٢) القند: عدل قصب السكر إذا جمد ، فارسى معرب «كنسد » . (عن كتاب الألفاظ الفارسية المعربة ) . (٣) زيادة عن السلوك . (٤) يريد الأوردة . (٥) في السلوك : «وضرب أمير آخور ... الح » .

وفي يوم الآثنين المذكور أفرج السلطانُ عن الصاحب شمس الدين موسى آبن التاج إسحاق وأخيه ونزلا من القلعة إلى الجامع الجديد بمصر ، وكان شمس الدين هذا قد وَشَى به النّشُو حتى قبض عليه السلطان ، وأجرى عليه العقوبة أشهرا إلى أن أشيع موتُه غير مرّة، وقد ذكرنا أمر عقد به شمس الدين هذا وما وقع له في ترجمته في تاريخنا « المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافى » ، فإن في سيرته عجالب فلينظر هناك ، قال الشيخ كال الدين جعفر [ بن ثعلب ] الأُدْفُوى قي يوم الآئنين هذا، وفي معنى مَسْك النَّشُو وغيره هذه الأبيات :

(ه) إِنَّ يُومَ الآثنين يُومُ سعيدُ \* فيه لا شَكَّ للبرية عِيـدُ (٦) أخذ اللهُ فيه فِرْعُون مصر \* وغَدَا النِّيـل في رُباه يزيدُ

وقال الشيخ شمس الدين محمد [ برف عبد الرحمن بن على الشهير بآ ] بن الصائغ الحنفى في معنى مَسْك النَّشُو والإفراج عن شمس الدين موسى وزيادة النيل هـذه الأسات :

لقد ظهرتْ في يوم الآثنين آية \* أزالت بنُعاها عن العالمَ البُوسَا تزايدَ بحُو النيل فيه وأُغرِقتْ \* به آلُ فرعونِ وفيه نجا موسى

\* يوم الاثنين فهو نوم سعيـــــ \*

وما أثبتناه عن السلوك . (٦) في السلوك :

أخذ الله فيــه فرعون جهرا

(٧) زيادة عن المنهل الصافى والدرر الكامنة وشذرات الذهب . توفى سنة ٧٧٦ ه .

۱۰ هو موسى بن عبد الوهاب بن عبد الكريم الوزير شمس الدين بن تاج الدين إسحاق القبطى المصرى
 وقد تسمى والده إسحاق بعبد الوهاب . توفى سنة ۲۷۷ هـ (عن الدرر الكامنة والمنهل الصاف) .

<sup>(</sup>٢) هو المعلم إبراهيم بن عبد الوهاب بن عبد الكريم علم الدين أخو موسى ٠

 <sup>(</sup>٣) واجع الحاشية رقم ١ ص ٣٣ من هذا الجزء .
 (٤) زيادة عن المنهل الصافي والدو ر

الكامنة وشذرات الذهب ، توفى سنة ٧٤٨ . (٥) رواية أحد الأصلين :

وفى المعنى يقول أيضا القاضى علاء الدين على [بن يحيى] بن فضل الله كاتب السّر: فى يوم الآثنين ثانى الشهر من صفر \* نادى البشيرُ إلى أنْ أسمعَ الفَلَكا يا أهلَ مصر نجا موسى ونيلُكُو \* طنى وفرعونُ وهو النَّشْوُ قد هَلَكا

ثم في يوم الشلاثاء نُودي بالقاهرة ومصر : بيعوا وآشـــتروا وآحُمُدُوا الله تعالى على خَلاصكم من النَّشُو . ثم أخرجَ رزْق الله أخو النَّشُو مَيَّنَّا في تابوت آمرأة حتى \_ دُفِن في مقابر النصاري خوفا عليه من العامة أن تحرقه . ثم دَخَل الأميرُ بَشْنَك على السلطان وآستعفَى من تسلم النشو خشيةً مَّــا جَرَى من أخيه ، فأمر السلطان أن يهدِّده على إخراج المال ، ثم يُسلِّمه لابن صابر فأوقفه بَشْتَك وأهانه فآلتزمَ إن أُفْرِج عنه جَمَع للسطان من أقار به خزانة مال ثم تَســَلُّمه آبنُ صابر فأخذه ليَمضي به إلى قاعة الصاحب ، فتكاثرت العامة لرَجْمِه حتى طردهم نقيبُ الجيش وأخرجه والجُنزيْرِ في عنقه حتى أدخله قاعةَ الصاحب، والعامُّة تجل عليــه حَمْلَةٌ بعد حملة والنقباء تطُوُّدُهم . ثم طلب السلطانُ في اليوم المذكور جمال الكُفاة إبراهم كاتب الأمير بَشْتَك وخَلَع عليه وآسـتَقَر في وظيفة نظر الخاصّ عَوضًا عن شرف الدين عبد الوهاب بن فضل الله المعروف بالنَّشُو بعــد تمُّنعه ، وَرَسَم له أن ينزل للحَوْطة على النشو وأقاربه، ومعه الأميرُ آقبغا عبد الواحد و بَرْسُبُغا الحاجب وشهود الحزانة، فَتَزَّلَ بِتَشْرِيفُهُ وَرَكِبِ بِغِلَةَ النَّشُوحَتِي أُخْرَجَ حَوْ آصِلَهُ ، وقد أُغْلَقَ الناس الأسواق وتجمّعوا ومعهم الطبولُ والشموعُ وأنواعُ الملاهي وأربابُ الخيال ، بحيث لم يبقَ

<sup>(</sup>١) زيادة عن المهل الصافى والدرر الكامنة ٠ توفى سنة ٧٦٩ هـ ٠

<sup>(</sup>٢) ذكرها المقريزي في خططه ضمن مبانى القلعة بالقاهرة (ص ٢٢٣ ج ٢) ولم يتكلم طبها .

وبالبحث تبين لى أن هذه القاعة قد آندثرت وكانت بجوار دار النيابة التي سيأتي الكلام عليها في هــــذا . ٢ الجزء 6 أى أنها كانت واقعة في الحوش الداخلي للقلعة وهو الذي فيه الآن تكتأت الجيش .

<sup>(</sup>٣) في أحد الأصلين والسلوك : « والزنجير في عنقه » والحنز بر والزنجير واحد، معروف .

خانوتُ بالقــاهـرة مفتوحُ نهارهم كلّه ، ثم ساروا مع الأمراء على حالهم إلى تحت القلعة وصاحوا صيحة واحدة، حتى آنزيج السلطان وأمر الأميرَ أَيْذُنَّمُش بطَرْدهم، ودخلوا الأمراء على السلطان بما وجدوه للنشو، وهو من العنن خمسة عشر ألف دينار مصرية . وألفان وخمسائة حبة لؤلؤ ، قيمة كلُّ حَبَّة ما بيز\_ ألفي درهم إلى ألف درهم. وسبعون فَصَّ بَلَخْش فيمة كلُّ فصّ [ما بين] خسنة آلاف درهم إلى ألني درهم . وقطعة زُمُرُّد فاخر زِنتُها رِطل . ونيِّف وســتون حَبْلًا من الوَّاق كار، زنة ذلك أربعائة مثقال.ومائة وسبعون خاتم ذَّهب وفضَّة بفصوص مثمَّنة. وَكُفُّ مَرْجٍ مُرصَّع بجوهر ، وصليب ذهب مرصَّع ، وعدَّة قطع زُركَشُ؛ سوى ـ حواصل لم ُتفتح . فَحَجِل السلطان لمّــا رأى ذلك ، وقال للامراء : لَعَن الله الأقباطَ ومَن يَامَنُهُم أو يُصدِّقهم! وذلك أنّ النّشُوكان يُظْهرِله الفاقة بحيث إنّه كان يقترض الحمسين درهما والثلاثين درهما حتى يُنْفقها . و بعثَ في بعض اللَّيالي إلى جمال الدين إبراهم [بن أحمدً] بن المغربي رئيس الأطباء يطلب منه ما ثة درهم، و يذكر له أنه طَرَقَه ضَيْفٌ ولم يَجد له ما يُعشِّيه به، وقصد بذلك أن يكون له شاهدً عند السلطان بما يَدُّعيه من الفقر . فلمـــاكان في بعض الأيام شكا النَّشْوُ الفاقة للسلطان واَّبُنُ المغربيِّ حاضر ، فذكر للسلطــان أنه آقترض منه في ليلة كذا مائةً درهم ، فَشَى ذلك على السلطان وتقرر في ذهنه أنَّه فقير لا مال له . انتهى . وآستمر الأمراءُ تنزل كلُّ يوم لإخراج حواصل النُّشُو فوجدوا في بعض الأيام من الصِّينيِّ والبُّلُور والتُّحَف السنيَّة شيئًا كثيرًا . وفي يوم الحميس [خامسه] زيَّنت القاهرة ومصر بسبب قَبْض النشومزينةً هائلةً دامت سبعة أيام ، وتُحملت أفراح (١) تكلة عن السلوك · (٢) في السلوك : «قطعنا زمرد فاخر» .

عن الدرر الكامنة والمنهل الصافى · وقد توفى عام نيف وأربعين وسبيمائة كما فى المنهل الصافى · وفى الدور الكامنة أن وفاته كانت سنة ٢٥٦ ه · (3) أى خامس شهر صفر · والزيادة عن السلوك . كثيرة . وعَمِلت العامّة فيــه عدّة أزجال وبَلَالِيــق ، وأظهروا من الفَــرَح واللَّهو

والجيال ما يَجِــلّ وصفُه ، ووُجدت مآكلُ كثيرة في حواصل النَّشُو ، منها : نحو

مائتي مُطُرْ مُلوحة وثمانين مطر جُبن وأحمال كثيرة من سـوَّاقة الشام . ووُجد له

أربعائة بَذْلة قُماش جديدة وثمانون بَذْلة قُماش مستعمل ، ووُجِد له ستّون بَعْلَطَأْقْ

نْشَاوْى مُنَرِّكُش ومناديل زَرِّكَشْ عدّة كثيرة ، ووُجِد له صناديق كثيرة فيها قُمَّاش

سَكَنْدَرِي مَمَّا عُمِل برسم الحُرَّةَ جهةَ ملك المغرب قد آختلسه النَّشُو، وكثير من قُماش

الأمراء الذين ما توا والذين قُبِض عليهم . ووُجد له مملوك تُركى قد خَصَاه هو وآثنين

معه ماتا، وخَصَى أيضا أربعة عَبِيد فماتوا، فطلب السلطان الذي خصاهم وضَرَبه

بالمقارع ، وجُرَّس وتُتبُّعت أصحابهُ وضَرَب منهم جماعة . ثم وُجِد بعد ذلك بمدّة

لإخوة النشو ذخائرُ نفيسة ، منهـا لِصهره ولي الدولة صندوق فيه مائة وسـبعون

فَصَّ بَلَغْش . وستُّ وثلاثون مُرْسَلَةً مُكلَّلة بالجوهر . وإحدى عشرة عَنْبُرْيْنــة

مَكُلَّلَةً بِلُؤَلُوْ كِارٍ . وعشرون طِراز زَرْكَش، وغير ذلك ما بين لؤلؤ منظوم وزُمُرُد

وكوافى زَرْكَش ، قُوموا باربعة وعشرين ألف دينار . وضُرب الْخُلص أخو النَّشُو

ومُفْلِح عبده بالمقارع ، فأظهر ألْخُلِص الإِسلام . ثم في يوم الثلاثاء ثاني عشرين

 (١) البلاليق : جمع بليق وهو أغنية شميية هزلية (عن دوزي). 10

الغيثية في مناقب الإمام الليث بن سمعد طبع بولاق ض ٥ : « المطر : عشر ون ومائة رطل » · وورد في هامشه : « المطر : وعاء معروف عند بمض أهل مصر يسع نحو مائة 'رطل مصرى تقريبا » . وورد

ف دوزى : المطر : أصله في أثيناً ؛ وهو مكيال للسوائل . وكان العرب يستعملونه في كل الربدة .

والمطر الحديث وعاء للماء من الجلد أو الخشب يسم من أربعة لترات إلى سنة لترات ويطلق في تونس الآن

على أى وعاء الماء أو الزيت أو اللبن • ﴿ ٣﴾ بغلطاق أو بغلوطاق ؛ لفظ فارسيّ : معنــاه القباء بلا أكام أو بأكام قصيرة جدا ، يلبس تحت الفرجية ، وكان يصنع من القطن البطبكي أو من السنجاب.

أو من الحرير اللامع؛ وكثيرا مايزين بجواهر، ثمينة (عن كترسير) . ﴿ ﴿ إِنَّ كَذَا فِي أَحَدُ الْأَصَلَينَ .

وفي الأصل الآخروالسلوك : « نساوى » بالسين · (٥) المرسلة : هي أجزاء العقد من الجوهر

النمين تتدلى على الصدر (عن القاموس الفارسي والإنجليزي لاستينجاس). (٦) العندينة : نوع من

لحارًا المعتبر تلبسه النساء حول الرقبة ( عن استينجاس ) .

40

۲.

شهر ربيع الأول وُجدت ورقة بين فَرْش السلطان فيها : المحلوك بَيْرَم ناصح السلطان نيم الأرض ويُنهِي : إنِّن أكلتُ رزقك وأنت قوامُ المسلمين ، ويجب على كلّ أحد نُصحُك ، و إنّ بَشْتَك وآقبغا عبد الواحد آتفقا على قتلك مع جماعة من الماليك فأحترَّ من على نفسك ، وكان تشتك في فلك اليوم قد توجّه بكرة النهار إلى جهة الصعيد ، فطلب السلطان الأمير قوصون والأمير آقبغا عبد الواحد وأوقفهما على الورقة ، فكاد عقل آقبغا أن يَختلِط من شدة الرَّعب ، وأخذ الأمير قوصون يُعرَّف السلطان أن هذا فعل من يُريد التشويش على السلطان وتغيير خاطره على مماليكه ، فأخرج السلطان البريد في الحال لرد الأمير بَشتك فأدركه بإطفيح وقد مَد سماطه ، فلما بلغه الحبر قام ولم يَمدُ يده إلى شيء منه ، وجَد في سيره حتى دخل على السلطان ، فأوقفه السلطان على الورقة فتنصَّل مَن رُمِي به كما تنصّل آقبغا وآستسلم ، وقال : فأوقفه السلطان ، وإنما حَل مَن رماني بذلك الحسد على قرَّ في من السلطان ، وعِظمُ إحسانه إلى ونحو هذا ، حتى رَقَّ له السلطان وأمره أن يعود من الصيد إلى جهة قصده ،

ثم طلب السلطان [ناظر] ديوان الجيش، ورَسَم له أن يكتب كلَّ من آسمه بَيْرَم ويُحضره إلى آفيغا عبد الواحد ، فآرتجت القلعة والمدينة ، فطلب ناظر الجيش المذكورين وعَرَضهم وأَخَذ خطوطهم ليقابل بها كتابة الورقة فلم يجِدْه ، فلما أعيا آقبغا الظّفَرُ بالغريم آتَهم النَّشُو أنها من مكايده ، وآشتذ قلقُ السلطان وكثراً نزعاجه بحيث إنه لم يستطع أن يقر بمكان واحد ، وطلب والى القاهرة وأمره بهدم ما بالقاهرة من حَوانيت صُنَاع النَّشَاب ويُنا ي مَن عَمِل بُشَابًا شُيق ، فآمتل ذلك ، ونَوّب جميع مراى النَّشَاب وعُقت حوانيت القواسين، ونزل الأميرُ بَرْسُبُعا إلى الأمراء جميعهم، وعرَّفهم عن السلطان أن مَن رَمَى من عماليكم بالنَّشَاب أو حَمَل إلى الأمراء جميعهم، وعرَّفهم عن السلطان أن مَن رَمَى من عماليكم بالنَّشَاب أو حَمَل إلى الأمراء جميعهم، وعرَّفهم عن السلطان أن مَن رَمَى من عماليكم بالنَّشَاب أو حَمَل

قوسًا كانأستاذه عوضًا عنه في التلاف، وألا يركب أحد من الأمراء بسلاح ولا تَرْكاأش، وبينما النَّـاس في هـــذا الهول الشديد إذ دخل رجلٌ يُعْرَف بآبرن الأزرق ــــ كان أبوه ممن مات في عقوبة النَّشو لما صادره ، وقــد تقدّم ذكر آبن الأزرق ف أمر بناء جامع الخَطيري – على جمال الكُفاة وطلّب الورَقة ليُعَرِّفُهم من كتبها، فقام جمال الكُّفاة إلى السِلطان ومعــه الرجل ، فلما وَقَفْ عليها قال : يا خُوزُنْد ، هذه خَطُّ أحمد الْخُطَائي ، وهو رجل عند ولى الدولة صِهْر النَّشُو يلعب معه الَّذْد ويُعاقره الخمر، فطلب المذكور وحاققه الرجل محاققةً طويلة فلم يَعترِف، فعُوقب عقو بات مُؤْلِمَة إلى أن أقَرّ بأنّ ولى الدولة أمَرِه بكتابتها، فحمِّع بينه و بين ولى الدولة فأنكر ولى الدولة ذلك، فطلَب أن يَرَى الورقة فلما رآها حَلَف جَهْدَ أيمانه أنها خطَّ آبن الأزرق الشاكى ، لينال منه غَرضه ، من أجل أنّ النَّشُو قتل أباه ، وحاققه على ذلك ، فأقتضى الحال عقوبة آبن الأزرق فأعترف أنَّها كتابته وأنه أراد أن يأخذ بثار أبيــه من النَّشو وأهله ، فعفا السلطــان عن آبن الأزرق ورَسَم بحبس ابن الخطائي . ورَسَم لَبُرْسُبُغا الخاجب وآبن صابر المقدّم أن يُعاقبا النَّشُو وأهله حتى يموتوا . وأذن السلطان للا ُجناد في حَمْلِ النُّشَّابِ في السَّفر دون الحَضَم ، فصارت هذه عادة إلى اليوم .

ويقال إن سبب عقو بة النَّشُو أن أمراء المَشُورة تحدَّثُوا مع السلطان، وكان الذي آبتدأ بالكلام سَنْجَر الجاولي وقبَّل الأرض، وقال : حاشي مولانا السلطان من شخل الخاطر وضِيق الصدر ، فقال السلطان : يا أمراء ، هـؤلاء مماليكي أنشأتُهم وأعطيتُهم العطاء الجزيل ، وقد بلغني عنهم ما لا يليق ، فقال الجاولي :

<sup>(</sup>١) تركاش ، فارسى الأصل معناه : الكنانة أو الجمهة التي يوضع فيها النشاب (عن كترمير) .

 <sup>(</sup>۲) في السلوك هنا : « الخطاني » بالباء الموحدة بعد الألف .

<sup>(\*)</sup> في السلوك هنا : « وأمر يحبس الخطائي » .

حاشى لله أنَّ يبدُوَ من مماليك السلطان شيء من هــذا، غيرانٌ علم مولانا السلطان محيط بأنَّ مُلْك الخلفاء ما زال إلَّا بسبب الكُّتَّاب ، وغالبُ السلاطين ما دخل عليهم الدُّخيل إلَّا من جهــة الوزراء ، ومولانا السلطان ما يحتاج في هـــذا إلى أن يعرُّفه أحدُّ بما جَرَى لهم، ومن المصلحة قتلُ هذا الكلب و إراحة الناس منه، فوافقه الجميع على ذلك، فضُرِب المُخْلِص أخو النَّشُو في هـذا اليوم بالمقـارع، وكان ذلك في يوم الخميس رابع عشرين شهر ربيع الأوّل حتّى هَلَك يوم الجمعة العصر، ودُفن بمقابر اليهود . ثمَّ مانت أمُّهُ عَقيبه . ثمْ مات ولى الدولة عامل المَتْجَر تحت العقوبة ورُمِي للكلاب؛ هذا والعقوبة لتنوّع على النَّشُوحْتِي هَلَك يوم الأربعاء ثاني شهر ربيع الآخرمن سنة أربعين وسبعائة فوُجد النَّشُو بغيرِ خَتَان ، وكُتِب به محضر ودُفِن بمقابر اليهود بكفن قيمته أربعة دراهم وُوكِّل بقبره من يحرسه مدّة أسبوع خوفا من العامَّة أن تَنْبُشَه وتُحُرِّقه ، وكان مدَّة ولايته وجَوْره سبَّع سَــنين وسبعةَ أشهرٍ ؛ ثم أُحضر وليُّ الدولة صهْرُ النَّشُو . وهــذا بخلاف ولى الدولة عامل المَتْجَــر الذي تَقَدُّم ، وأمر السلطان بعقوبته ، فدلَّ على ذخائر النَّشو ما بين ذهب وأُوَانٍ ، فطُلبت جماعة بسبب ودائع النَّشُو، وشَمل الضررُ غيرَواحد . وَكَانَ مُوجُودُ النُّشُو سوى الصندوق الذي أخذه السلطان شيئًا كثيرًا جدًّا ، عُمــل لبَيْعُه تسمُّ وعشرون حُلفة ، بلغت قيمتُه خمسةً وسبعين ألف درهم . وكان جملة ما أخذ منه سوى الصندوق نحو ما ئتى ألف دينار . ووُجد لولى الدولة عامل المَتْجر ماقيمتُه خمسون ألف دينار . وُوجِد لولى الدولة صُهْرِ النَّشُو زيادة على مائتي ألف دينار . وبيعت للنشو دُورُ بمائتي ألف درهم . ورَكِبالأميرآقبغا عبد الواحد إلى دُور آل النَّشُو غَرْبِهَا كُلُّهَا ، حتى ساوَى بهــا الأرض وحَرَثْهَا بالمحاريث في طَلَّب الخبايا، فلم يَجد بها من الخبايا إلا القليل . انتهى .

وأتما أصل النشو هـذا أنه كان هـو ووالده و إخوته يَخْدُمون الأمير بَكْتَمُر الحَاجِب، فلمّا أنفصلوا من عنده أقاموا بَطَالِين مدّة، ثم خَدَم النَّشُو هذا عند الأمير أيدُ عُمْس أمير آخور فأقام بخدمته إلى أن جمع السلطان في بعض الأيام كُتَاب الأمرأء لأمرَر ما، فرآه السلطان وهو واقف من وراء الجماعة وهوشاب طويل نَصْراني حُلُو الوجه، فآستدعاه وقال له: إيش آسمك؟ قال: النَّشُو، فقال: أنا أجعلك نَسُوي ورتبه مستوفيًا في الجيزة، وأقبلت سعادته فيا ندبه إليه وملا عينه، ثم نقلة إلى آستيفاء الدولة فباشر ذلك مدة حتى آستسلمه الأمير بَكْتَمُر الساق وسلم إليه ديوان سيدى آنوك، ثم نقله بعد ذلك إلى نظر الخاص بعد موت القاضى فخر الدين ناظر الجيش، فإن شمس الدين موسى آبن التاج ولى الجيش، والنَّشُو هذا ولى عوضه الخاص. إنتهى، في آخر شهر ربيع الآخر نُودِي على الذهب أن يكون صَرْفُ الدين اربخسة وعشرين درهما، وكان بعشرين درهما، وفي هـذه السنة فرغت مدرسة الأمير وعشرين درهما، وكان بعشرين درهما، وفي هـذه السنة فرغت مدرسة الأمير أن الصّاع عان قرَّر عليهم آقبغا أن يعملوا بهذه المدرسة يومًا في الأسبوع بغير

<sup>(</sup>۱) هـــذه المدرسة هي التي ذكرها المقريزي في خططه باسم المدرسة الآفيغاوية (ص ۳۸۳ ج ۲) فقال : إنها بجوار الجامع الأزهر على يسرة من يدخل إليــه من بابه الكبيرالبحرى الغربي فصارت تجاء المدرسة الطبرسية • كان موضعها ميضة الحامع الأزهر ودار الأمير عزالديناً يدم الحلي نائب السلطنة في أيام الملك الفاهر بيبرس ، فهدمها الأمير علاه الدين آفيغا عبد الواحد أستادار الملك الناصر محمد بن قلاوون وأشأ مكانها مدرسة •

ولم يذكر المقريرى تاريخ إنشاء هذه المدرسة ، و بمعاينتها تبير لى أن الأمير آ قبفا بدأ في عمارتها في سنة ، ع ٧٨ كما هو ثابت بالنقش في النجو يف العلوى لباب المدرسة ، وعل باب القبة و بدائر المثلثة ، وفي سنة ١١٦٧ هأ لحقها الأمير عبد الرحن كتخدا القياصد غل بالجامع الأزهر فأصبحت داخل بابه الغربي المعروف بباب المزينين على يسار الداخل مر الباب المذكور ، وفي آيام الحديوى عباس حلمي الثاني وقع تعديل في مبانها الداخلية وجعلت مكتبة عامة الجامع الأزهر ، وفي المنصورية ، وذكر المقريزي أن منارة المدرسة هي تاني منارة بنيت بالحجر في مصربعد منارة المدرسة المنصورية ،

ود فرالمفریزی آن مناوةهده المدرسة هی تایی منارة بنیت با طحر فی مصر بعد منارة المدرسة المنصو ریة ، والصواب أنه بنی قبلها با لحجر منارات أخری نذكر منها منارة الجامع الطولونی ومنارتی جامع الحاكم .

10

أَجْرة ، ثم حمل إليها الأصناف من الناس ومن العماثر السلطانية ، فكانت عمارتُها ما بين نَهْب وسرقة ، ومع هذا فإنّه ما نزل إليها قطّ إلا وضَرَب بها أحدًا زيادة على شدّة عَسْف مملوكه الذي أقامه شادًا بها ، فلمّا تمّت جَمّع بهما القضاة والفقها ، ولم يُولً بها أحدُ ، وكان الشريف المحتسب قدَّم بها سِماطا بنحو ستة آلاف درهم على أن يلى تدريسها فلم يتم له ذلك ،

ثم إن السلطان نزل إلى خانقاه سرياقوس التى أنشاها في يوم الثلاثاء ثامن عشرين شهر ربيع الآخر من سنة أربعين وسبعائة، وقد تَقَدَّمهُ إليها الشيخ شمس الدين محمد (٢)
[ بن ] الأصفهاني وقوام الدين الكرماني وجاعةً من صوفية سعيد السعداء، فوقف السلطان على باب خانقاه سعيد السعداء بفَرَسه ، وخرج إليسه جميع صوفيتها ووقفوا بين يديه، فسألهم من يختار ونه شيخًا لهم بعد وفاة الشيخ مجد الدين موسى

(۱) الخانقاه ، كلة فارسية معناها الدارالتي يختل فيها رجال الصوفية لعبادة الله تصالى ، وخافقاه مرياقوس ذكرها المقريزى فى خططه (ص ٢٦ ع ج ٢) فقال : إن هذه الخانقاه خارج القاهرة من شجاليها على نحو بريد منها بأول تيه بنى اسرائيل بسهاسم (فضاء) سرياقوس ، أنشأها الملك الناصر محمد بن قلاوون على بعد فرسخ (فى الشيال الشرق) من بلدة سرياقوس ، بدأ فى عمارتها فى شهر ذى الحجة سنة ٣٢٧ ه وبحمل فنها مائة خلوة لمائة صوفى و بنى بجانبها مسجدا تقام به الجمعة وحماما ومطبعا تحت هذه المهارة ، وأحتفل بافتتاحها يوم ٧ جمادى الآخرة سنة ٥ ٢٧ ه بمحضو و الملك الناصر و رتب لها الأوقاف الكافية وقد أقبل الناس على البناء والمحكنى بجوار هذه الخانقاء و بنوا المدور والحوابيت والحامات حتى صارت بلدة كبيرة بأسم خافقاه مرياقوس نسبة إلى هدده الخانقاه ، وأقول : إن المؤلف ذكر أن هذه الخانقاه بلدة كبيرة بأسم خافقاه مرياقوس نسبة إلى هدده الخانقاه ، وأقول : إن المؤلف ذكر أن هذه الخانقاء الششت سنة ، ٤ ٧ ه والصواب أن تاريخ إنشائها والاحتفال بافتاحها هما ما ذكره المقريزى ،

ويستفاد مما ورد في كتاب وقف الملك الأشرف برسباى المحرر في سنة ١ ٤ ٨ هـ أن الجامع الذي أنشأه الملك المذكور بنا سيسة خانقاه سرياقوس يحسده سرب البحرى الغربي الخانقاه النـاصرية وهي خانقاه سرياقوس .

و بالبحث والمعاينة تبين لى أن الخانقاه المذكورة (أى دار الصوفية) قد آندثرت ، وكانت واقعة فى الفضاه المجارو الآن لجامع المخار و الأشرف من الجمهة الغربية أى جنوبي سكن ناحية الخانكة التي كانت تعرف قديما باسم خافقاه سريا قوس وهى اليوم إحدى قرى مركز شبين القناطر بمدرية القليوبية بمصر وعلى بعد عشرين كلو مترا فى المثبالى المشرق من مدينة القاهرة .

(۲) زيادة عن السلوك . (۳) راجع الحاشية رتم ١ ص ١٤٨ من الجزء الثامن من هذه العلبمة .

آبن أحمد بن محمد الأقصرائي فلم يُعينُوا أحدا، فَوَلَى السلطان بها الركن المَلَطَى خادم المجمد الأقصرائي المتوفى ، وآنقطع السلطان في هذه الأيام عن الحروج إلى دار العدل نحو عشرين يوما بسبب شغل خاطرة لمرض مملوكة يَلْبُغا اليَحْيَاوِي وملازمته له إلى أن تعافى، وعمل السلطان لعافيته سماطًا عظياً هائلًا بالمَيدان وأحضر الأمراء، ثم استدعى بعدهم جميع صوفيسة الحوانق والزوايا وأهل الحير وسائر الطوائف، ومدّ لم الأسمطة الحائلة ، وأخرج من الخزائن السلطانية نحو ثلاثين ألف درهم، أفرج بها عن المسجونين على دين، وأخرج الأمير يَلْبُغا المذكور ثلاث مُحورة بمائتى ألف درهم، وحياصة ذهب مرصّعة بالحوهر ، كلّ ذلك لعافية يَلْبُغا المذكور.

ثم في هذه السنة تغير خاطرُ السلطان على مملوكه الأمير تَنْكِز نائب الشام، وبلغ تَنْكِز تَعْيُر خاطر السلطان عليه، فجهّز أمواله ليحملها إلى قلعة جُعْبَر ويحرج هو إليها بعد ذلك بحُجّة أنّه يتصيّد، فقدِم إليه الأميرُ طَاجَار الدّوادار قبل ذلك في يوم الأحد دابع عشر ذي الحجة وعَتَبة وبلَّقة عن السلطان ما حمله من الرسالة، فتغير الأمير

<sup>(</sup>۱) المقصود هذا ميدان سرياقوس الذي ذكره المقريزي في خططه (ص ۱۹۹ ج) فقال : إنه واقع شرق فاحيسة سرياقوس بالقرب من الحافقاء ، أنشأه الملك النـاصر محمد بن قلاو ون في ذي الحجة سنة ۲۷ ه ه و بني فيه قصورا جليلة وعدة منازل للا مراه ، وغرس فيه بستانا كبيراً وتم ذلك في سنة ۲۵ ه قال : وقد أهمل أمر الميدان حتى خرب و بيمت القصور في صفرستة و ۸۲ ه ، ولما تكلم المؤلف على المدرسة الرحاتية في هذا الحز، قال : إن بينها و بين الخانقاه ميدانا كبيراً ، وقد ذكر في كتاب وقف الملك الأشرف بناحيسة الأشرف برسباي أن الحانقاء تقع في الحسد البحري (الغربي) للجامع الذي أنشأه الملك الأشرف بناحيسة الخانقاه ، وأن المدرسة العبد الرحانية تقع على العلم يق التي عليها باب الجامع المذكور .

وعما ذكر ومن المعاينة والبحث "بين لى أن ميسدان سرياقوس كان واقعا فى المنطقة التى فيها الآن قرية الحانكة أى فى شمال جامع الأشرف برسباى الذى لا يزال موجودا فى همدذه القرية الواقعة فى شمال القاهرة على بعد ٢٠ كيلومترا منها ، (٢) حجورة ، جمع حجور، والحجر: الفرس الأثنى لم يدخلوا فيها الهماء ، لأنه آسم لا يشركها فيه المذكر (عن لسان العرب) ، (٣) راجع الحاشية رقم ١ ص ٢٧٩ من الجزء الخامس من هذه الطبعة ، (٤) فى الأصلين : «فى يوم الأحد رابع عشرين ذى القعدة » ، وما أثبتاه عن السلوك والتوفيقات الإلهامية .

تَنْكُرُو بِدأت الوحشة بينه وبين السلطان، وعاد طاجّار إلى السلطان في يوم الجمعة تاسيع عشر ذي الحجية فأعرى السلطانَ على تَنْكَزُ وقال : إنه عزم على الخروج من دمَشْق ، فطلب السلطان بعد الصلاة الأمر بَشْتَك والأمر بيترش الأحمدي والأمرَ جَنْكَلِي بن البايا والأمرَ أَرْفُطاي والأمر طُقُزُ دَجْرٌ في آخرين ، وعرَّفهم أنّ تنكز قد خرج عن الطاعة ، وأنه يبعث إليــه تجريدةً مع الأمير چَنْكَلي والأمير بَشْتَك والأميرَ أَرْقُطاى والأمير أرنبغا أمير جاندار والأمير قُمارِي أمير شكار والأمير قُمارى أخو بَكْتَمُر الساقى والأمير بَرْسُبُغا الحاجب، ومع هذه الأمراء السبعة ثلاثون أمر طبلخاناه وعشرون أمير عشرة وخمسون نفرًا من مقسدًمي الحلفة وأربعائة من الماليك السلطانية وجلَّس وعَرَضهم . ثم جمع السلطان في يوم السبت عشرين ذي الحجَّة الأمراء حيمَهم وحلّف المجرّدين والمقيمين له ولولده الأمير أبي بكر من بعده، وطُلِبت الأجناد من النواحي للحلف، فكانت بالقاهرة حركات عظيمة، وحَلُّ السلطان لكلّ مقدّم ألف مبلغ ألف دينار، ولكلّ طبلخاناه أربعائة دينار، ولكل مقدم حَلْقة ألف درهم، ولكل مملوك خمسهائة درهم وفرسًا، وقُرُقُلًا وخوذةً، فَٱتَّفَق قدومُ الأمير موسى بن مُهَنّا فقرّر مع السلطان القبضَ على الأمير تَنْكِز، وكتَب إلى العُرْبان بأخذ الطرقات من كلّ جهة على تَشْكِرْ ، ثم بعث السلطانُ بهادُرْ حَلاوَة من طائفة الأوجاقيَّة على البريد إلى غَرَّة وصَّفَد وإلى أمراء دمَّشْق علطَّفات كثيرة . ثم أخرج موسى بن مُهِّنّا لتجهيز العربان و إقامته على مُمْص ، وآهتم السلطان بأمر تَنْكُنُ آهتامًا زائدا حدًّا .

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين : ﴿ فَى يُومِ الْجِمَّةُ سَابِعِ عَشْرِينَ ذَى القَمَّدَةُ ﴾ • وما أُسْتِنَاهُ عِنَ السَّلُوكُ والتُوفِيقَاتُ اللَّهِ الْمُلْمِينَ : ﴿ ومع هذه الأمراء سبعة وثلاثونَ أمير طبلخاناه … الح ﴾ • وما أُشْبَتناهُ عِنَ السُّلُوكُ • (٣) قرقل : نوع من المدوع (عن دوزى) • (٤) الحُودَةُ : المُنعَمُ قارِمُني معرب و يَجْع عِن خوذ • (٥) هو بها در بن عبد الله الأوجاق الناصري الأمير سيف الدين المعروف يحلاوة • ولى إمرة طبلخاناه • توفى سنة ٤٤٧ هـ (عن الدور الحكامنة والمهل الصافى) •

قلت : على قَدْر الصعود يكون الهبوط، ما لتلك الإحسان ؟ والعظمة والمحبسة الزائدة لتَنكِز قبسل تاريخه إلا هذه الهمّة العظيمة في أُخْذه والقَبْض عليه ، ولكن

هذا شأن الدنيا مع المُغْرَمين بها! .

ثم إنّ الملك الناصر كَثَر قلقُ من أمر تَنْكِز وتنغّص عيشه وخرج العسكر المعيّن من القاهرة لقنال تنْكِز في يوم الثلاثاء ثالث عشرين ذى الجِحّة من سنة أربعين وسبعائة ، وكان حلاوة الأوجاق قدم على الأمير أَلُطُنْبُغا الصالحيّ نائب غَرّة علطف ، وفيه أنّه استقر في نيابة الشام عوضًا عن تَنْكِز ، وأنّ العسكر واصلُّ إليه ليسروا به إلى دَمشق .

قلت : وَأَلْطُنْبُغا نائب غَرَّة هو عَدُوَّ تَنْكِز الذي كان تَنْكِز سعى في أمره حتى عَزَله السلطان من نيامة حلب وولاه نيامة غَزَّة قبل تاريخه .

ثم سار حلاوة الأوجاق إلى صَـفَد و إلى الشام وأوصل الملطفات إلى أمراء دِمَشْق ، ثم وصلت كُتُب أَلطُنبُغا الصالحي إلى أمراء دِمَشْق بولايته نيابة الشام ، ثم رَكِب الأسير طَشْتَمُر الساقى المعروف بحص أخضر نائب صَـفَد إلى دِمَشْق في ثمانين فارسًا، وآجتمع بالأمير قُطلُوبُغا الفخرى وسَبْعَر البَشْمَقْدَار و بِيبَرْس السّلاح دار وآتفق ركوب الأمير تَنكِز في ذلك اليوم إلى قصره فوق ميدان الحصى في خواصه للنزهة ، و بينا هو في ذلك إذ بلغه قدوم الخيسل من صَفَد ، فعاد إلى دار السعادة وألبس مماليكم السلاح ، فأحاط به في الوقت أمراء دَمَشْق،

 <sup>(</sup>۱) كذا في الأصلين والسلوك · (۲) سيذكره المؤلف في حوادث سنة ٧٤٣ ه ·

 <sup>(</sup>٣) البشمقدار ، هو الذي يحسل نعل السلطان أو الأمير ، وهو مركب من لفظين ، أحدهما من المفتى .
 اللغسة التركية وهو بشمق ومعناه النعل ، والثانى من اللغة الفارسية وهو دار ، ومعناه ممسك فيكون المعنى .
 ممسك النعل (عن صبح الأعشى ج ه ص ٤٥٥) .

وَقَمَ الصوت بوصول نائب صَفَد ، فخرج عسكر دَمَشْق إلى لفائه وقد نَزَل بمسَجَّد القَـدَم ، فأمر نائب صفد جاعةً من الماليك الأمراء أن يعبودوا إلى تَنْكُون ويُخرجوه إليمه ، فدخَل عليمه جماعة منهم تمُر الساق والأمير طُرُنْطاي البَشْمَقْدَار وبيبُرْس السلاح دار وعرَّفوه مرسوم السلطان فأذْعَن لقسَّة أَهْبِته للركوبِ ، فإنَّ نائب صَــفَد طَرَقَه على حين غفلة بآتِّفاق أعراء دِمَشْق ، ولم يجتمع على تَنْكُوْ إلا عدَّةُ يسيرةُ من ممــاليكه ، فلذلك سَلَّم نفسه فأخذوه وأركبوه إكْديشًا وساروا به إلى نائب صَفَد ، وهــو واقف بالعسكر على مّيْــدان الحصى فقَبَض عليــه وعلى مملوكَيْسه : جنعاُىٰ وطغاٰیٰ وسُجِينا بقلعة دِمَشْق ، وأَنْزَل تَنْكِرَ عَن فرســـه على ثوب سَرْج وَقَيْده وأخذه الأمير بِيَبْرْس السلاح دار وتوجُّه به إلى الكسوة ، فحصل لَتُنْكِز إسهالُ و رِعْدَةٌ خيف عليه الموت ، فأقام بالكُسُوة يومًا وليــلة ثم مضى به بِيعِرْشُ ، ونزَلَ طَشْتَمر حمَّص أخضر نائب صَـفَد بالمدرسة النَّجِبْيَةُ، فتقدَّم بهادرُ حلاوة عند ماقبَض على تَنْكِز لِيُهشِّر السلطان بَمسْك تَنْكِز، فوصَل إلى بلبيس ليلًّا والعسكر نازل بهـا وعرَّف الأمير بَشَّتك . ثم سار حتى دخل القــاهـرة ، وأعلم السلطان الخبر فرُر سرورا زائدا، وكتب بعود العسكر من بلبيس إلى القاهرة ما خلا بَشْتَك وأَرْقُطاى و بَرْسُبُفَ الحاجب ، فإنهم يتوجَّهون إلى دِمَشْق للحَّوْطة

على مال تَشْكِرُ وأرن يُقيم الأمير بيغرا أمير جاندار والأمير ألمار أمير أمير أمير شكار بالصالحية إلى أن يَقْدَم عليهما الأمير تَشْكِرْ ، وعاد جيع العسكر إلى الديار المصرية ، وسار بَشْتَك ورفيقاه إلى غَرْة فَرِكب معهم الأمير أَلْطُنْهُا الصالحيّ إلى نحو دِمَشْق فلقُوا الأمير تَشْك على حُسْبَان فسلّموا عليه وأكرموه ، وكان بَشْتَك لما سافر من القاهرة صحبة العسكركان في ذلك اليوم فراغ بناء قصره الذي بناه بين القصرين فلم يدخله برجله ، وآشتغل بما هو فيه من أمر السفر ، فشرع السلطان في غَيْبته في تحسين القصر المذكور ، وكان سبب عمارة بَشْتَك لمذا القصر أن الأمير قَوْصُون لمّا أخذ القصر بَيْسَيري وجده أحبّ الأمير بَشْتَك أن يعمل له قصرا نجاه قصر بَيْسَيري بين القصرين ، فدُل على دار الأمير بَثَنَاش الفخري أمير سلاح ، وكانت أحد قصور الخلفاء

(١) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٥ من الجزء الخامس من هذه الطبعة . (٢) في السلوك: «على بيسان» . وحسبان قاعدة عمل البلقاء ، وهي بلدة صغيرة ولها واد، وأشجار و زروع (عن تقويم البلدان لأبي الفدا إسماعيل وصبح الأعشى ج ٤ ص ١٠١) . (٣) هذا القصر هو الذي ذكره المقريري في خططه باسم قصر بشتاك (ص ٧٠ ج ٢) فقال : إن هذا القصر هو من جملة القصر الكبير الشرق الذي كان مسكنا للخلفاء الفاطميين واقع تجاه الدار البيسرية أصله دار الأمير بدر الدين بكتاش الفخرى أمير سلاح ، ثم أشتراها الأمير بشتاك من ورثة بكتاش المذكور وأضاف إليها قطعة من حقوق بيت المال . ثم دار أقطوان الساق ، و بني الجيع قصرا بناء من أعظم مباني القاهرة ، فإن أرتفاعه أربعون ذراعا والماء يجرى من أعلاء ، وله شبابيك تشرف عل شارع القاهرة .

بدأ بشتاك في بنائه والحوانيت التي بأسفله والخان الحجاور له في سنة ٧٣٥ هـ وأتمه في سنة ٧٣٨ هـ. وذكر مؤلف هذا الكتاب أن بشتاك أتمه في سنة ٧٤٠ هـ.

وأقول: إنه مع مضى أكثر من سستة قرون على هسذا القصر لا يزال قائماً يشرف على شارع المعز 
لدين الله (شارع بين القصر بن سابقاً ) بالقاهرة ، وكان بابه القديم مكان باب البحر أحد أبواب القصر 
الكبير الشرقى ، وموضعه اليوم مدخل حارة بيت القاضى تجاه جامع الملك الكامل بشارع المعز لدين الله ، 
وأما الباب الحالى القصر فهو على يمين الداخل بدرب قرمز ، وعا يلفت النظر في هذا القصر آرتفاعه والقامة 
وأكب يرة التي في الدور الأول فوق زاوية بين القصرين والدكاكين المجاورة لها وهي من أكبر وأفح ، 
الكبيرة التي في القاهرة ،

(٤) هو بذاته دار بيسرى السابق التعليق عليها في الحاشية رقم ١٥٠٦ من الجزء النامن من هذه الطبعة . (٥) في الأصلين: « وكان أحد قصر ورالخلفاء الفاطمين الذي اشتراها ... الخ » ، وما أثبتناه

عن السمسلوك .

۲.

40

الفاطميين التي آشتراها من ذريتهم وأنشأ بها الفخرى دورا و إسطبلات ، وأبتى ما كان بها من المساجد ، فشاور بَشْتَك السلطان على أخذها فرسم له بذلك ، فأخذها من أولاد بكتاش وأرضاهم وأنعم عليهسم ، وأنعم السلطان عليه بأرض كانت داخلها بَرْسَم الفيراشخاناه السلطانية ، ثم أخَذ بَشْتَك دار أقطوان الساقي بجوارها ، وهدم آلجيع وأنشأه قصرا مطلًا على الطريق وارتفاعه أربعون ذراعا ، وأجرى إليه الماء ينرل إلى شَاذَرُوان إلى بركة به ، وأخرب في عمله أحد عشر مسجدا وأربعة معابد الى شَاذَرُوان إلى بركة به ، وأخرب في عمله أحد عشر مسجدا وأربعة معابد أدخلها فيه ، فلم يُجَدِّد منها سوى مسجد رفّعه وعمله معلقاً على الشارع ،

(١) الفراش خاناه ، ومعناها بيت الفراش ، وتشتمل على الفرش من البسط والخيام ، ولهـــا مهتار (كبيراً مناه مخزن الفراش خاه) يعرف بمهتا رالفراش خاناه ، وتحت يده جماعة من الغلمان مستكثرة مرصدون للخدمة فيها فى السفر والحضر 6 يعبر عنهم بالفراشين 6 وهم من أمهرالغلمان وأنهضهم 6 ولهم درية عظيمة في نصب الخيام؛ حتى إن الواحد منهم ربما أقام الخيمة العظيمة ونصبها وحده بنير معاون له في ذلك . ولهم معرفة تاتة بشد الأحمال التي تحمل في المراكب على ظهور البغال؟ يبلغ الحمل منها نحو خمس عشرة ذراعا • (عن صبح الأعشى ج ٤ ص ١١) ٠ (٢) الشاذروان، هو الذي ترك من عرض الأساس خارجا ، ويسمى تأزيراً ، لأنه كالإزار للبيت وهو دخيل ( عن شفاء الغليل والألفاظ الفارسية المعرَّ بة) . (٣) هذا المسجد هو الذي ذكره المقريزي في خططه باسم مسجد الفجل (ص ٤١٣ ج ٢ ) فقال : إنه بخط بين القصرين ، أصله من مساجد الخلفاء الفاطميين . ثم جدّده على ما هو عليه الأمير بشتاك لما أخذ قصر أصر سلاح بردار أقطوان الساقي وأحد عشر مسجدا وأربعة معايد كانت من عُمارة الخلفاء وأدخلها كلها في قصره ولم يترك من المساجد والممابد سوى هذا المسجد، و يجلس فيه بعض نواب القضاة المــالكية للحكم بين الناس وتسميه العامة مسجد الفجل لأن الذي كان يقوم به يعرف بالفجل • وأقول : إن هـــذا المسجد لا يزال موجودا الى اليوم تحت قصر بشناك، وقد جدده هذا الأسر في سنة ٥ ٧٣ هـ، كما هو ثاث بالحفر على بابه المكتشف حديثا بشارع المعز لدين الله • وللسجد باب آخر بأقرل درب قرمز و يعرف هــذا المسجد بزارية قصر بشناك أو زارية بين القصرين أو زارية محمد الكخية . ولما تكلم صاحب الخطط النوفيقية على درب قرمز ( صُ ١٣ ج ٣ ) ٠ قال : و بأوّله زاوية جديدة لم يكل بناؤها في حين أن هذه الزاوية واقعة تحت فصر بشتاك الذي لايزال قائمًا منسنة ٧٣٥ هـ الى اليوم • ثم لمـا تكلم صاحب الحطط المذكورة على مسجد الفجل (ص٤٧ ج ٦) قال : إنه هو الذي يعرف اليوم بزاوية معبد موسى في حيزان هذا المعهد واقع بأوَّل شارع التمكشية ومسجد الفجل بأوَّل درب قرمز وكلاهما موجود . وقد ذكرهما المقريزي، ومما ذكره يتبين أن ما ورد في الخطط التوفيقية بشأن مسجد الفجل ليس بصحبح. ﴿ ٤) أي إنه مبي فوق دور أرضى ٤ يشمل زار يةالصلاة وعدّة دكاكين وليس على الأرض في مستوى الطريق كما هر الجارى.

وفي هـذه الأيام ورد الخبر على السلطان مر. ﴿ بلاد الصعيد بموت الخليفة المستكفى بالله أبى الربيع سلبيان بقُوص في مستهلُّ شعبان، وأنَّه قد عَهِدَ إلى ولده أحمد بشهادة أربعين عَدْلًا، وأثبت قاضي قُوص ذلك، فلم يُميض السلطان عَهدَه، وطلَّب إبراهيم بن محمد المستمسك آبن أحمــد إلحاكم بأمر الله في يوم الأثنين ثالث [عشراً شهر رمضان ، وأجتمع القضاة بدار العدل على العادة ، فعرفهم السلطان بما أراد من إفامة إبراهيم في الخلافة وأسرهم بمبايعته، فأجابوا بعدم أهليّته، وأنّ المستكفى عُهد إلى ولده، وآحتجوا بما حَكَّم به قاضي قُوص، فكتَّب السلطان بقدوم أحمد المذكور. وأقام الخُطباء بالقاهرة ومصر نحو أربعة أشهر لا يذ**كرون** في خطبتهم الخليفة . فلمَّا قَدِم أحمد المذكور من قُوص لم يُميض السلطان عَهْمَدُه وطلَب إبراهم وعرَّفه تُبنَحَ سيرته فأظهر النُّوبة منها، والتزم سلوك طريق الخير، فأستدُّعَى السلطانُ القضاة وعرفهم أنه قد أقام إبراهيم في الحلافة ، فأخذ قاضي القضاة عِن الدين [عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله ] بن جماعة يُعرِّفُ السلطان عدم أهليَّته، فلم يَلْنفت السلطان السِه، وقال : إنَّه قد تاب، والتائب من الذنب كن لاذنب له؛ فبايعوه ولُقِّب بالوائق، وكانت العامة تُسمِّيه المستعطى، فإنه كان يستغطى من الناس ما يُنفقه .

ثم وصل الأمير تَنْكِز إلى الديار المصرية في يوم الشلاثاء ثامُن المحرم سنة إحدى وأربعين وسبعائة، وهو مُتَضَعِف صحبة الأمير بِيبَرْس السِّلاح دار، وأُنْزِل بالقلعة في مكان ضيِّق، وقصد السلطانُ ضَرْبه بالمقارع، فقام الأمير قَوْصُون في شفاعته حتى أُجِيب إلى ذلك، ثم بعث السلطان إليه يُهَدِّده حتى يَعترف بما له

 <sup>(</sup>۱) تكلة يقتضيا المقام لأنأزل رمضان سنة ٧٤٠ هكان يوم الأربعاء كماف التوفيقات الإلهامية ٠

<sup>(</sup>٢) زيادة عن المنهل الصافى والدر والكامنة - توفى سنة ٧٦٧ ه -

 <sup>(</sup>٣) في الأصلين : « سابع » . وما أثبتناه عن التوفيقات الإلهامية .

من الممال ويذكِّرَ له مَنْ كان موافقًا له من الأمراء على العصيان، فأجاب بأنَّه لا مال له سوى ثلاثين ألف ديسار وديعة عنده لأبتام تَكْتَمُ الساقى، وأنكم أن يكون خَرَج عن الطاعة ، فأَمر به السلطانُ في اللِّيلِ فأخْرج مع المُقَدّم آبن صابر وأمير جَانْدار في حَرَّاقة إلى الإسكندرية، فقتله بها المقدَّم آبن صابر في يوم الثلاثاء نصف المحرّم من سنة إحدى وأربعين وسبعائة، وتأتى بقيَّــة أحواله . ثم لمّــا وصل الأميرُ بَشْتك إلى دمَشْقَ قَبَض على الأمير صارُوجًا والحِيبُغا [ ن عبد الله ] العادلي وُسُلِّما إلى الأمير َبْرِسُبُغَا فعاقبهما أشدُّ عقوبة على المسال، وأوقع الحَوْطَة على موجودهما . ثم وَسُّطَ تُشْتُك حنفاي وطغاي مملوكي تَنْكُذ وخواصِّـــه يسوق خَيْل دَمَشْق ، وكان جنعاى المذكور يُضاهى أُستاذَه تَنْكُز في موكِيه وَبُرُكه ، ثُمُّ أَكُلُّ صارُوجا وَلَتَبُّعَ أموال تَنْكِرْ فوجد له ما يَجِلُّ وصفُه ، وعُملت لبيع جواصله عدَّةُ حَلَق ، وَتَوَكَّى البيعَ فيها الأميرُ ٱلطُّنبُغُ الصالحَى نائب دَمَشْتَق والأمير أَرْفُطَاي وهما أعدى عدو لتَنْكز . وكان تَنْكز أميرًا جليــلّا محترمًا مُهابًا عفيفا عن أموال الرعيّــة حسن المباشرة والطريقة، إلا أنَّه كان صَعْبَ المراس ذَا سَطُوة عظيمة وحُرْمة وافرة على الأعيان من أرباب الدولة، متواضَّعًا للفقراء وأهل الخير، وأوقف عدَّة أوقاف على وجوه البرّ والصدقة .

وقال الشيخ صلاح الدين الصَّفَدِى : جُلِب تَنْكِز إلى مصر وهو حَدَث فنشأ بها، وكان أبيضَ إلى السَّمْرة أقرب، رَشِيق القَدّ مليح الشعر خفيف القية قليل الشيب حسن الشكل ظريفه ، جَلِّه الخواجا علاء الدين السَّيواسيّ فأشتراه الأمير

<sup>(</sup>١) هو صارم الدين صاروجا بن عبد الله المظفرى . توفى سنة ٣٤٧ ه . (عرب المهل الصافى ،
و الدرر الكامة ) . (٣) كذا في السلوك والدرر الكامة . وفي الأصلين والمهل " بافي :
« الجينا » وهو تحريف توفى سنة ٥٠٧ه . (٣) الزيادة عن المهل الصافي .

۲.

40

لاچين، فلمّا تُتِــل لاچين في سلطنته صار من خاصِّكِيّة الملك النــاصر وشهد معه وفعة وادى الخازندار ثم وقعة شَقْحَب .

قلت : ولهذا كان يُعرف تَنْكُرْ بِالْحُسَامِيِّ .

قال: وسيمع تَنْكُو صحيح البخارى غير مرّة من آبن الشُّحنة وسيمع كتاب [معانى] الآثار للطّحاوي ، وصحيح مُسُلم ، وسمع من عيسى المُطَعِّم وأبى بكر بن عبد الدائم، (٥) وحدَّث وقرأعليه بعضُ المحدِّثين ثلاثيات البخارى بالمدينة النبوية . قال: وكان الملك الناصر أمّرَه إمْرة عشرة قبل نوجُهه إلى الكرّك ، ثم ساق توجُهه مع الملك الناصر إلى الكرك وخروجه من الكرّك إلى مصر وغيرهما إلى أن قال : وولاه السلطان نيابة دمشق في سنة آئني عشرة وسبعائة فأقام بدِمشق نائبا ثمانيا وعشرين سنة ، نيابة دمشق في سلاد دمشق ومهد نواحيها ، وأقام شعائر المساجد بها بعد التتار ، قلت : وأتما ما ظهر له من الأموال وُجِدله من التّحف السنية ومن الأقشة مائتا منديل زَرُكش ، وأربعائة حِياصة ذهب ، وستمائة كلفتاه زَرْكش ، ومائة حياصة ذهب موستمانة بذلات ثياب زركش ، وألفا ثوب دستمسل في مرصّعة بالجوهر ، وثمان وستون بقجة بذلات ثياب زركش ، وألفا ثوب

(۱) هو أبو العباس أحد بن أبي طالب بن أبى النعيم نعمة بن حسن بن على بن بيان الدمشق الصالحي المجار المعروف بأبن الشحنة و بالحجار و ولد سنة ٤ ٦ ٦ هـ ٥ وتوفي فى صفر سنة ٢ ٧ هـ ( عن الدر و الكامنة و المبهبل الصافى وشرح القاموس ) . (٢) زيادة عما تقدم ذكره فى الكلام على وفاة العلماوى فى الجزء الثالث ص ٢٣٩ من هذه الطبعة . وتوجد من هذا الكتاب نسختان محفوظتان بدار الكتب المصرية يحداهما مخطوطة فى أربعه قاجزاء تحت رقم [ ٢ ٢ ٤ عديث ] . و يوجد منها بعض أجزاء من نسخ أخرى غير كاملة بارقام منته ٢ ٢ ٢ هـ تحت رقم [ ٢ ٧ ٧ مديث ] . و يوجد منها بعض أجزاء من نسخ أخرى غير كاملة بارقام مختلفة . والطحاوى هو أبو جعفر أحد بن محد بن سلامة بن سلة بن عبد الملك تقدمت وفاته فى سنة ٢٦٦هـ (٣) هو عيسى بن عبد الرحن بن معالى بن أحد أبو محمد المقدمي هم الصالحي الحنيلي السمسار المطعم (٣)

كان يطع الأشجار، وسار الى بغداد وطعم بستان المستمصم. توفى في ذى الحجة سنة ٧١٧ه (عن الدرر الكاسنة). (2) هو أبو بكراً بن الشيخ المسند المعمر زين الدين أبى العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة - سيذكره المؤلف فى حوادث سنة ٧١٨ه . (۵) فى الأصلين والمنهسل الصافى : « وحدّث وقرأ عليه

ا المقريزي ثلاثيات البخاري بالمدينة النبوية به وهو خطأ صوابه ما أثبتناه عن الدرر الكامنة · أطلس . وماثنا تخفيفة زركش . وذهب محتوم أربعائة ألف دينار مصرية . ووجد له من الخيل والهُجُن والجمال البَخَاتِي وغيرها نحو أربعة آلاف ومائتي رأس ؛ وذلك غير ما أخذه الأمراء ومماليكهم ، فإنهم كانوا ينهبون ما يخرج به نهبا . ووجد له من الثياب الصوف ومن النَّصافي ما لا ينحصر . وظفر الأمير بَشْتُك بجوهر له تمين التحص به . وحُمِلت حُرَّمُه وأولاده إلى مصر صحبة الأمير بَيْغَرا ، بعد ما أُخِذ لهم من الحوهر واللؤلؤ والزَّركش شيءً كثر .

وأمّا أملاكه التي أنشأها فشي كثير ، وقال الشيخ صلاح الدين خليل بن أيبُك الصفدي في تاريخه -- وهو معاصره -- قال : ورد مرسومٌ شريفٌ إلى دِمَشق بتَقُويم أملاك تَنْكِز فعُيلذلك بالعدول وأر باب الجبرة وشهود القيمة ، وحضرت بذلك محاضر إلى ديوان الإنشاء لتجهّز إلى السلطان ، فنقلتُ منها ما صورته : « دار الذهب بجموعها و إسطبلاتها سمّائة ألف درهم ، دار الزّمرُد مائت ألف وسبعون ألف درهم ، دار الزّرد كاش [وما معها] مائتا ألف وعشرون ألف درهم ، الدارالتي بجوار جامعه مائة ألف درهم ، الحمّا الدارالتي بجوار جامعه بدمشق مائة ألف درهم ، الحمّام التي بجوار جامعه مائة ألف درهم ، ألف درهم ، الطبقة التي بجوار حمّام أبن يُمن أربعة آلاف وخمسمائة درهم ، قيسارية المرحّلين مائت ألف وخمسون ألف درهم ، الفرن والحوض بالقّنوات من غير الرض عشرة آلاف وخمسون الف درهم ، الأهراء من الأهراء من

<sup>(</sup>١) النصافى جمع نصفية ، وهي ثياب تصنع من نسيج مأخوذ من الحرير والكتَّان (عن دوزي ) •

<sup>(</sup>٢) زيادة عن المنهل الصافي رفوات الوفيات لاَّ بن شاكر . ﴿ ﴿ ﴾ ۚ أَنْشَأَ هَٰذَا الْجَامِعِ الْأَمْيِر

<sup>.</sup> ٣ تنكز بحكر السهاق بدمشق سنة ٧١٧ ه . (عن الدرر الكامنة وكتاب مختصر تنبيه الطالب) . (٤) في فوات الوفيات : « عشرة (٤) في فوات الوفيات : « عشرة

<sup>(</sup>٤) فى فوات الوفيات : « تيسار په المرحليين » · (٥) فوات الوفيــات : « عشرة آلاف درهم » ·

إسطبل بَهَادُرَص عشر وَن ألف درهم ، خار البيض وحوانيت ه مائة ألف وعشرة آلاف درهم ، حَمَّام القابُون وعشرة آلاف درهم ، حَمَّام القابُون عشرة آلاف درهم ، الدهشة والحمَّام ماثنا ألف عشرة آلاف درهم ، الدهشة والحمَّام ماثنا ألف وخمسون ألف درهم ، البستان العادل مائة ألف وثلاثون ألف درهم ، البستان الحبي بحَرستا ه النّجيبي والحمّام والفُرْن مائة ألف درهم وثلاثون ألف درهم ، [بستان الحلمي بحَرستا ه أربعون ألف درهم] ، الحدائق بها مائة ألف وخمسة وستون ألف درهم ، الجُنينة العُوصي بها ستون ألف درهم ، الجنينة القوصي بها ستون ألف درهم ، المنان الدردوزية المعروفة الحمّام سبعة آلاف درهم ، المنزعة المعروفة بيهامة بها (بعني دمشق) ستون الف درهم ، منزعة الركن النوبي والعبري مائة ألف درهم ، الحصّة بالدفوف ، ألف درهم ، منزعة الركن النوبي والعبري مائة ألف درهم ، الحصّة بالدفوف ، القبلية بكَفْر بَطْنا ) ثلثاها ثلاثون ألف درهم ، بستان السفلاطوني خمسة وسبعون ألف درهم ، الفاتكات والرشيدي والكروم بزملكا مائة ألف درهم وثمانون ألف

<sup>(</sup>۱) فى فوات الوفيـات : « عُشرة آلاف درهم » · (۲) فى فوات الوفيـات : « الدهيشة » · (۴) فى فوات الوفيات : « الدهيشة » ·

 <sup>(</sup>٤) فى فوات الوفيات : « وثمانون ألف درهم » .
 (٥) زيادة عن المثهل الصافى
 وفوات الوفيات ، غير أن رواية فوات الوفيات « بستان الجيل بحرستا ألف درهم » .

 <sup>(</sup>٦) راجع الحاشية رقم ١ ص ٦٤ من الجزء السادس من هذه الطبعة .
 (٧) أنى فوات الوفيات :
 «وخمة وأربعون ألف درهم» .
 (٨) في أحد الأصلين :
 «بستان الفرضي» .
 وأما الأصلين .
 الآخر فلم ترد فيه هذه العبارة - وما أثبتنا دعن المنهل الصافى وفوات الوفيات .
 (٩) كذا في الأصلين .

وفى المنهل الصافى : « الدردوز يدين » · وفى فوات الوفيات : « الدردور بزيدين » ·

<sup>(</sup>۱۰) فى فوات الوفيات : « بستانب الرزال » · (۱۱) فى فوات الوفيات : « ثمـانون ألف درهم » · (۱۲) فى فوات الوفيات : « ثمـانون ألف درهم » · (۱۲)

<sup>(</sup>١٣) في فوات الوفيات : « البوق والعنبرى » · وفي المنهـــل الصافي : « البوقي والبرى » ·

<sup>(</sup>١٤) كفر بطنا : مزفرى غوطة دمشق (معجم البلدان لياقوت). ﴿ ﴿(١٥) فِالمَالِمَالَفِي:

درهم ، مزرعة المربع بقابون مائة ألف وعشرة آلاف درهم ، الحصة من غراس غيضة الأعجام عشرون ألف درهم ، نصف الضيعة المعروفة بزرنيية عسة آلاف درهم ، غيراس قائم في جوار دار الجالق ألفا درهم ، النصف من خراج الحيامة الاثون ألف درهم ، الحوانيت التي قبالة الحمام مائة ألف درهم ، بيدر تبدين الاثة وأر بعون ألف درهم ، الإصطبلات التي عند الجامع الاثون ألف درهم ، الإصطبلات التي عند الجامع الاثون ألف درهم ، أرض خارج باب الفرج سنة عشر ألف درهم ، القصر وما معه حسائة ألف درهم وحسون ألف درهم ، ربع ضبعة القصر في أنياة وعشرون ألف درهم ، نصف بوابة مائة وثمانون ألف درهم ، العلائية بعيون الفارسنا ثمانون ألف درهم ، حصة دويرة الكسوة ألف وخسمائة ديراً بن عصرون خمسة وسبعون ألف درهم ، حصة دويرة الكسوة ألف وخسمائة درهم ، الديراً الأبيض خمسون ألف درهم ، العديل مائة ألف وثلاثون ألف درهم ، القدير الأبيض خمسون ألف درهم ، العديل مائة ألف وثلاثون ألف درهم ، التنورية آثنان وعشرون ألف درهم ، التنورية آثنان وعشرون ألف درهم ، التنورية آثنان وعشرون ألف درهم ، التنورية آثنان وعشرون

<sup>(</sup>۱) كذا فى أحد الأصلين والمنهل الصافى ، وفى الأصل الآخر : « مزرعة المريع بقانون » ، وفى فوات الوفيات : « مزرعة المرقع » ، (۲) قابون : موضع بينه و بين دمشق ميل واحد في طريق القاصد إلى العراق وسط البساتين (عن معجم البلدان لياقوت) ، (۳) فى تصحيحات فوات الوفيات : « من غراس غيطة الأعجام » ، (٤) فى فوات الوفيات : « نصف النيطة » ، وفى فوات الوفيات : « وفى فوات الوفيات : « من غراس الها فى فوات الوفيات : « من غراس الهامة » ،

<sup>(</sup>٧) فى فوات الوفيات : «قبالة الجامع» · (٨) فى فوات الوفيات : «بيدرز بردين» ·

 <sup>(</sup>٩) فى الأصلين : « ربع القصرين ضيعة . الخ » وما أثبتناه عن فوات الوفيات .

<sup>(</sup>١٠) فى المنهل الصافى وفوات الوفيات : ﴿ مَانَةُ وَعَشَرُونَ ٱلفَّ دَرَهُمْ ﴾ •

<sup>(</sup>١١) كذا في الأمسلين · وفي المنهل الصافى : « الفارسيا » وفي فوات الوفيات : « بعيون ألفاسها » · وفي فوات الوفيات : « حصة دو ير اللبوة » · وفي فوات الوفيات : « المزيل » · « حصة درير اللبن » · (١٣) في فوات الوفيات : « المزيل » ·

الأملاك التي له بحمص: الحمّام خمسة وعشرون ألف درهم ، الحوانيت سبعة الاف درهم ، السريع سستون ألف درهم ، الطاحون الراكبة على العاصى ثلاثون الف درهم ، الطاحون الراكبة على العاصى ثلاثون ألف درهم ، دور قبحق خمسة وعشرون ألف درهم ، الحان مائة ألف درهم ، الحَمّام الملاصقة المخان ستون ألف درهم ، الحوش الملاصق له ألف وخمسائة درهم ، المناخ ثلاثة آلاف درهم ، الحوش الملاصق للخندق ثلاثة آلاف درهم ، والإراضى المحتكرة سبعة آلاف درهم ،

والتي في بيروت: الخان نائة وخمسة وثلاثون ألف درهم ، الحوانيت والفرن (٥) مائة وعشرون ألف درهم ، الحسّام عشرون مائة وعشرون ألف درهم ، الحسّام عشرون ألف درهم ، المسلّخ عشرة آلاف درهم ، الطاحون خمسة آلاف درهم ، قرية زلايا خمسة وأر بعون ألف درهم ،

القرى التى باليقاع: مرج الصفا سبعون ألف درهم ، التل الأخضر مائة ألف وعمالة الله عند وعمالة الله وعمالة الله عند وعمالة الله والتلاث المعروفة بالجوهرى أد بعائة الله وسبعون ألف درهم ، المعروفة بالجوهرى أد بعائة الله وسبعون ألف درهم المعرود والصالحية السعادة أد بعائة ألف درهم ، أبروطيا ستون ألف درهم ، نصف بيرود والصالحية

<sup>(</sup>۱) فى فوات الوفيات: « الربع » · (۲) كذا فى فوات الوفيات · وفى الأصلين: « دور قبجتى» · (۴) فى قوات الوفيات: «ستون ألف درم » · (٤) فى أحد الأصلين: «حوا نيت العريصة » بالصاد، وضبطت العين بضمة · (٥) كذا فى المنهل الصافى وتصحيحات فوات الوفيات · وفى الأصلين وفوات الوفيات · وفى المنهل الصافى دفوات الوفيات : وفى المنهل الصافى دفوات الوفيات : « فى المنهل الصافى دفوات الوفيات : « بسيمانة ألف درم » · (٨) فى أحد الأمسلين : « الشغورية » · وفى الأصل الآخر : · · « الشغورية » · وفى الأصل الآخر : · · « الشغورية » · وما أثبتناء عن المنهل الصافى دفوات الوفيات ·

 <sup>(</sup>٩) فى فوات الوفيات : « مائة ألف وعشرون ألف درهم » .
 فوات الوفيات .
 فوات الوفيات .
 نصف تبرود الصالحة والحوانيت »
 وفي أحد الأصلين : « نصف يبرود » .

والحوانيت أربعائة ألف درهم ، المباركة والناصرية مائة ألف درهم رأس الماء سبعة وخمسون ألف درهم ، حصّة من خَرِبة روق آثنان وعشرون ألف درهم ، رأس المهاء والدلى بمزارعها خمسائة ألف درهم ، حام صَرْخد خمسة وسبعون ألف درهم ، طاحون الغور ثلاثون ألف درهم ، السالمية ثلاثة آلاف درهم ،

ه الأملاك بِقَارا: الحمام خمسة وعشرون ألف درهم . المُرْى سمّائة ألف درهم . المُرْى سمّائة ألف درهم . المَرْى سمّائة ألف درهم . الصالحية والطاحون والأراضي مأثاً ألف درهم وخمسة وعشرون ألف درهم . راسليها ومزارعها مائة وخمسة وعشرون ألف درهم . القضيبة أر بعون ألف درهم ، هذا القريتان المعروفة إحداهما بالمزرعة ، والأخرى بالبينسية تسعون ألف درهم ، هذا بحيعه خارج عما له من الأملاك على وجوه البروالأوقاف في صَفَد وعَجُلُون والقدس ونابلس والرملة والديار المصرية ، وعمر بصفد بيماً رستانا مليحا ، وعمر بالقدس رباطا وحما مين وقياسر، وله بجلجولية خان مليح ، وله بالقاهرة دار عظيمة بالكافورى » ،

<sup>(</sup>۱) فى فوات الوفيات : «رأس المسابير الرءوس ... الخ» · (۲) فى فوات الوفيات : « خمسة آلاف درهم » · « من خربة روف » · (۳)

<sup>(</sup>٤) فى فوات الوفيات : «خمسون ألف درهم» · (٥) فى المنهل الصافى وفوات الوفيات :

<sup>«</sup> الفترار » . (٦) في المنهل الصافي وفوات الوفيات : « سبعة آلاَف درهم » .

(٧) قرية كبيرة بين دمشق وحمص على نحو منتصف الطريق ، وهي منزلة للقوافل ، وغالب أهلها
نصارى ، وهي عن حمص على مرحله ونصف وعن دمشق على مرحلتين ( عن تقويم البلدان لأبي الفدا
إسماعيل وصبح الأعشى ج ٤ ص ١١٣ ومعجم البلدان لياقوت ) .

(٨) في أحد الأصلين :
« المرى » ، وفي الأصل الآخر : « المزى » ، وما أثبتناه عرب المنهل الصافي وفوات الوفيات ،

<sup>(</sup>٩) في فوات الوفيات: «مائة ألف...الخ» . (١٠) كذا في الأصلين و وفي المهل الصافي: « راسليا » و و في فوات الوفيات: « راسلينا » . (١١) كذا في أحد الأصلين والمنهل الصافي . و و فوات الوفيات: « القصيبية » . (١٢) كذا في الأسلين والمنهل الصافي . و في فوات الوفيات : « القصيبية » . (١٢) كذا في الأسلين والمنهل الصافى . و في فوات الوفيات . « والأخرى بالنيسبية » . (١٣) مدينة إسلامية بناها سليان بن عبد الملك ف خلافة أبيه عبد الملك وسميت الرملة لغلبة الرمل عليها ، وكانت قصبة فلسطين ، بينها و بين القدس مسدة و مره و منها و من فاطهم به مراسح الأعشر ح عرم ٩٥) . (١٤) في شرح الفام سروالية المراسح الأعشر ح عرم ٩٥) . (١٤)

القدس مسيرة يوم و بينهاو بين نابلس يوم (صبح الأعشى ج ٤ ص ٩٩). (١٤) فى شرح الفاموس أن جلجوليا قرية بفلسطين . (١٥) راجع الحاشيتين رقى ١ و ٢ ص ١٢٩ من هذا الجزء .

۲.

قلت : هي دار عبد الباسط بن خليل الآن . وحمَّام وغير ذلك من الأملاك . إنهى كلام الشيخ صلاح الدين بأختصار .

قلت : وكان لتغيُّر السلطان الملك الناصر على تَنْكز هِذا أسباب، منهـا : أنه كَتَب يستأذنه في سفره إلى ناحية جُعبُر فمنعه السلطان من ذلك لما بتلك البلاد من الغلاء، فألحَ في الظلب، والحوابُ يرد عليه [بمنعه] حتى حَنِق تَنكِز وقال : والله لقد تغيَّر عقلُ أستاذنا وصار يسمَّع من الصبيان الذين حوله ، والله لو سَمـع مني لكنتُ أشرتُ عليه بأن يُقم أحدًا من أولاده في السلطنة وأقوم أنا بتـــدبير مُلْكه ، و بيق هو مستريحًا ، فكتب بذلك جَرْكْتَمُر إلى السلطان، وكان السلطان يتخيّل بدون هذا فأتر هذا في نفسه ، ثم آتفق أن أرتنا نائب بلاد الروم بعث رسولا إلى السلطان بكتابه ، ولم يكتب معه كتابا لَتنْكز، فَحَيْق تَنْكز لعدم مكاتبته وردّ رسوله من دِّمَشْق ، فكتب أَرْتَنَا يُعرِّف السلطان بذلك، وسأل ألَّا يطُّلم تَنْكز على ما بينه وبين السلطان . ورماه بأمور أوجبت شدّة تغيّر السلطان على تَنْكز،ثم ٱتفق أيضا غضبُ تَنكز على جماعة من مماليكه، فضربهم وسجنهم بالكَّرك [والشُّو بُك ]فكَّتب منهم جُوبان وكان أكبَرَ مماليكه إلى الأمير قَوْصُون يتشَّفع به في الإفراج عنهم من سجن الكَّرَك ، فكلِّم قَوْصُون السلطان في ذلك فكتب السلطان إلى تَنْكِز يشفع في جُو بان فلم يُجِب عن أمره بشيء، فكتب إليه ثانيا وثالثا فلم يُجِبه، فأشتد غضب السلطان حتى قال للأمراء: ما تقولون في هذا الرجل؟ هو يشفع عندى في قاتل أخى فقبلتُ شفاعته،

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ٢٧٩من الجزء الخامس من هذه الطبعة . (٢) زيادة عن السلوك.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل الآخروالسلوك: « فأثر في نفسه منه شيئا » . ولعل كلمة « فأثر » محرفة عن كلمة «فأسر» بالسين أي كتم هذا في نفسه · ﴿ ٤ ﴾ ولم أرتنا نيابة الروم من قبل القان يو سعيد النتاري ، وآستر أرتبًا نائبًا لهلكة الروم إلى أن استقل بها في سنة ٧٣٨ ه • ثم صار يو إلى الناصر محمــــد بن قلاوون وكتب له السلطان تقليدا فأرسل له خلما وكان حسن الإسلام . توفي سنة ٧٥٧ه. (عن الدرر الكامنة (ه) زيادة عن السلوك . والمنهل الصافى) .

وأخرجته من السجن وسيرته إليه يعنى (طَشَتُمُر أَخَا بَخَاص)، وأنا أشفع في مملوكه ما يقبل شفاعتى! وكتب السلطان لنائب الشَّهو بك بالإفراج عن جُو بان المذكورفاً فرج عنه فكان هذا وما أشبهه الذي غَيْر خاطر السلطان الملك الناصر على مملوكه تَشْكِز. انتهى مم آشتغل السلطان بموت أعن أولاده الأمير آنوك في بوم الجمعة العشرين من شهور بيع الآخر بعد مرض طويل، ودُفِن بتربة الناصرية بيين القصرين، وكان لمونه يوم مهول، تَوْل في جنازتة جميع الأمراء، وفعلت والدته خَوَند طفاى خيرات كثيرة وباعت ثيابة وتصدّفت بجيع ما تحصّل منها .

الحبش خارج الفَّاهرة ، وصحبته عِدَّةٌ مَنَ المهندسين وأمَّر أن يُحفِّر خَلِيجٌ من البحسر إلى حائط الرُّصِد، ويُحفر في وسط الشنف المعروف بالرصد عشرٌ آبار، (١) أى دفن بالمدرسة الناصرية التي أنشأها والده الملك الناصر محمد بن فلارون . وقد صبق التطبق عليها في الحاشسية رقم ٢ ص ٢٠٨ من الجزء الثامن من هـــذه الطبعة . (٢) سبق التعليف عليها في الاستدراك الوارد في ص ٣٨١ من الجزء السادس من هذه الطبعة -(۲) لما تکارالمتریزی عل ذكر المياه التي يقلعة الحبل (ص ٢٢٩ ج ٢) قال: وأمر الملك الناصر بحفر خليج صغير يخرج من البحر (النيل) ويمر إلى حائط الرصد وأن ينقر في الحجر تحت الرصد عشر آبار يصب فيها الخليخ المذكور ثم تنفل المياه من الآبار بواســعلة سواق لنقل المــا، إلى القناطر العتيقة التي تحمل المــا. إلى القلعة ، فحفر الخليج ونقرت الآبارلز يادة المباء فها ، ومات الملك الناصر قبل تمام هذا العمل فبطل ذلك وأنعلج الخليج وهدست السواق بخهل الناس أمرها ونسوا ذكرها - فن هذا وما ذكره المؤلف من أن الخليج شق من بحرى وباط الآثار ومرواً به في وسط بستان المعشوق يتبين أن الخليج المذكر ركان يخرج من النيسل في شمال جامع أثر الني بقرية أثر النبي الواقعة جنوبي مصر القديمة ثم يسير إلى الشرق إلى حائط جبل الرصد الذي يعرف اليوم بجبل إسطبل عنتر . ﴿ ٤) تكلم المقريزي في خطعه على الرصد (ص ١٢٥ ج ١) فقال : إن هماذا المكان شرف يطل من غربيه على واشدة ، ومن قبليه على بركة الحيش فيحسبه من رآه من جهة رأشدة جبلا وهو من شرقيه سهل يوصل إليه من القرافة بغير أرتفا، ولا صعود . وكان يقال له الجرف ، ثم عرف بالرصد من أجل أن الأفضل شاهنشاه آين أحير الجليوش بدر الجال أقام فوق كرة لرصد الكواكب ضرف من حيثة بالرصد . و بالبحث تبين لي أن جبل الرصد هو الذي يعرف اليوم بجبل إصطبل عنتر تجاه قرية أثر النبي جنو بي مصر القسديمة ، و يعلوه الآن ميتي جدده محمد على الكبير وجمسله مخزنا للبارود باسم جيخانة أثر الني» و بقال طابية أثر الني وتسميه العامة إصطبل عنتر وبإليه بنسب جيل الرصه المذكور ·· مأن حائط الرصد الذي بشير إليه المؤلف هو جهة الحيل الغربية الى تشرف على قرمة أثرالني •

كُلُّ بئر نحو أربعين ذراعا تُرَكِّب عليها السواقى، حتى يجسرى الماء من النيسل إلى القناطر التي تَحِل الماء إلى القلعة ليكتُرَ بها الماء، وأقام الأمير آفيغا عبد الواحد على هذا العمل، فشقَّ الخليج من بحرى رباط الآثار ومروا مه فى وسط بستان الصاحب تاج الدين آبن حنّا المعروف بالمعشوق، وهُدِمت عدَّة بيوت كانت هناك، وجُعل عُمق الخليج أربع قصبات، وجُعت عدّة من الجيّارين للعمل، وكان مُهمًّا عظيًا، ثم أمر السلطان بتجديد جامع راشدة فُدِّد وكان قد تهدّم غالبُ جُدُوه.

ثم آبتداً توعُّك السلطان ومَرِص مَرَض موته، فلمّاكان يوم الأربعاء سادس ذى الحجة سنة إحدى وأربعين وسبعائة قوى عليمه الإسهال، ومَنع الأمراء من الدخول عليه فكانوا إذا طلعوا إلى الحدمة خرج إليهم السلام مع أمير چاندار عن

10

40

<sup>(</sup>۱) ذكره المقريزى فى خططه (ص ۲۹ج ۲) فقال : إنه خارج مصر (مصر القديمة ) بالقرب من بركة الحبش مطل على النيل ومجاور البستان المعروف بالمعشوق ، عمره الصاحب تاج الدين محسد آبن الصاحب بهاء الدين على بن حنا (بكسر الحاء) ومات رحسه الله فى سسنة ۷۰۷ ه قبل أن يكله فأكله ولده ناصر الدين محمد ، وقبل له وباط الآثار، لأن الصاحب تاج الدين المذكوركان آشترى بعض القطع الأثرية من مخلفات الذي يجد صلى الله عليه وسلم دوضعها فى خزائة بهذا الرباط فعرف بها .

وهذا الرباط عمرعة، مرات ، ولا يزال موجودا وعامرا بإقامة الشعائر الدينية باسم جامع أثرالنبي بقرية أثرالنبي الواقعة على النيل جنوبي مصر القديمة ومن ضواحى الفاهرة .

<sup>(</sup>٢) ذكره المقريزى فى خططه (ص ٩ ه ١ ج ٢) فقال : إن المعشوق آسم بستان فيه أشجار بظاهر مصر (مصر الفديمة) من جملة خط راشدة ، عرف أقرلا بجنان أبى القاسم كهمس بن معمر بن محمد بن معمر بن حبيب ، ثم عرف بجنان المازراتى ، ثم عرف بجنان الأمير تمسيم بن المعزلدين الله الفاطمى ، ثم جدده الأفضل شاهنشاه أبن أمير الجيوش بدر ألجمالى ، ثم صار من وقف أبن الصابونى فأخذه الوزير الصاحب تاج الدين محمد بن على بن حنا ، وعمره ثم أوقفه على رباط الآثار النبوية .

وقال مؤلف هذا الكتاب : إن الخليج الذي شقه الملك النــاصر محمد بن قلاوون لز يا دة المياه بالقلمة كان يأخذ مياهه من النيل بحرى رباط الآثار . و يمر في وسط بستان المعشوق .

ومن هذا الوصف يتبين أن هذا البستان كان واقعا على النيل يجوار سكن قرية أثر النبي من الجهة البجرية . (٣) راجع الحاشبة رتم ٤ ص ١٧٧ من الجزء الرابع من هذه الطبعة .

السلطان فأنصرفوا . وقدكَثُر الكلام ، ثم في يوم الجمعة ثامنه خفّ عن السلطان الإسهال، فِعْلَسَ للخدمة وطلع الأمراء إلى الخدمة ووَجْهُ السلطان متغيّر، فلمـــا آنقضت الحدمة نُودي زينة القياهرة ومصر ، وجُعت أصحاب الملاهي بالقلعة و جُمــع الخبزُ الذي بالأسواق وتُحمل ألف قيص وتُصُدِّق بذلك كلِّه مع جمــلة من المسال، وقام الأمراء بعمل الولائم والأفراح سرورًا بعافية السلطان، وعمَّل الأمير مَلِكَتَمُر الحجازيّ الناصريّ نفطا كثيرًا بسوق الخيل تحت القلعة والسلطان ينظره، وآجتمع [ النــاس ] لرؤيته من كلُّ جهة وقَدمت عُربان الشرقية بخيولها وقبابهــا المحمولة على الجمال وليبوا بالرماح تحت القلعة، وخرجت الركابة والكَلَابِزيَّة وطائفة الججارين والعتَّالين إلى ســوق الخيل للعب واللهو ، وداروا [على ] بيوت الأمراء وأخذوا الِحْلَعَ منهم، وكذلك الطبلكيَّة فحصل لهم شيء كثيرجدًا، بحيث جاء نصيبُ مهتار الطبلخُأنَّاه ثمانين ألف درهم . ولمساكان ليسلة العيد وهي ليلة الأحد عاشر ذى الحجة ، وأصبح نهار الأحد آجتمع الأمراء بالقلعة وجلسوا ينتظرون السلطان حتى يخرج لصسلاة العيد ، وقد أجم رأى السلطان على عدم صسلاة العيد لمَّوْد الإسهال عليه، فإنه كان آنتكس في الليلة المذكورة، فما زال به الأميرُ قَوْصون والأمير بَشْنَك حتى ركب ونزل إلى الميدان ، وأمر قاضي القضاة عز الدين [ عبد العزيز] آبن جماعة أن يُو حِز في خطبته ، فعند ما صَلَّى السلطان وجِلَس لسماع الخطبة محرِّك باطنُه ، فقام وركب وطلع إلى القصر وأقام يومه به ، و بينا هو في ذلك قَدِم الخبر من حلب بصمَّة صُلُح الشميخ حسن صاحب العراق مع أولاد صاحب الروم ، فآنزع السلطانُ لذلك آنزعاجًا شديدا وأضطرب مزاجُه فحصل له إسهال دَّمَويٌّ ،

<sup>(</sup>١) في السلوك: «وقد كثر الكلام إلى يوم الآثنين ثاني عشره حف عن السلطان الإسهال... الخه.

 <sup>(</sup>٢) زيادة عن السلوك .
 (٣) في الأصلين : « الكبلكية » . وما أثبتناه عن السلوك .

<sup>(</sup>٤) كدا في السلوك . وفي الأصلين : « الطشتخاناه » وهو محرف عما أثبتناء عن السلوك .

وأصبح يوم الآثنين وقد آمتنع الناس من الاجتماع به ، فأشاع الأمير قَوْصُون والأمير بَشْــَتُك أنَّ السلطان قــد أعنى أجناد الحَلْقَة من التجريد إلى تِبْرِيز ونُودِي بذلك ، وفَرح النــاس بذلك فرحًا زائدًا، إلا أنه آنتشر بين الناس أنّ السلطان قد آنتكس فساءهم ذلك .

مُ أخذ الأمراء في إنزال حُرَمِهــم وأموالهم من القلعة [حيث سكنهم ] إلى القاهرة ، فأرتجَّت القاهرة ومادت بأهلها وأستعدّ الأمراء لا سما فوصون وبَشْــتَك ، فإن كلُّا منهما آحترز مر. الآخروجَمَعَ عليه أصحابه . وأكثر وا من شراء الأزيار والدِّنان وملئوها ماء ، وأخرجوا القِــرَب والرَّوايا والأحواض وحملوا إليهم الَبْقُسَمَاطُ والرقاق والدقيق والقمج والشمير خوفًا من وقوع الفتنة ، ومحاصرة القلعة ، فكان يوما مهولا ، ركب فيــه الأوجاقية وهجموا الطواحين لأخذ الدقيق ونهبوا الحوانيت التي تحت الفلعة والتي بالصليبة .

هذا وقد تنكّر ما بين قوصون و بشتك وآختلفا حتى كادت الفتنة تقوم بينهما. وبلغ ذلك السلطان فآزداد مرضًا على مرضــه ، وكُثر تأوُّهه وتقلُّبه من جنب إلى جنب ، وتهوَّس بذكر قوصون و بشتك نهاره . ثم آستدعي بهما فتناقُشَّا بين يديه

(١) زيادة عن السلوك .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصلين : «وحملوا إليه» . وما أثبتنا عن السلوك . (٣) البقسماط : خبر يابس معروف مولد يؤخذ في الرحلات (عن شــفاء الغليل وكتاب الألفساظ (٤) لما تكلم المفريزى على الشارع خارج باب زويلة الفارسية المعربة واسستينجاس) . (ص ١٠٠ ج ٢) قال : إن هذا الشارع آخره في الطول الصليبة التي تنتهي إلى جامع ابن طولون وغيره . ولما تكام على ظواهر القاهرة (ص ١٠٨ ج ٢) قال ؛ وأما الشارع خارج باب زو يلة فينتهي بالسالك إلى خط الصدية و إلى خط الجامع الطلولوني وخط المشهد النفيسي وغير ذلك . وأقول من هذا الوصف يتمين أن الدكاكين التي يشير اليها المؤلف بالصلية هي الدكاكين التي كانت بشارع الصليبة الحالى وشارع شيخون وشارع الركية وشارع السيوفيسة وكلها تتلاقى في نقطة واحدة على شسكل صليب ولذلك عرفت بالصليب بجموعها يطلق عليه خط الصليبة و يقال لها صليبة الجامع الطولونى لقربها منه وهي بقسم الخليفة بالقاهرة .

<sup>(</sup>a) في أحد الأصلين : « فتنافسا » .

في الكلام فأُثْمَى عليه وقاما من عنده على ما هما عليه، فآجتمع يوم الآثنين ثامن عشره الأمير چَنْكَلي والأميرآل ملك والأمير سَـنْجَر الجاولي وبيَبْرْس الأحــدي، وهم أكابرأمراء المَشُورَة فيما يدبرونه، حتى اجتمعوا علىأن يبعث كلُّ منهم مملوكه -إلى قوصون وبشتك ليأخذا لهم الإذن في الدخول على السلطان ، فأخذا لهم الإذن فدخلوا وجلسوا عندالسلطان، فقال الجاولي وآل ملك للسلطان كلاما، حاصله أن يعهد بالُــلك إلى أحد أولاده فأجاب إلى ذلك ، وطلّب ولده أبا بكر وطلّب قوصــون وبشــتك وأصلح بينهما ، ثم جعل آبنــه أبا بكرسلطاناً بعـــده وأوصاه بالأمراء وأوصى الأمراء به ، وعهد إليهم ألاُ يخرِجوا آبنــه أحمد من الكَّرَك، وحذَّرهم من إقامته سلطاناً . وجعل قوصون و بشتك وصييه ، وإليهما تدبير أمر آبنه أبي بكر وحلَّفهما ، ثم حلَّف الأمراء والخاصَّكيَّة وأكَّد على ولده في الوصية بالأمراء ، وأفسرج عن الأمراء المسجونين بالشام ، وهم : طَيْبُغًا حاجى والجيبغا العــادلى وصاروجا ، ثم قام الأمراء عن السلطان فبات السلطان ليلة الثلاثاء وقسد نحلت قوته ، وأخذ في النزع يوم الأربعاء فآشــتـد عليه كُرْبُ المــوت، حتى فارق الدنيا في أقل ليسلة الخميس حادى عشرين ذي الحجة سسنة إحدى وأربعين وسسبعائة ، وله من العمر سبع وخمسون سـنة وأحد عشر شهرا وخمسة أيام ؛ فإنّ مولده كان فى الساعة السابعة من يوم السبب سادس عشر المحرّم سنة أربع وثمانين وستمائة . وأمه بنت سكتاًى بن قرا لاچُين بن جفتاًى التنارى". وكان قدوم سكتاى مع أخيه قُرْعُي من بلاد التنار إلى مصر في سنة خمس وسبعين وستمائة . ثم حُمِــل السلطان

 <sup>(</sup>۱) كذا في الأصلين والسلوك للقريزى (الجزء الأول قسم ثان طبع دارالكتب المصرية ص١٦٥).
 وفي الحاشية رقم و من الصفحة المذكورة أن اسمه « نيكتاى» نقلا عن النهج السديد لابن أبي الفضائل .
 وفي خطط المقريزى (ج ٢ ص ٢٠٤): « وأمه أشلون بنة شنكاى » .
 (٢) في السلوك طبع دارالكتب : « ابن قراجين » .
 (٣) في السلوك طبع الدار : « ابن جيفان » .

الملك الناصر ميناً في عَفّة من القلعة بعد أن رُسِم بغلق الأسواق ، ونزلوا به من وراء السور إلى باب النصر، ومعه من أكابر الأمراء بَشْنَك ومَلِكُتَمُر الجحازي وَأَيْدُعُمُش أمير آخور ، ودخلوا به من باب النصر إلى المدرسة المنصوريّة ببين القصرين ، فنُسَّل وحُنِّط وكُفِّن من البِيَارِستان المنصوريّ، وقد آجتمع الفقهاء والقُرّاء والأعيان ودام القرّاء على قبره أيّاما .

وأمّا مدّة سلطنته على مصر فقد تقدّم أنّه تسلطن ثلاث مرار، فأوّل سلطنته كانت بعد قسل أخيه الأشرف خليل بن قلاوون في سينة ثلاث وتسعين وسمّائة في المحرّم، وعُمره تسع سنين وخُلِع بالملك العادل كَتْبغُا المنصوري في المحرّم سنة أربع وتسعين ، فكانت سلطنته هذه المرّة دون السينة ، ثم توجّه إلى الكرك إلى أن أُعيد إلى السلطنة بعد قتل المنصور حُسام الدِّين لاجين في سنة ثمان وتسعين وسمّائة ، فأقام في الملك ، والأمر إلى سَلّار وبِيبرش الجاشنكير إلى سنة ثمان وسبعائة ، وخلع نفسه وتوجّه إلى الكرك وتسلطن بيبرش الجاشنكير، وكانت مدته في هذه المرّة الثانية نفسه وتوجّه إلى الكرك وتسلطن بيبرش وعاد الملك الناصر إلى السلطنة ثالث مرّة في شوّال سينة تسع وسبعائة ، وأستبد من يوم ذاك بالأمر من غير مُعارض إلى أن مات في التاريخ المذكور ، وقد ذكرنا ذلك كلّه في أصل ترجمته من هذا الكتاب مفصلا ، في التاريخ المذكور ، وقد ذكرنا ذلك كلّه في أصل ترجمته من هذا الكتاب مفصلا ، في التاريخ المذكور ، وقد ذكرنا ذلك كلّه في أصل ترجمته من هذا الكتاب مفصلا ، في التاريخ المذكور ، وقد ذكرنا ذلك كلّه في أصل ترجمته من هذا الكتاب مفصلا ، في التاريخ المذكور ، وقد ذكرنا ذلك مدةً في السلطنة ، فإنّ أوّل سلطنته من سينة ثلاث يوما ، وهو أطول ملوك الترك مدةً في السلطنة ، فإنّ أوّل سلطنته من سينة ثلاث

<sup>(</sup>١) واجع الحاشية رقم ٢ ص ٣٢٥ من الجزء السابع من هذه الطبعة . (٢) واجع الحاشية رقم ٢ ص ٣٢٥ من الجزء السابع من هدف الطبعة . (٣) فى الأصلين : « فى سنة تسع وتسعين وسمّانة » . وما أثبتناه هو الصحيح كما تقدّم ذلك فى ترجمته الثانيسة سنة ٢٩٨ ه . ص ١١٥ من الجزء الثامن من هذه الطبعة . (٤) تقدّم فى ص ٨ من هذا الجزء أنه جلس على كرسى الملك يوم الخميس قافى شرّة ال سنة ٢٠٠ ه .

وتسعين وستمائة إلى أن مات نحوا من ثمان وأر بعين سنة، بما فيها من أيام خلعه، ولم يقع ذلك لأحد من ملوك النرك بالديار المصريّة، فهو أطولُ لللوك زمانًا وأعظمهم مهابة وأغررهم عقلًا وأحسنهم سياسة وأكثرهم دهاء وأجودهم تدبيرًا وأقواهم بطشا وشجاعة وأحذقهم تنفيسذًا ؛ مرّت به التجارب ، وقاسى الخطوب ، وباشر الحروب ، وتقلّب مع الدهر ألوانًا ؛ نشأ في الملك والسعادة ، وله في ذلك الفخر والسيادة خليقا لملك والسلطنة ، فهو سلطان وآبن سلطان وأخو سلطان و والد ثماني سلاطين من صلبه ، وألمك في ذُرّيته وأحفاده وعقيه ومماليكه ومماليك مماليكه إلى يومنا هذا ، بل إلى أن تنقرض الدولة التركية ، فهو أجلّ ملوك الترك وأعظمها بلا مدافعة ، ومن ولى السلطنة من بعده بالنسبة إليه كآحاد أعيان أمرائه .

وكان متجمّلا يَقْتَنِي من كُلِّ شيء أجسنه ، أكثر في سلطنته من شراء المماليك والجوارى ، والجوارى ، وطلب التجار و بذل لهم الأموال، ووصف لهم حُلَى الماليك والجوارى ، وسيَّرهم إلى بلاد أَزْ بك خان و بلاد الجارَّئس والروم ، وكان التاجر إذا أتاه بالجلبة من المماليك بذل له أغلى القيم فيهم ، فكان يأخُنهم ويحيس تربيتهم ويُنعِم عليهم بالملابس، الفاخرة والجوائص الذهب والخيول والعطايا حتى يُدهيشهم ، فأكثر التجار من جُلب الماليك، وشاع في الأفطار إحسانُ السلطان إليهم ، فأعطى المُعْلُ أولادهم وأقار بهم للتجار رغبة في السعادة ، فبلغ ثمنُ المملوك على التاجر أربعين ألف درهم ، وهذا المبلغ جملة كثيرة بحساب يومنا هذا ، وكان الملك الناصر يدفع للتاجر في المملوك الواحد مائة ألف درهم وما دونها .

 <sup>(</sup>۱) فى السلوك : « إلى بلاد أزبك وتودين والروم و بغداد وغير ذلك من البلاد » . والجارك م الجرك و بلادهم على بحر نيطش (البحر أأ سود) من الجمهة الشرقية (عن صبح الأعشى ج ٤ ص ٢ ٢ ٤) .
 (٢) فى أحد الأصلين : « يوحرهم » . وفى الأصل الآخر: « يأحرهم » . وما أثبتناه هو ما يقتضيه السياق.

وكان مشغوفا أيضا بالخيــل فُحلِبت له مر\_ البلاد ، لا سمّيا خيول العرب آل مُهَنَّا وآل فضل ، فإنه كان يقدّمهَا على غيرها ، ولهذا كان يُكُرم العرب ويبذل لم الرغائب في خيولهم، فكان إذا سَمِع العُرْ بانُ بَفَرَس عند بدّوى أخذوها منه بأغلى القيمة ، وأخذوا من السلطان مُثلِّي ما دفعوا فها، وكان له في كلُّ طائفة من طوائف العرب عَينُ يَدُّلُّهُ عَلَى مَا عَسْدَهُمْ مِنَ الْخَيْلُ مَنِ الْفَرَسُ السَّابِقُ أَو الأصَّيلُ ، مل رَّمَـا ذكروا له أصْلَ بعضها لعدَّة جُدود ، حتَّى بأخذها ماكثر مماكان في نفس صاحبها من الثمن، فتمكُّنت منه بذلك العُرْ بان، ونالوا المنزلة العظيمة والسعادات الكثيرة . وكان يكره خيول بَرْقَة فلا يأخذ منها إلا ما بَلَغ الغاية في الجَوْدة، وما عدا ذلك إذا جُلبت إليه فزقها . وكان له معرفة تامّة بالخيل وأنسابها ، ويذُّكُر من أحضرها له في وقتها ، وكان إذا آستدعى بفرس يقول لأمر آخور: الفَرَس الفلانية التي أحضرها فلان وآشتريتُها منه بكذا وكذا . وكان إذا جاءه شيءٌ منها عَرَضها وقلبها بنفسه ، فإن أعجبته دفع فيها من العشرة آلاف إلى أن آشترى بنت الكرماء بِمَا تُتَىٰ ٱلف درهم ، وهــذا شيُّ لم يَقَع لأحد من قبله ولا من بعده ، فإنَّ المــائتي ألف درهم كانت يوم ذاك بعشرة آلاف دينار . وأمّا ما آشتراه بمائة ألف وسبعين ألفا وسيتين ألفا وما دونها فكثر . وأقْطَعَ آلَ مُهَنَّا وآلَ فضل بسبب ذلك عدّة إقطاعات ، فكان أحدُهم إذا أراد من السلطان شيئًا قَدِم عليه في معنى أنه يدُلُّه على فَرس عند فلان وُيُعَظِّم أَمَره، فيكتب من فَوْره بطلب تلك الفَرَس فيشتد صاحبها ويمتنع [ من قَوْدها أ مم يقترح ما شاء ، ولا يزال حتى يبلغَ غرضه من السلطان في ثمن فرسه .

<sup>(</sup>١) في السلوك : « بمسانة ألف درهم » · (٢) زيادة عن السلوك ·

۲.

وهو أوَّل من ٱتَّخذ من ملوك مصر ديوانًا للإسطيل السلطاني وعَمَل له ناظرًا وشهودًا وُكًّا باً لضبط أسماء الخيل، وأوقات و رودها وأسماء أر بابها ، ومبلغ أثمانها ومعرفة سُوّاسها وغير ذلك من أحوالها ، وكان لا يزال يتفقّد الخيول، فإذا أُصيب منها فرس أو كبر سنَّه بَعَث به مع أحد الأوجاقية الى الجَشَّارُ بعد ما يَعْمَل عليها حِصانا يختاره ، ويأمر بِضَبْط تاريخه ، فتوالدت عنده خيول كثيرة ، حتى أعنته عن جلب ما.سواها . ومع هذا كان يرغب في الفَرَس المجلوب إليه أكثر ممَّــا توالد عنده ، فَعَظُم العربُ في أيامه لجلب الخيل وشَمِل الغني عامَّتُهم ، وكانوا إذا دخلوا إلى مشاتيهـم أو إلى مصايفهم يخرُجون بالحُلي والحُلَل والأموال الكثيرة، ولبسوا في أيامه الحرير الأطلس المعــدني" بالطِّرُز الزَّرْكُش والشاشات المرقومة ، ولَيِسوا الِحَلَم البابل والإسكندري المُطَرِّز بالذهب، وصاغ السلطان لنسائهم الأطواق الذهب المرصّع وعَمِل لهم الْعُنّاتر بالأكر الذهب والأساور المرصّعة بالجوهر واللؤلؤ، وبعث لهنَّ بالفاش السكندري وعمل لهنَّ البراقع الزُّرْكَش، ولم يكن لُبُسُهم قبــل ذلك إلا الخَيْنَ من الثياب على عادة العرب. وأجلُّ ما لَيِس مُهَنَّا أميرُهم أيام الملك المنصور لاچين طرد وحش ، لمودّة كانت بين لاچين وبين مهنّا بن عيسي ، فأنكر الأمراء ذلك على الملك المنصور لاچين فآعتــذر لهم بتقدّم صحبته له وأياديه عنده، وأنه أراد أن يكافئه على ذلك .

وكَانَ الملك الناصر في جُشَاره ثلاثة آلاف فرس، يُعْرَض في كلّ سنة نِتاجُها على الأمراء عليه فيُسَلِّمها للرَّكَّابين من العُرْبان [لرياضتها]ثم يُفَرِّق أكثَرها على الأمراء

<sup>(</sup>١) الجشار : صاحب مرج الحيل. والجشر : أن تنزو خيلك فترءاها أمام بينك . «عن القاموس» .

<sup>(</sup>٢) فى الأصلين : « العنابر » • وما أثبتناه عن « درزى » • والعنائر جمع عنبرى ، وهو صديرى ينزل المه الركب و يلبس فوق القميص واللباس • (٣) الجشار « بالضم » : لعله الإصطيل (٤) زيادة عن السلوك •

الخاصَّكية، ويفرح بذلك ويقول: هذه فلانة بنت فلانة أو فلان بن فلان، عُمرها كذا، وشراء أتمها بكذا وشراء أبيها بكذا .

وكان يَرْسُم للأمراء فى كلِّ سنة أن يُضَمِّروا الخيول، ويُرَبِّ على كل أمير من أمراء الألوف أربعة أرؤس يُضَمِّرها، ثم يَرْسُم لأمير آخور أن يُضَمِّر خيلا من غيران يفهم الأمراء أنّها للسلطان، بل يُشِيع أنّها له، ويُرسلها للسّباق مع خيل الأمراء فى كلَّ سسنة ، وكان للأمير قُطْلُوبُهَا الفخرى حِصانَ أدهمُ، سَبق خيل مصر كلَّها ثلاث سنين متوالية، فأرسل السلطان إلى مُهنّا وأولاده أن يُحضِروا له الخيل للسّباق، فأحضروا له عِدةً وضُمِّروا، فسبقهم حِصان الفخرى الأدهم .

ثم بعد ذلك رَكِب السلطان إلى ميذان القَبق ظاهر الفاهرة فيا بين قلعة الجبل وقبة النصر، وهو أماكن الترب الآن، وأرسل الحيل للسّبق، وعدَّتُها دائما في كل منة ما يُنيف على مائة وخمسين فرسا ، وكان مُهمّنا بعث السلطان حجُرة شهبّاء السّباق على أنها إن سَبقت كانت السلطان وإن سُبقت رُدّت إليه بشرط ألا يَرْكَبُها السّباق الا بدويَّها الذي قادها إلى مصر ، فلمّا ركب السلطان والأمراء على العادة ووقفوا ومعهم أولاد مُهنا [ بالميدان ] وأرسات الحيولُ مِن بركة الحاج كما جرت به العادة، وركب البَدويُّ حِجْرة مُهمّنا الشهباء عربا بغيرسَرج، وليس قيصا ولاطئة فوق رأسه ، وأقبلت الحيول يتبع بعضُها بعضًا والشهباء قدّام الحيع، وبعدَها على القرب منها وأقبلت الحيول يتبع بعضُها بعضًا والشهباء قدّام الحيع، وبعدَها على القرب منها حصان الأمير أيدُعُمش أمير آخور يُعرف بهلال، فلمّا وقف البَدويُّ بالشهباء بين يدى حصان الأمير أيدُعُمش أمير آخور يُعرف بهلال، فلمّا وقف البَدويُّ بالشهباء بين يدى والتي بنفسه إلى الأرض من شدَّة النعب فقدَّمها مُهمّنا المسلطان، فكان هذا دَأْب الملك الناصر في كلّ سنة من هذا الشان وغيره ،

 <sup>(</sup>٢) زيادة عن السلوك · (٣) اللاطئة : فلنسوة صغيرة تلطأ بالرأس .

قلت: وترك الملك الناصر في جُشاره ثلاثة آلاف فرس، وترك بالإسطبلات (١) والله الناصر في جُشاره ثلاثة آلاف فرس، ما بين حُجورة ومِهارة وكُمولة وأكديش، وترك من الهُنجُن الأصائل والنّياق نيّفا على خمسة آلاف سوى أتباعها. وأما الجمال النّفَر والبِغال فكثير.

وكان الملك الناصر أيضًا شَغُوفا بالصيد، فلم يَدع أرضًا تُعرف بالصيد إلا وأقام بها صَسيّادين مقيمين بالبريّة أوّان الصيد، وجلّب طيور الجوارح من الصَّقورة والشواهين والسّناقر والبُرَاة، حتى كثرت السناقر في أيامه ، وصار كلَّ أمير عنده منها عشرة سناقر وأفلّ وأكثر، وجعل [له] البازداريّة والحَوْنُدَاريّة وحُرّاسَ الطير، وما هو موجود بعضه الآن، وأقطمهم الإقطاعات الجليلة ، وأجرى لهم الرواتب من القم والعليق والكساوى وغير ذلك، ولم يكن ذلك قبله لملك، فترك بعد موته مائة وعشرين سينقرا ، ولم يُعهد بمثل هذا لملك قبله ، بل كان لوالده الملك المنصور قلاوون سنقر واحد، وكان المنصور إذا رَكِ في المَرْكِ للصيد كان بازداره أيضا را كما والسنقر على يده ، وترك الملك الناصر من الصَّقورة والشواهين ونحوها أيضا را كما والسنقر على يده ، وترك الملك الناصر من الصَّقورة والشواهين ونحوها مالا يَخصر كثرة ، وترك ثمانين جَوْقة كلاب بكلانٍ يَّما ، وكان أخلى لها موضعا بالجبل، وعني أيضا بجمع الأغنام وأقام لها خولة ، وكان يبعث في كل سهنة الأمير آقبغا عبد الواحد في عدّة من المهاليك لكشفها، فيكشف المراحات من قُوص إلى الجيزة ، عبد الواحد في عدّة من الههاليك لكشفها، فيكشف المراحات من قُوص إلى الجيزة ،

<sup>(</sup>١) فى الأصلين : « وفحولة » · وما أثبتناه عن السلوك · (٢) زيادة عن السلوك ·

<sup>(</sup>٣) هي وظيفة البازدار، وهو الذي يحمل الطيور الجوارح المدةة الصيد على يده ، وخص بهاضافته إلى الباز الذي هو أحد أنواع الجوارح دون غيره ، لأنه هو المتعارف بين الملوك في الزمن القديم (صبح الأعشى ج ه ص ٢٩٤) ، (٤) هي وظيفة الجوندار، وهو الذي يتصدى لخدمة طيور الصيد من الكراكي والبلشونات ونحوها، ويحملها إلى موضيع تعليم الجوارح ، وأصيله : «حيوان دار» أطلق الحيوان في عرفهم على هيذا النوع من الطيور، كما أطلق على من يتعلق معامل الفروج الحيواني (صبيح الأعشى ج ه ص ٤٧٠) ،

و يأخذ منها ما يختاره من الأغنام ، وجَرده مرّة إلى عَيْذَاب والنَّو بة لِحَلْب الأغنام. ثم عَمِل لها حوشا بقلعة الجبل ؛ وقد ذكرنا ذلك فى وقته ، وأقام لها خَوَلة نصارى من الأَسْرَى .

وعُنِي أيضا بالإوزّ وأقام لهـا عِدّةً من الخدّام وجعل لها جانبًا بحوش الغنم . ولما مات ترك ثلاثين ألف رأس من الغنم ســوى أتباعها ، فآقتــدى به الأمراء وصارت لهم الأغنام العظيمة في غالب أرض مصر . وكان كثير العناية بار باب وظائفه وحواشيه من أمراء آخوريّة والأوجاقيــة وغلّمان الإسطبل والبَازْدَارية والفرَّاشين والخَوَلة والطبَّاخين . فكان إذا جاء أوَانُ تفرقة الخيول على الأمراء بعث إلى الأمير بمـا جَرَت به عادته ممـا رتبـه له فى كلُّ ســنة مع أمير اخو ر وأوجاق وسايس وركبدار، و يترقُّب عَوْدَهم حتى يعرف ما أنعم به ذلك الأميُّر عليهم، فإن شح الأميرُ في عطاياتهم تَنَكَّر عليه وبُّكته بين الأمراء ووَّبخه، وَكَانَ فَرْرَ أَنْ يَكُونَ الأميرِ آخور بينهــم بقسمين ومن عَدَاه بقسم واحدً . وكان أيضًا إذا بعث لأمير بطيرٍ مع أمير شكار أو واحد من البَازْدَارِيَّة يحتاج الأمير أن يُلْبِســـه خُلْعَةً كاملة بحياصة ذهب وَكَاْفَتَاه زَرْكُش، فيعود بها و يُقَبِّل الأرض بين يديه فيستدنيه و يُفَتِّش خلْعته. وكانت عادته أن يبعث في يوم النحر أغنام الضحايا مع الأبقار والنُّوق إلى الأمراء، فبعث مرَّة مع بعض خَوَلة النصارى إلى الأمير يَلْبُغُا حارس طيره ثلاثة كِاش فأعطاه عشرة دراهم فلوسا وعاد إلى السلطان، فقــال له : وأين خُلْعتك؟ فطرح الفــلوس بين يديه وعرَّفه بقَدْرها ، فغضب وأمر بعض الخدَّام أن يسير بالخُوليِّ إلى عنده ويُوبِّخه ويامره أن يُلبِسه خلَّعــة طَرْد وَحْش . وكانت حرمتــه ومهابته وافرةً قد

 <sup>(</sup>١) واجع الحاشية وقم ٢ ص ٩٩ من الجزء السابع من هــذه الطبعة .
 (٣) في السلوك : « إلى الأمير بيبغا » . توفى بعد وفاة النـاصر محمد
 ابن قلاوون .
 (٣) في أحد الأصلين : « فأعطاه عشرة آلاف درهم » .

تجاوزت الحدّ، حتّى إنّ الأمراء كانوا إذا وقفوا بالخدمة لا يجسُر أحدُّ منهــم أن يتحدّث مع رَفيقه، ولا يلتفت نحَوه خوفًا من مراقبة السلطان لهم، وكان لا يجسُر أحد أن يجتمع مع خُشْدَاشه في نُزْهة ولا غيرها. وكان له المواقف المشهودة، منها : لمَّ لَتِي غازان على فرسخ من حِمْض ، وقد تقدّم ذكر ذلك . ثم كانت له الوقعة العظيمة مع التتار أيضا بشَقْحُبْ ؛ وأعز الله تعالى فيها الإسلام وأهله ؛ ودخلت عساكره بلاد سِيسٌ، وقرّر على أهلها الخسراج أربعائة الف درهم في السنة بعد ما غراها ثلاث مرار . وغزا مَلطَّية وأخذها وجعل عليها الخراج ، ومنعوه مرة فبعث العساكر إليها حتى أطاعوه . وأخذ مدينة آياً س وخرَّب الْبرج الأطلس وسبعة حصون وأقطع أراضَيها للاَّمراء والأجناد . وأخذ جزيرة أرُّواْد من الفريج . وغزا بلاد اليمن و بلاد عَانُهُ وحَدَيْثُهُ في طلب مُهَنّا . وجرّد إلى مكّة والمدينة العساكر لتمهيّدها غير مرة ، وَمَنَع أهلهَا من حمل السلاح بها . وعُمر قلعة جَعْبرُ بعــد خرابها ، وأجرى (١) راجع ص ١٣١ وما بعدها من الجزء الثامن من هذه الطبعة - (٢) راجع ص ١٥٩ وما بعدها من ألجزه الناءن من هذه الطبعة . ﴿ ٣﴾ راجع الحاشية رقم ٣ ص ١٣٩ من الجزء السابع من هذه الطبعة . ﴿ ﴿ ﴾ مدينة شمالى حلب بميلة إلى الشرق على نحو سبع مراحل منها ، وهي مدينة من الاد الثغور، وقد عدها آبن حوفل من جملة بلاد الشام. وفال أبو الفداء إسماعيل في تقويم البلدان: إنها في بلاد الروم، وعدها بعضهم من النغور الجزرية • وكانت ملطية قديمة فخربها الروم فنناها أبو جعفر المنصور ثانى خلفاء بني العباس وجعل عليها سورًا محكمًا ﴾ وهي بلدة ذات فواكه وأشجار وأنهــــأو • فتحها محمد الناصر يوم الأحد الحادي والعشر بن من المحرم سنة ه ٧ ٧ه . منها أبوا الفرج الملطي عمدة المؤرخين المحققين المتوفى سنة ه ٦٨٥ ه الملقب بابن العبرى . (عن صبح الاعشى ج ٤ ص ١٣١ وتقويم البلدان وفهرس معجه الخريطة الناريخية المسالك الإسلامية للرحوم محمد أحين واصف بك وتاريخ سلاطين الهاليك). (٥) آياس (بفتح الهمزة المملدودة والياء المثناة تحت ثم ألف وسين مهملة في الآخر) : مدينة من بلاد الأومن على ساحل البحر · استعاد فتحها الملك الناصر محمد بن قلاوون في سنة ٧٣٧ هـ كما في تاريخ سلاطن الهاليك أو في سنة ٧٣٨هـ كما في صبح الأعشى (جـ ٤ ص ١٣٣). ﴿ ٦) واجع الحاشية رقم ١ ص ١١ من الجزء الثامن من هذه الطبعة • ﴿ ٧﴾ راجع الحاشية رقم ٣ ص ٣٠٥ من الجزء السادس من هذه الطبعة . (٨) واجع الحاشية رقم ٤ ص ٧ من الجزء الحامس من هذه الطبعة . 10 (٩) عبارة السلوك : « وجزد إلى مكة والمدينة العساكر في طلب الشريف حميضة إلى المدينــة » •

(١٠) راجع الحاشية رقم ١ ص ٢٧٩ من الجزء الخامس من هذه الطبعة ٠

۲.

نهر حلب إلى المدينة ، وخُطِب له مِمَارِدِين وجبال الأكراد وحِصْن كَيْفًا و بغداد وغيرها من بلاد الشرق، وهو بكرسي مصر، وأتَتْه هدية ملوك الغرب والهندوالصين والحبشة والتَّكُور والروم والفرنج والتُّرك ،

وكان، رحمه الله، على غاية من الحشمة والرياسة وسياسة الأمور، فلم يضبط عليه أحدُّ أنّه أطلق لسانه بكلام فاحش فى شدّة غضبه ولا فى آنبساطه، مع عظيم ملكه وطول مدّته فى السلطنة وكثرة حواشيه وخدمه، وكان يدعو الأمراء والأعيان وأرباب الوظائف بأحسن أسمائهم وأجل ألقابهم، وكان إذا غَضِب على أحد لا يُظهرله ذلك، وكان مع هذه الشهامة وحبّ التجمَّل مقتصدًا فى مَلْبَسه، يَلْبَس كَثَيْرًا البَعْلَبَى والنَّصَافى المتوسط، ويعمل حياصته فضة نحو مائة درهم بغير ذهب ولا جوهر، ويركب بسَرُج مُسَقَّط بفضة التى زنتها دون المائة درهم، وعَبَاءَةُ فرسه إمّا تَذْمُرِى أو شامى ، ليس فيها حرير،

وكان مُفْرِطَ الذكاء ، يعرف جميع مماليك أبيه وأولادهم بأسمائهم ، و يُعرِّف بهم الأمراء خشداشيتهم فيتعجبون الأمراء من ذلك ، وكذلك مماليكه لا يغيب عنه آسم واحد منهم ولا وظيفته عنده ، ولا مبلغ جامَكِيَّته ، هـذا مع كثرتهم ، وكان أيضا يعرف غلمانه وحاشيته على كثرة عَددهم ، ولا يفوته معرفة أحد من الكُتَّاب ، فكان إذا أراد أن يُولِّي أحدًا مكانًا أو يرتَّبه في وظيفة آســتدعى جميع الكُتَّاب ، بين يديه

<sup>(</sup>۱) راجع الحاشية رقم ١ص ٩٧ من الجزء النا مزمن هذه الطبعة . (۲) رَاجِع الحاشية رقم ٢ ص ٢٨ ٣ من الجزء إلحامس من هذه الطبعة . (٣) بلاد التكرور ، تنسب إلى قبيل من السودان في ٢٨ من الجزء إلحامس من هذه الطبعة . في أقصى جنوب المغرب ، وأهلها أشبه الناس بالزنوج وقاعدة التكرور مدينة على النيل بالقرب من صفافه . وطعام أهلها السمك والذرة والألبان وأكثر مواشيهم الجمال والمعز ، ولباس عامة أهلها الصوف ، ولباس خاصتهم القطن والمآزر ، وذكر صاحب صبح الأعثى نقد الاعن « مسالك الأبصار » أن بلاد التكرور تشمل على أر بعدة عشر إقليا ( راجع صبح الأعشى ج ه ص ٢٨٦ وتقويم البلدان لأبي الفدا و مجم البلدان لياقوت ) ، (٤) في الأصلين : «الكبر البغلبكي ... الخ » ، وما أثبتناه عن السلوك ،

وآختار منهم واحدًا أو أكثر من واحد من غير أن يراجع فيهم، ثم يقيمه فيا يريد من الوظائف، وكان إذا تغيّر على أحد من أمرائه أو كُتَّابه أسَّر ذلك في نفسه، وتَروّى في ذلك مدة طويلة وهو ينتظرله ذنبًا يأخَذُه به ، كما وقع له في أمر كريم الدين الكبير وأرغُون النائب وغيرهم، وهو يَتَأتَّى ولا يُعجَّل، حتى لا يُنْسَبَ إلى ظلم، فإنه كان يَعْظُم عليه أن يُذكر عنه أنه ظالم أو جائر، أو وقع في أيامه خواب أو خللً،

وكان يستيد بأمور مملكته وينفرد بالأخكام ، حتى إنه أبطل نيابة السلطنة من ديار مصر ليستقل هو بأعباء الدولة وحده ، وكان يكره أن يَقتدى بمن تقدّمه من الملوك ، فمن أنشأه من الملوك كائناً من كان ، ولا يُدْخِلهم المَشُورَة حتى ولا بَكْتَمَر الساقى ولا قَوْصون ولا بَشْتَك وغيرهم ، بل كان لا يقتدى إلّا بالقدماء من الأمراء .

وكان يكره شُرْب الحمر و يُعاقب عليه و يُبعِد من يشربه من الأمراء عنه ، وكان في الجُود والكرم والإفضال غاية لا تُدرك خارجة عن الحد ، وَهَب في يوم واحد ما يزيد على مائة ألف دينار ذهبًا ، وأعطى في يوم واحد لأربعة من مماليكه وهم الأمير أَلْطُنْبُغَا المارِدَاني وَ يُلْبُغَا اليَحْيَاوِي وَمَلِكُنَمُر الحجازِي وَقَوْصُون مائتي ألف دينار ، ولم يزل مستمر العطاء خلاصبكيته ومماليكه ما بين عشرة آلاف دينار وأكثر منها وأقل ، ونحوها من الجوهر واللآئي ، و بذل في أثمان الخيل والماليك ما لم يسمع بمثله ، و بَمْع من المال والجوهر والأحجار ما لم يجمعه مَلِكُ من ملوك الدولة التركية قبله مع فَرْط كرمه .

٢٠ (١) فى الأصل الآثر: « فن أنشأه كأثنا من كان ... الخ » - وعبارة السلوك: « ولا يحتمل أن
 يذكر عنده ملك » .

فلت: كلّ ذلك لحسن تدبيره وعظم معرفته، فإنّه كان يَدْرِى مواطنَ استجناء المال فيستجنيه منها، ويعرف كيف يصرفه في محلة وأغراضه فيصرفه. ولم يُشْهَر عنه أنه وَلِي قاضٍ في أيامه برشوة، ولا تُحتيبُ ولا والي . بل كان هو يبدُل لهم الأموال ويُحَرِّضهم على عمل الحق، وتعظيم الشرع الشريف، وهسذا بخلاف من جاء بعده، فإن غالب ملوك مصر بمن مَلك مصر بعده يقتدى بشخص من أر باب وظائفه ، فيصير ذلك الرجل هو السلطان حقيقة والسلطان من بعض مَنْ يتصرّف بأوامره ، وكلّ ذلك لقصر الإدراك وعَدم المعرفة ، فلذلك يتركون الأموال الجليلة والأسباب التي يَحْصُلُ منها الألوف المؤلّفة ، ويتفتون إلى هذا النّزر اليسير القبيح الشيع الذي لا يَرْتَضِيه مَنْ له أدنى هِرِّة ومُرُوءة، وهو الأخذُ من قُضاة الشرع عند ولا يتهم المناصب وولاة الحسبة والشَّرطة ، وذلك كلّه و إن تكرر في السنة فهو عند ولا يتهم المناصب وولاة الحسبة والشَّرطة ، وذلك كلّه و إن تكرر في السنة فهو وقع ذلك لكان أحسن في حقّ الرعية وأبراً لذقة السلطان والمسلمين من ولاية قضاة الشرع بالرشوة، وما يقع بسبب ذلك في الأنكحة والعقود والأحكام وما أشبه فلك . إنهى .

وكان الملك الناصر يرغب في اصناف الجوهر، فِحَلَبْتها إليه التَّجار من الأقطار. و وشُغِف بالجوارى السَّرَارِي ، فحاز منهن كلَّ بديعة الجمال ، وجهَّز له إحدى عشرة آبنة بالجهاز العظيم ، فكان أولهن جهازا بثانمائة ألف دينار، [منها] قيمة بَسَخَاناه وداير بيت وما يتعلق به مائة ألف دينار، و بقيَّة ذلك مابين جواهر ولآلئ وأواني ونحو ذلك، وزوجهن لماليكه مشل الأمير قَوْصون وَ بُشْتَك وَأَلْطُنْبُغَا المارِداني

<sup>(</sup>١) في السلوك : « فكان أتلهن جهازا » · (٢) زيادة عن السلوك · ٢٠

<sup>(</sup>٣) في الأصل الآخر: « وجهز لما ليكه ... الخ » .

وطُفَاىٌ تَمُر وعمر بن أَرْغُون النائب وغيرهم . وجهز جماعة من سراريه وجواريه ومن تَعْشُن بخاطره ، كلّ واحدة بقريب ذلك و بمشله وأكثر منه . وأستجد النساء في زمانه الطُرْحة ، كلّ طَرْحة بعشرة آلاف دينار وما دون ذلك إلى خمسة آلاف دينار ، والفَرَجيّات بمثل ذلك . وأستجد النسأء في زمانه الخلاخيل الذهب والأطواق المرصعة بالجواهر الثمينة والقباقيب الذهب المرصعة والأزر الحسرير وغر ذلك .

وكان الملك الناصركثير الدهاء مع ملوك الأطراف يُهاديهم ويستجلبهم إلى طاعته بالهدايا والتَّحَف، حتى يُذْعِنوا له فيستعملهم في حوائجه و يأخذ بعضهم ببهض، وكان يصل إلى قتل مَن يُريد قتله بالفِدَاوِيَّة لكثرة بذله لهم الأموال ، وكان يُحِبّ المهارة فلم يزل من حين قَدِم من الكَرك إلى أن مات مستمر العارة، فحييب تقدير مصروفه فجاء في كل يوم مدة هده السنين ثمانية آلاف درهم، تُوِّم ذلك بطالة على عمل والسفر والحَضَر والعيد والجمعة ، وكان يُنفق على العارة المائة ألف درهم،

(١) هم طائفة من الإسماعيلية المنتسين إلى إسماعيل بنجعفر الصادق ببحمد الباقر بن على زين العابدين ابن الحسين السبط بن أبي طالب كرم الله وجهه من فاطعة بنت رسسول الله صلى الله عليه وسلم أشقلت فرقة من الشيمة ، معتقدهم معتقد غيرهم من سائر الشيمة أن الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشقلت بالنص إلى على بن أبي طالب رضى الله عنه ، ثم إلى أبنه الحسن ثم إلى أبنه إسماعيل ، ثم تنقلت في بنيه وسموا الفداوية لأنهم يفادون انتقال الإمامة من جعفر الصادق إلى أبنه إسماعيل ، ثم تنقلت في بنيه وسموا الفداوية لأنهم يفادون بالممال على من يقتلونه ويسمون في بلاد العجم بالباطنية لأنهم يطنون مذهبهم كله إلحاد ، وهم يسمون أنفسهم أصحاب الدعوة الممادية ، ويخفونه وتارة بالملاحدة لأن من منده بم المحلدة بالمنافقة على المنافقة على المنافقة على أبنا بالمنافقة المهادية ، والماحدة لأن عند اله غين عن قتله أهله إذا عاد إليهم ، و إن هرب تبعوه وقتلوه » مسائلك الأبصار : « ولصاحب مصر بمشايعتهم مزية يخافه بها أعداؤه لأنه يرسل منهم من يقتله ولا يبالى مسائلك الأبصار : « ولصاحب مصر بمشايعتهم مزية يخافه بها أعداؤه لأنه يرسل منهم من يقتله ولا يبالى أن يقال القلقشندى : وكانوا في الزمن المتقدم يسمون كبيرهم المتحدث عليهم تارة مقدم الفداوية ، وعارة شيخ الفداوية ، أما الآن فقد سموا أنفسهم بالمجاهدين وكبيرهم المتحدث عليهم تارة مقدم الفداوية ، وعارة شيخ الفداوية ، أما الآن فقد سموا أنفسهم بالمجاهدين وكبيرهم بأتابك المجاهدين . ( راجع صبح الأعشى شيخ الفداوية ، أما الآن فقد سموا أنفسهم بالمجاهدين وكبيرهم بأتابك المجاهدين . ( راجع صبح الأعشى ج ١ ص ١٩ ١ وما مدها) .

فإذا رأى منها ما لا يُعجبه هدمها كلها وجددها على ما يختاره ، ولم يكن مَنْ قبله من الملوك في الإنفاق على العائر كذلك ، وقد خُي عن والدد الملك المنصور قلاوون أنه أراد أن يبنى مصطبة عليها رَفُرَفَّ تقيه مَحرّ الشمس إذا جلس عليها ، فكتب له الشجاع تقدير مصروفها أربعة آلاف درهم ، فتناول المنصور الورقة من يد الشجاع ومرّ قها وقال : أَقْعُدُ في مَقْعَد بأربعة آلاف درهم ، انصبوا لي صيوانا إذا نزلتُ على المصطبة ، ومع هذا كلّه خَلّف الملك الناصر في بيت المال من الذهب والقاش أضعاف ما خلقه المنصور قلاوون ، وكانت المظالم أيام الملك المنصور قلاوون ، وكانت المظالم أيام الملك المنصور قلاوون أكثر مماكانت في أيام الناصر هذا .

قلت : عَوْدٌ وآنعطافٌ إلى ما كُنّا فيه من أنّ الأصل فى تدبير الملك وتحصيل الأموال المعرفة والذكاء وجَوْدة التنفيذ . انتهى .

قلت : والملك المنصور قلاوون كان أسمح من الملك الظاهر بِيَبْرْس البُنْدُقْدارِى وَأَقَلَ ظَلَمًا. والحقَّ يقال ليس الظاهر والمنصور من خَيْل هذا الميدان ، ولا بينهما و بين الملك الناصر هذا نسبة في أمر من الأمور ، إنتهى .

هـذا على أن الملك الناصر لمّن عَمِلِ الرَّوْكِ الناصرى أبطـل مظالم كثيرة من الضانات والمكوس وغيرها حسب ما ذكرناه فى وقته، ومع هـذا لم يُحسن عليـه محسنَّ . وكان الملك النـاصر واسعَ النفس على الطعام يَعْمَل فى سمـاطه فى كلّ يوم الحَمَلوات والمآكل المفتخرة وأنواع الطير، وبلغ راتب سِماطه فى كل يوم وراتب ماليكه من اللم ستةً وثلاثين ألف رطل لحم فى اليوم، سوى الدجاج والإوزّ والرَّمْسان والحَدْى المشوى والمهارة وأنواع الوحوش كالغزّلان والأرانب وغيره .

<sup>. (</sup>١) جمع رميس ، وهو الصغير من ولد الضأن (عن دو زى) .

١.

واستجد في أيامه عمائر كثيرة منها: حَفْرخليج الإسكندرية ، حفروه في مدّة أربعين يوما ، عَمِل فيه نحو المائة ألف رجل من النواحى ، واستجد عليه عدَّة سواقي و بساتين في أراض كانت سباخا فصارت من ارع قصب سكر وسميسم وغيره ، وعُمِّرت هناك الناصرية ،

(۱) تكلت فى الحاشية رقم ٥ ص ١٩٣ من الجزء السابع من هذه الطبعة على عملية حفر هذا الخليج فى عهد الملك الناصر محد بن قلاوون إلى اليوم : فى عهد الملك الناصر محد بن قلاوون إلى اليوم : لما تمكلم المقريزى على خليج الإسكندرية (ص ١٧١ ج ١) قال : إن الملك الناصر محمد بن قلاوون لما علم يتعطيل جريان ما النيل بخليج الإسكندرية أغلب أيام السنة أص بحفره سنة ١٧١ ه فحفر بمشقة عظيمة ٤ وبذلك استر الما وفي هذا الخليج طول أيام السنة وأصبح صالحا للرى والملاحة .

ويستفاد مما ذكره الفلقشندى فى صبح الأعشى عند الكلام على خليج الإسكندرية (ص ٤٠٣ج٣) أن الملك الناصر لما أمر بحفرهذا الخليج نفل فوهنه الني كانت عند قرية الظاهرية (الفهرية) بمركز شبراخيت بمديرية البحيرة إلى فوهنه الحالجة من الفرقة الفربيسة من النيل (فرع رشيد) عند قرية العطف التي تقابل فوه ، ثم يسير الخليج غربا حتى يتصل بجدران الإسكندرية .

ومن هذا يتضح أن فم خليج الإسكندوية كان فى زمن القلقشندى أى فى أوائل القرن الناسع الحجرى فى موقعه الحالى عندبلدة المحدودية الواقعة بجوار ناحية العطف إحدى قرى مركز المحمودية بمديرية البعيرة . ويستفاد يمما ذكره المقريزى أيضا عند الكلام على الخليج المذكور (ص ١٧٢ ج ١) أن الملك الأشرف برسباى أمر بحفر هذا الخليج مع نقل فوهته من جهة العطف إلى الجنوب قلياد في شمال قرية محلة عبد الرحمن التي هي الآن الرحمانية إحدى قرى مركز شبراخيت بمديرية البحيرة .

وفى سنة ١٣٣٣ه = ١٨١٨ م أمر محمد على باشا الكبير بحفر خليج الإسكندرية مع نقل فوهته من جهة الرحمانية و إعادتها إلى مكانها القديم عند بلدة العطف > وأنشأ على فها الحالى بأرض ناحية العطف بلدة جديدة سميت المحمودية كما سمى خليج الإسكندرية من فه إلى مصبه بالمينا الغربى بالإسكندرية باسم ترعة المحمودية تجنا بآسم السلطان محمود الثانى سلطان الدولة العثمانية التى كانت فى ذلك الوقت صاحبة السيادة على مصر • وبلدة المحمودية المذكورة هى الآن قاعدة مركز المحمودية بمديرية البحيرة بمصر •

ولاً يزال الفسم الذي حَفره الملك الأُشرف برسباي من خليج الإسكندُّريةً من جهَّة الرحمانيــة موجوداً بكسم ترعة الأشرفية نسبة إلى الملك الأشرف المذكور .

ه ٢ (٢) يفهم مما ذكره المؤلف أنه بعد أن تم حفر خليج الإسكندرية فى سنة ١٠ ٧هـ أنشئت عليه قرية جديدة بآسم الناصرية بمنا باسم الملك الناصر محمد بن قلاوون .

وأقول: إن هذه القرية لم يرد آسمها فى كتب إحصائيات القرى المصرية القديمة ضن نواحى إقليم البحيرة. وبالبحث عنها فى دفاتر الروزنامة القديمة المحفوظة بدار المحفوظات تبين لى أنها آعتبرت ناحية مالية فى تربيع أى فى قوائم مساحة فك الزمام التى عملت فى سنة ٩٣٣ هـ ، ووردت فى دفتر المقاطعات أى الالتزامات فى سنة ١٠٧٩ هـ ، وطراب مساكنها ألفيت وحدتها وأمنيف زمامها فى تاريع سنة ١٠٧٨ هـ وفذلك أختفى آسم الناصرية من عداد النواحى المصرية . =

ونُقِسَل إليها المِفْدُاذ بن شمّاس وأولاده ، وعِدَة أولاده مائة ولد ذكر . وآستم الماء في خليج الإسكندرية طول السنة ، وفَرِح الناس بهذا الخليج فرّا زائدًا ، وعظمت المنافع به ، وأنشأ الميدان تحت قلعة الجبل وأجرى له المياه وغَرَس فيه النخل والأشجار، ولَعب فيه بالكُرة في كلّ يوم ثلاناء مع الأمراء والخاصّية وأولاد الملوك ، وكان الملك الناصر يُحيد لَعب الكُرة إلى الغاية بحيث إنه كان لا يُدانيه فيها أحدُ في زمانه إلّا إن كان أبن أَرْغُون النائب ، ثم عَمّر فوق المَدْدان هذا القصر الأبلق وأحرب البُوج الذي كان عَرّه أخوه الأشرف خليل على المَدْدان هذا القصر الأبلق وأحرب البُوج الذي كان عَرّه أخوه الأشرف خليل على

ومما ذكر يتضح أن الناصرية مكانها اليوم كفر نكلا المذكور إحدى قرى مركز المحمودية بمديرية البحيرة بمصر، وهذا الكفريقع على ثرعة المحمودية التي هي خليج الإسكندرية، وبالقرب من فها الآخذ من فرع النيل الغربي عند بلدة المحمودية .

<sup>(</sup>۱) عقد له صاحب العرر الكامنة ترجمة وافية بآسم: «مقدام بن شماس البدوى» فراجعها إن شنت.
(۲) هذا الميدان هو الذى ذكره المقريزى فى خططه بآسم المبدان بالفلمة (ص ۲۲۸ ج۲) فقال:
إن هذا الميدان من بقايا ميدان أحمد بن طولون، ثم جدده الملك الكائل محمد بن العادل أبى بكر بن أيوب
فى سنة ۲۰۱۱ه، ثم أهم به الملك الصالح نجم الدين أبوب آهياما زائدا وأنشأ حوله الأشجار، فجا، من
أحسن الميادين، وفى سنة ۲۰۱۱ همدمه الملك المعزأ بيك التركاني فزالت آثاره، وفي سنة ۲۰۱۷ هـ.
عمره الملك الناصر محمد بن قلارون وغرس فيسه النخيل والأشجار وأدار عليه سسورا من الحجر، فجا، ميدانا

عمره الملك الناصر محمد بن قلاوون وغرس فيسه النخيل والأنتجار وأدار عليه سسورا من الحجر، بنا، ميدانا قسيح المدى يمتد تحت سسور القلمة من باب الإصسطيل إلى قرب باب القرافة . ويستفاد ممبا ذكره آبن أياس فى كتاب بدائع الزهور (ص ٦ ه ج ٤ ) أن السسلطان الأشرف قانصوه الفورى عمر هـذا الميدان عمارة لم يسبق لها منيل فى سنة ٩٠٩ ه فردم أرضه بالطين وعلَّى أسواره وجعل له بابا كبيرا مطلا على الرملة عمارة لم يسبق لها منيل فى سنة ٩٠٩ ه فردم أرضه بالطين وعلَّى أسواره وجعل له بابا كبيرا مطلا على الرملة (الرمية ) وطيه قصر فائر وأنشأ بالميدان بسستانا نقل إليه جميع أشجار أنواع الفاكهة ، وأنشأ به مقعدا و بيتا وأنشأ فى الجهة الغربية منه قصرا حافلا ومنظرة و بحرة وغير ذلك من المبانى الفائرة ، وذكره المقريزى

و پچه و حسن فی بچهه اهر بچه مله فصرا خاهلا و تنظیره و بحره وغیر دلک من المبانی الفاحره . و د کره المقریزی و ۲ فی کتاب السلوك بآسم المیدان الأسود . ومن هذا یتبین آن میدان الفلمة والمیدان الأسسود أو قره میدان (أی المیدان الأسود) مكانه الیوم میدان صلاح الدین و یقال له المنشیة تحت الفلمة بالقاهرة .

<sup>(</sup>٣) وأجع الحاشية رقم ٣ ص ٣٩ من هذا الجزء .

10

الإسطبل وجَعَل مكانه القصر المذكور ، وعَمَّر فوقه رفرفا وعَر بجانب أُرَجا نَقَل الله الماليك ، وغَيَّر باب النحاس من قلعة الجبل ووسَّع دهليزه ، وعَر فى الساحة أنجاه الإيوان طباقا للا مراء الخاصكيّة ، وغَيَّر عمارة الإيوان مَرَّ بين ، ثم فى الثالثة أقره على ما هو عليه الآن ، وحَمَل إليه العُمُد الكِبار من بلاد الصعيد ، فحاء من أعظم المبانى الملوكية ، ورتب خدمته بالإيوان بأنواع مَهُولة عجيبة مُزْعِجة لمن يَقُدَم من رُسُل الملوك ، يطول الشرح فى ذكر ترتيب ذلك ، ثم رتب خَدَم القصر ومُشِدِّيه ، وماكان يُفْرَش فيه من أنواع البُسُط والستائر، وكيفية حركة أرباب الوظائف فيه ،

ثم عَمَّر بالقلعة أيضا دُورًا للا مراء الذين زوَّجهم لبناته ، وأجرى إليها المياه وعَمِل (ع) (ع) بها الحَمَّامات و زاد في باب القُـلَّة من القلعة بابا ثانيا . وعَمَّر جامع القلعـة

<sup>(</sup>١) لما تكلم المقريزي في خططه على الرفوف (ص ٢١٢ ج ٢) قال : إن الملك الأشرف خليل امن قلاوون أنشأ قصرا عاليــا بالقلمة وأسماه الرفرف واستمر جلوس الملوك به حتى هدمه الملك الناصر محمد ام: قلاوون في سنة ٧٩٧ هـ . وعمل بجواره برجا بجوارالإصطبل نقل اليه الماليك . و بالبحث تبين لي أن هذا البرج لاتزال آثاره باقية في الزارية القبلية الغربية من السور الغربي للكان الذي فيه اليوم السجن الحرف بالقلمة والذي يشرف على ورش الجيش المصرى و يوجد بأسفل جدار هذا البرج نقش في الحجر يدل على أن الملك الناصر أنشأه سنة ٢١٧ه. (٢) ذكره المقريزي في خططه (ص٢١٢ج٣) فقال: إن هذا الباب من داخل السنارة وهو أجل أبواب الدور السلطائية ، عمره الملك الناصر محمد بن فلاوون وزا دفي دهلمزه . والظاهر أن هذا الباب كان من أبواب السراي المخصصة لسكني الملك وحرمه ، وقد زال بزوال (٣) راجع الحاشــية رقم ٣ ص ٩٢ السراى التي كان مركبا على أحد دهاليزها بقلعة الجبل • من هذا الجزء . (٤) واجع الحاشية رقم ١ ص ١ ه من هذا الجزء . (٥) هذا الباب صبق التعليق عليه بالحاشية رقم ١ ص ٥٥ من الجزء الثامن من هذه الطبعة ، وذكرت أن باب القلة الأصلى والياب الثاني الذي أنشأه الناصر محد من فلاوون قد آندثرا . وأضيف هنا إلى ما سبق ذكره أنب البابين المذكورين قد هدما من قديم وأنهما كانا واقعين علىمسافة قريبة خلف باب القلة الحالى. ويستفاد نما هو مين على شريطة القاهرة رسم سنة ١٨٠٠م أن هذا الباب كان يسمى باب المدافع وفي سنة ١٣٤٦ ه = ١٨٢٦مجدد محمد على باشا الكبير باب القلة الحالى الذي يعرف الآن بالبوابة الداخلية وهذه البوابة وافعة بعـــد البوابة الوسطى على البسار تجاه الباب البحرى الشرقى لجامع الناصر محمد بن قلادون ، وتوصل إلى تتخات العسكر الداخلية التي تنتهي شمالا بالجامع المعروف بسيدى سارية بقلعة الجبل بالقاهرة • (٦) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٦ ه من هذا الجزء .

10

۲.

10

(۱) والقاعات السبع التي تُشيرف على المَيْدان لأجل سَراريه ، وَعَمْر باب القرافة ، وكان غالبعمائره بالحجارة خوفًا من الحريق ، وعزم على أن يُغَيِّر باب المدرج و يَعْمل له

 (1) ذكرها المقدريزى فى خططه بامم السبع قاعات (ص ٢١٢ ج ٢) فقال: إن هذه القاعات تشرف على الميدان و باب القوافة . عمرها الملك الناصر محمد بن قلارون وأسكنها سراريه .

وبالبحث تبين لى أن هدنه القاعات مكانها اليوم سراى الجوهرة الواقعة فى الزارية الجنوبية الغربية بالقلمة بالقاهرة . (٢) المقصود هنا باب القرافة أحد أبواب قلمة الجبل بالقاهرة ، لذكره ضمن الإصلاحات التي عملها الملك الناصر بالقلمة ، ذكره المقريزى فى خططه عند الكلام على ذكر صفة القلمة (صع٠٢٠٣) فقال: ويدخل إلى القلمة من بابين أحدهما بابها الأعظم المواجه للقاهرة ، ويقال له الباب المدرج ، والباب الثانى باب القرافة وبين البابين مساحة فسيحة فى جانبها بيوت و بجانبها القبل سوق المآكل وبالبحث عن موقع هدف الباب فى سدور القلمة تبين لى أنه كان بسورها القبل بين البدنين المروفين ببرج المطرفى الجانب الشرق من السور القبل الذي ينتهى من الغرب بباب المقطم ، وقد سد باب القرافة من الخارج وقت تجديد السور فى المهد العبائي ، ولم يدل عليه من الخارج غير البدنين المذكورتين ، وأما من المارية وأصلحته ، وكان يفتح على القرافة التي لاتزال موجودة جنوبي قلمة الجبل بالقاهرة ، وهذا الباب العربية وأصلحته ، وكان يفتح على القرافة التي لاتزال موجودة جنوبي قلمة الجبل بالقاهرة ، وهذا الباب هوخلاف باب القرافة الذي تكلمنا عليه في الحاشيه رقم ؟ ص ١١١ من هذا الجنوب .

(٣) هـذا الباب هو أقدم الأبواب العمومية وأعظمها بقلمة الجبل • أمشأه السلطان صـلاح الدين يوسف بن أيوب مع القلمة في سنة ٧٩ هـ و صبى التعليق عليه بالحاشية رقم ٤ ص ١٩٠ من الجزء السابع من هذه الطبعة • وأضيف هنا إلى ماسبتى ذكره وصف حاله هو وما جاوره من أبواب القلمة في المهد المثماني كما هو ميين على خريطة القاهرة رسم الحلمة الفرنسية سنة ١٨٠٠م ما يأتى :

يتفاد مما ورد بها . (أو لا) أن باب المدرج المذكوركان يعرف فى ذلك الوقت بباب مستحفظان وهم طائفة من صاكر الجيش العامل وظيفتهم المحافظة على البلاد والدفاع عنها ، وكان هذا الباب خاصا بهم . (ثانيا) أنه يوجد بسور القلمة البحرى باب آخرغربي باب المدرج يسمى باب الانكشارية (الينكجرية) وهم طائفة من العساكر التركية أرسلتهم الدولة العائنية للحافظة على مصر ، وكان هدذا الباب خاصا بهم . (ثالثا) يوجد خلف باب الانكشارية من الداخل باب آخريسمى الباب الشرك ، لأنه كان شركة بين المستحفظان والانكشارية يمرون مه على السوا.

وفى ولاية محمد على باشا الكبير على مصر جدد أكثر أبواب القلمة وأسوارها ، ومن ذلك أنه جدد باب الانكشارة فى سنة ١٤٠ هـ = ١٨٥ م ، وهذا الباب لايزال موجودا ولكنه مسدود بالبناه ، مكانه غربي باب القلمة العموى البحرى تجاه باب الدفترخانة القديمة ، ولما تبين لسموه أن باب المدرج و باب الانكشارية لايصلحان لمرور العربات والمدافع ذات العجل أنشأ رحمه الله فى سنة ٢٤٢ هـ = ١٨٢٧ م باب المتعمد المسابق المعادي عرف الحربة المعارض المعاد باب المدرج القديم ، ومن المتعمد المورية المعارض ا

ر(۱) دركاه فسات قبل ذلك . وعمَّر بالقلعة حوش الغنم وحوش البَقَر وحوش المِعْزَى فأوسع فيها نحو خمسين فدانا . وعمَّر الخانقاة بناحية يبرْ ياقوس ورتَّب فيها مائة صوفي لكل منهم الخبز واللمحوالطعام والحمَّوي وسائر ما يحتاج إليه .

قلت : وقد صارت الخانقاة الآنَ مدينة عظيمة . انتهى .

قال : وعمَّر القصور بير ياقوس ، وعَمِل لها بُستانا حَمَل إليه الأشجار من (١) دَمَشُق وغيرها ، فصار بهما عامَّةُ فواكه الشام ، وحَفَر الخليج الناصري خارج القاهرة حتى أوصله بير ياقوس ، وعمَّر على هـذا الخليج أيضا عدَّة قناطر، وصار

= ثم جدد أيضا الباب الشرك وهو الذي يلى الباب العمومى من الداخل وهو بذاته باب السر السابق التعليق عليه في الحاشية رقم ١ ص ٢ ٧ ١ بالجزء النامن من هذه الطبعة ، وقد سماه كبن إياس في الجزء الرابع من كاب بدائع الزهور طبع استأنبول سسنة ١ ٩ ٩ ١ باب السبع حدرات (ص ٧ و ٤ ٨٤) لأن الطريق المخدى يدبع وبين باب العزب أرضها منحدرة وكان بها قديما سبع حدرات يفصل بين الحدرة والأخرى درجة من الحجر ، وهذا الباب يعرف اليوم بالمبوابة الوسطانية ، و يدخل منها إلى الحوش الذي فيه جامع محمد على وجامع الناص محمد من الحجر ، وهذا الباب يعرف واليوابة الداجلية بالقلعة ،

(۱) الدركاه: القصر، فارسيته « دركاه » ومعناه الباب والسدّة والدار، وهو مركب من « در » أى باب ومن « كاه » أى محل (عن كتاب الألفاظ الفارسية المعربة) . (۲) هذه الحيشان الثلاثة لم يكن منها داخل الفلمة إلا حوش الغنم ، وهو الذى سبق التعليق عليه في هذا الجزء في الحاشية رقم ٣ ص ١٩ م أسم الحوش بالقلمة . وأما ما ذكره مؤلف هذا الكتاب من أن مساحة هذه الحيشان كانت خمسين فدانا فعلبنا مثل هذه المساحة لابد أن تكون خارج أسوار القلمة إلا إذا كان قصده أن مساحتها خمسة أفدنة لا خمسون فدانا فيكون هو بذاته حوش الننم الذى سبق المتعليق عليه . (۲) هذه الخانقاه سبق التعليق عليه بالحاشية رقم ١ ص ١٤٤ من هذا الجزء . (٤) راجع الحاشية رقم ١ ص ٨ من هذا الجزء . (٥) بلغ عدد الفناطر التي عمرت على الخليج الناصري الذى حفره الملك الناصر محسد بن قلاوون (٥) بلغ عدد الفناطر التي عمرت على الخليج الناصري الذى حفره الملك الناصر محسد بن قلاوون

فى موضعهما من هذا الجزه . و إتماما للفائدة أذكر هنا الثلاث القناطر الأخرى وهى :

(أوّلا) فنطرة الكتبة ، ذكرها المقريزى فى خطعه (ص . ه ١ ج ٢) فقال : إن هذه القنطرة على إيّلليج
الساصرى بخط بركة قرموط ، عرفت بذلك لكثرة من ك ، يسكن هناك من الكتاب ، أنشأها القاضى
شمس الدين عبد الله بن أبي سسعيد بن أبي السرور الشهير بغبر يال ناظر الدولة فى سسنة ه ٢٧ ه . وذكر
ابن إياس فى كتاب بدائم الزهور (ص ه ٢٠ ٦ ج ١) أنه من ضمن الفناطر التي أغيمت على الخليج الساصرى

قنطرة عند ركة قرموط تعرف بقنطرة العسرا

فى سنة ٥ ٧ ٧ه خمس فناطر، ﴿ ذَكُرُ المؤلف منها فنطرتين وهما فنطرة الفخر وفنطرة قدادار، وقد علقنا عليهما

10

70

۲.

بجانبى حــذا الخليج عِدّة بساتين وأسلاك ، وتُمَّرت به أرض الطبّالة بعــد خرابها من أيام العادل كَتُبغاً ، وتُمَّرت جزيرة الفيل، وناحية بولاق بعد ماكانت رمالا، يَرْمِى بها الهــاليك النَّشَّاب، وتَلْعَب الأمراء بها الكُرّة، فصارت كلَّها دورًا وقصورًا وجوامع وأسواقاً و بساتين ، و بلغت البساتين بجزيرة الفيل فى أيامه مائة وخمسين بُستاناً بعد ما كانت نحو العشرين بُستاناً ، وآقصتت الهائرُ من ناحية مُنْية الشّيرج على النيل

و بالبحث تبين لى أن قنطرة الكتبة هى بذاتها قنطرة العسراً ، وهى المبينة على ثو يطة القاهرة وسم سسنة ١٨٠٠ م باسم قنطرة المغرب وقداً لذئرت ، ومكانهــا يقع فى شادع فؤاد الأول عند تلاقيه بشارع سليان باشا بالفاهرة حيث كان يمر الحليج الناصرى فى تلك الجهة ،

(ثانیا) قنطرة باب البحر ذكرها المقریزی فی خططه (ص ۱ ه ۱ ج ۲ ) فقال : إن هذه القنطرة على الخلیج الناصری یتوصل إلیها من باب البحر و بمرالناس من فوقها إلى بولاق وغیرها ، وهی بما أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاوون فی سنة ۲۰ ۷ ه .

و بالبحث تبين لى أن هذه القنطرة هي المبينة على شريطة القاهرة رسم سنة ١٨٠٠ باً سم قنطرة الليمون عند باب البحر و يقال لها قنطرة المدبولي، وقد اندثرت ، ومكانها يقع في أول شارع سيدى المدبولي تجاه عطفة المقس من جهة ميدان محطة مصر، حيث كان الخليج الناصري يمر في تلك الجهة ،

ولما أنشئت الترعة الإسماعيلية كان فها يأخذ من النيل بحرى ثمكنات قصر النيل، وكانت تمر محاذية لشارع الملكة نازلى، و بعد أن تخترق ميدان مجعلة مصر تسير شمالا إلى قرية الأميرية، وقد أقيم على هذه الترعة كو برى الرود بين ميدان باب الحديد وميدان محطة مصر عرف بكو برى الليمون لقربه من قنطرة الليمون المذكورة، وقد أندثر هذا الكو برى بردم ترعة الإسماعيلية داخل القاهرة، ونقل فها إلى جواد قرية شرا الخيمة، وإلى هذا الكو برى تنسب محطة كو برى الليمون التي بميدان محطة مصر بالقاهرة،

(ثالثا) قنطرة الحاجب ذكرها المقريزى فىخططه (ص ١ ه ١ ج ٢) فقال : إن هذه القنطرة على الخليج الناصرى يتوصل إليها من أرض الطبالة و يسير الناس عليها إلى أرض البعل ومنية الشيرج وغيرها • أنشأها الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب سنة ٧٢٥ه •

و بالبحث تبين لى أن هذه الفنطرة كانت تعرف أخيرا بقنطرة البكرية وهي مبينة على خريطة القاهرة وسم سنة ١٨٠٠ م بهذا الاسم > وقد أندثرت · ومكانها يقع بشارع قنطرة البكرية على بعد ثلاثين مترا من نقطة تقابله بشارع الغلا هر بالقاهرة > حيث كان الخليج الناصري يمر في تلك الجهة > وأن شارع خليج الطواب الواقع شرق هـــذه القنطرة هو في مكان المجرى القديم للخليج الناصري كان يسسير إلى الشرق إلى أن يصب في الخليج المصرى .

(١) ذكرها المقريزي فى خططه تحت عنوان منية الأمراء (ص ١٣٠ج٢) فقال: منية الشـــيرج و يقال خا المنية ومنية الأمير ومنية الأمراء ، فجيدة فيها أسواق على فرسخ منالقا هرة فى طريق الإسكندرية ، وهذه القرية هي الآن من الضواحى التابعة لقسم شبرا بمدينة القاهرة .

## (۱) الى جامع الخَطِيريّ إلى حِكْرً آئِن الأثير و زريبة قَوْصُون و إلى منشأة المهراني إلى بركة

(١) لمنا تكلم المقريزي في خططه على الأماكن التي كانت بين بولاق ومنشأة المهراني (ص ١٣١ج٢) قال: إن القاضي علاء الدين من الأثير كاتب السر أنشأ دارا علىالنيل و بني الناس بجواره فعرف ذلك الخط بحكراً بن الأثير، وآنصلت العارة من بولاق إلى فم الحوص، ومنه إلى حكراً بن الأثير . ومن هذا إلى زريبة قوصون إلى آخرما ذكره . وبالبحث تبين لى أنب هــذا الحكركان واقعا فى المنطقة التي تعرف اليوم بعشش الشيخ على وعشش شركس في الجهة الجنوبية من بولاق . و يحدها من الغرب شارع ساحل الغلال حيث كان النيل يجرى تحته في ذلك الوقت . ومن الجنوب والشرق شارع فم الترعة البولاقية بالقــاهـرة . (٢) كما تكلم المقريزي في خططه على ما بين بولاق ومنشأة المهسراني ( ص ١٣١ ج ٢ )قال : وأما زريبة قوصونُ فكَأنت على النيل تجاه الميدان الظاهري الذي جعله الملك الناصرمحمد بن قلاوون ستانا وأنعم به على الأمير قوصون فعمرهده الزريبة علىالنيل بينه وبين البستان المذكور، و بن الناس الدورالكثيرة هناك وعظمت العارة بأرض هذه الزريبة . ومما ذكر وما سبق ذكره في تعليقنا على الميدان الظاهري بالحاشية . رتم ١ ص٣٧ من هذا الجزء يتبين أن زريبة قوصون مكانها اليوم الأرض التي عليها دارالآثار المصرية وملحقاتها بشأرع مريت باشا بالقاهرة ٠ وأما خط زريبـة قوصون فكان يشمل المنطقة الواقع فيها الآن دار الآثار المصرية وقصرالنبل ويمند هذا الخطجنو باعلى النيل لغاية شارع الشيخ الأربعين بخط قصرا لدو بارة بالقاهرة. (٣) هذه المنشأة ذكرها المقريزي في خططه عند الكلام على المنشأة (ص ة ٤٣ ج ١) فقال : إن 10 موضعها فيا بين النيل والخليج الكبير و يعرف موضعها بالكوم الأحرحيث كان منه تعمل أقمنة الطوب . ولما أنشأ الوزيرالصاحب بها، الدين على بن حنا ( بكسر الحاء) الجامع بخط الكوم الأحسر أنشأ الأمير سيف الدين بلبــان المهرانى دارا وســكنها و بن مسجدا بجوارها فعرفت هذه الخطة به ، وقيل لهـــا منشأة العائر. وذكرها المقريزي أيضا فيخططه في صفحات ٣٤٣ ج ١ و ١١٤ ج ٢ و ١٤٦ ج ٢ ، وذكرها ا بن دقاق في الانتصار في صفحتي ه ١ ١ و ٠ ٢ ا ج ٤ وذكرها أين إياس في بدائع الزهور (ص ٠ ٨ ج ٢) فقال : إن الأمير شهاب الدين أحمد بن محمود العيني أنشأ قصرا عظمًا يطل على النيل بمنشأة المهراتي . ويستفاد من المصادر المشار المها ومن مباحثنا أن منشأة المهراني كانت واقعة بعن سيالة جزيرة الروضة والخليج المصرى بأوّله من جهة فم الخليج، بدليل أن القصر الذي أنشأه شهاب الدين أحمد بن محمود العيني. مكانه اليوم مستشفى قصر العيني أنذى نسب إلى العيبي المذكور، وكانت هــذه المنشأة واقعة في المنطقة التي يحدها اليوم من الغرب سيالة جزيزة الروضة ، ومن الجنوب ميـــدان ومنتزه فم الخليج اللذان أنشئا مكان نم الحليج المصرى، والحد الشرق بعضه مساكن أقيمت على ذات الحليج بعد ردُّمه ، وَبعضه أرض فضاء، و بعضه شارع الخليج المصرى ، والحد البحرى شارع كو برى محمد على وشارع بستان الفاضل وما في آمنداده

وقد لاحظت أن مصلّحة التنظيم أطلقت آسم منشأة المهرانى على شارع متفرع من شارع الحوياتى بالقرب من ميدان الفلكى باعتبار أن المنشأة المذكورة كانت فى تلك الجهة فى حين أن الشـــارع الذى أطلق آسمها عليه بعيد عن الموقع الأصلى لتلك المنشأة ، وليس له بها أية علاقة ولا يوصل إليها كما يتبين مما ذكرناه عنها .

من الشرق إلى شارع الخليج المصرى .

الحَبَش ، حتى كان الإنسان يتعجّب لذلك ، فإنه كان قبل ذلك بمـ تة يسيرة تلالا ورمالا وحَلْفاء، فصار لا يُرى قَدْرُ ذراع إلّا وفيه بناء ، كلّ ذلك من عبة السلطان للتعمير ، فصار كلّ أحد فى أيامه يفعل ذلك ويتقرّب إلى خاطره بهـ ذا الشأن وصار لهم أيضا غية فى ذلك ، كما قيل : الناس على دين مليكهم ، بل قيل إنه كان إذا سمي باحد قد أنشأ عمارة بمكان شكره فى المَلا وأمده فى الباطن بالمال والآلات ، وغيرها ، فعمرت مصر فى أيامه وصارت أضعاف ما كانت ، كما سيأتى ذكره من الحارات والحكورة والأماكن . فمما عمر فى أيامه أيامه أيضا القطعة التى فيا بين قُبة الإمام الشافعي ، رضى الله عنه ، إلى باب القرافة طولا وعرضا بعد ما كانت فضاء لسباق الشافعي ، رضى الله عنه ، إلى باب القرافة طولا وعرضا بعد ما كانت فضاء لسباق خيل الأمراء والأجناد والخَدَّام ، فكان يحصُل هناك أيّام السباق آجتاعات خيل الأمراء والأجناد والخَدَّام ، فكان يحصُل هناك أيّام السباق آجتاعات جليلة للتفرَّج على السباق إلى أن أنشأ الأمير بَيْبَعَا التُرْكَانِيّ تربته بها ، وشكره السلطان ، فانشأ الناس فيه تُربًا حتى صارت كما ترى .

قَلَت : وكذا وقع أيضًا في زماننا هـذا بالساحة التي كانت تُجاه تُربة الملك الظاهر َرُقُوق ( أعنى المدرسة الناصرية بالصحراء ) فإنها كانت في أوائل الدولة

<sup>(</sup>۱) يقصد بتك الفطعة : المنطقة التي تشمل الآنجانات الإمام الشافعي والخريطة القديمة وعرب قريش ومقابر المماليك الواقعة جنوبي قلعة الجبل ، حيث عمرت بالمقابر ، ولا تزال مستعملة لدفن الموتى ، (۲) هذا الفضاء كان قبل ذلك ميدانا ذكره مؤلف هذا الكتاب بآسم ميدان الملك السعيد بركة خان ، راجع الحاشية رقم ٢ ص ٢٠٤ من الجزء السابع من هذه الطبعة ، (٣) في أحد الأصلين : «لمبغا التركاني » وهو تصحيف ، وقد نسب المؤلف إنشاء هذه التربة إلى بيبغا في حين أن بيبغا هذا توفى سنة ٧٠٧ ه فبناها له السلطان محمد الناصر بعد وفاته وآشند حزنه عليه ، (واجع الدر والكامنة والسلوك ج ه لوحة ٩٠٤) ، (٤) هذه التربة على موقعها لدخولها في أرض الترب ج ه لوحة ٩٠٤) ، (٤) هذه التربة ، ويقال لها الحالية بحبانة الإمام الشافعي التي كانت تعرف بالقرافة الصغري ، (٥) هذه التربة ، ويقال لها تربة الغلام برقوق أو المدرسة الناصرية بالصحراء أو الخانقاء البرقوقية ، هي أكبر تربة وجدت في جبانات القاهر، وأوسعها مساحة فهي تشمل مسجدا فسيح الأرجاء ، مستكل جميع معدات الصلاة والتدريس وعلى خانقاه ذات خلاوى عدة للصوفية ، وعلى سبيلين يعلوهما مكتبات في الوجهة الغربية التي يعلوها أيضا وعلى خانقاه ذات خلاوى عدة للصوفية ، وعلى سبيلين يعلوهما مكتبات في الوجهة الغربية التي يعلوها أيضا مناوتان وفي الجمهة الغربية التي يعلوها أيضا مناوتان وفي الجمهة الشرقية قبنان تحت القبة البحرية منهما قبر الملك الظاهر برقوق المتوفي شنان تحت القبة البحرية منهما قبر الملك الظاهر برقوق المتوفي شنان قبت القبة البحرية منها قبر الملك الظاهر برقوق المتوفي شنان تحت القبة البحرية منهما قبر الملك الظاهر برقوق المتوفية قبان تحت القبة البحرية منهما قبر الملك الظاهرة وقبلة وقبلة وقبلة وقبان تحت القبة البحروية منها قبر الملك الظاهرة وقبلة وقبلة وقبلة وقبلة والمنافرة وقبلة والتدوية وقبان تحت القبة البحروية منها قبر الملك الظاهرة وقبلة وقبل

40

الأشرفية برسباى ساحة كبيرة يَلْعَب فيها الهاليك السلطانية بالرُّمِ ، وهي الآن كا ترى من العار ، وكذا وقع أيضا بالساحة التي كانت من جامع أيدَّمُ الحَطِيري على ساحل بولاق إلى بيت المَقَة الكال آبن البار زِي ، فإن الملك المؤيّد شيغ جلس في حدود سنة عشرين وثمانمائة ببيت القاضي ناصر الدين آبن البار زِي والدكال الدين المذكور بساحة بولاق، وساقت الرّقاحة الحَيْم قدّامه بالساحة المذكورة، وهي الآن كا هي من الأملاك ، وكذلك وقع أيضا بخانقاه مِرْ ياقُوس وأنها كانت ساحة عظيمة من قُدّام خانقاه الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب الترجمة إلى الفضاء، حتى عَمَّر بها الأمير سودون بن عبد الرحن مدرسته في حدود سنة ست وعشرين حتى عَمَّر بها الأمير سودون بن عبد الرحن مدرسته في حدود سنة ست وعشرين

<sup>=</sup> وقبو رأولاده ما عدا أينه الملك الناصر فرج الذي أنشأ هده التربة العظيمة ، فإنه قتل في الشام في سنة ه ١ ٨ ه ودفن بمقبرة باب الفراديس بدمشق ، ويستفاد مما ذكره المقريزي في خططه عند الكلام على المقابر خارج باب النصر (ص ٣ ٣ ٤ ج ٢ ) ، ومن الكتابات المنقوشة في يعض مواضع من هذه التربة أن الذي أنشأها هو الملك الناصر فرج بن برقوق ، فبدأ في عمارتها سنة ١ ٠ ٨ ه وفرغ منها في صنة ٣ ٨ ٨ه ولذلك يقال لها المدرسة الناصر في نسبة إلى الملك الناصر المذكور ، وهذه التربة واقعة بحرى جانة المماليك ، ينها و بين جبانة العباسية الجديدة المعروفة بجبانة الحفير بالقاهرة ، وقد قامت إدارة حفيظ الآثار الدربية بترميم و إصلاح هذه العارة الفخمة حتى أعادتها إلى حالتها الأولى ، وأما الساحة التي يشير إليها المؤلف تجاه هدنه التربة فلا تزال مشغولة بالترب وتعرف بمقابر المحاليك ويسميا العامة مقابر الخلفاء وهدذا خطأ ، لأنه لا يوجد في تلك المنطقة قبر لأحد من الخلفاء العباسين ولا الفاطمين .

<sup>(</sup>۱) بالبحث تبين لى أن هذه الساحة كانت واقعة فى الجهة الشالية لجامع الخطيرى الكائن بشارع فؤاد الأول ببولاق بالقاهرة ، وكانت تمتد على شاطئ النيسل القديم مذكان النيل يجرى قديما فى حدها الغربي بشارع الخطيرى بشارع الخطيرى ، وكان حدها البحرى شارع حواصل الكسب ، وحدها الشرق شارع سيدى الخطيرى بولاق ، وكان بيت القاضى ناصر الدين بن البارزى في حدها البحرى ، وقد آندثر وأقيم فى مكانه بيوت أخرى ، بولاق ، وكان بيت القاضى كال الدين بن عبد بن عبد بن عبد الرحيم بن هبة الله القاضى كال الدين أبو المعالى آبن القاضى ناصر الدين آبن البارزى الجهنى الحوى الأصل والمولد ، المصرى الدار المسرى الدار المسرى الدار المسرية ، سيذكره المؤلف فى حوادث سنة ٥٦ ه ٨ ه .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن محمد بن عبان بن محمد بن عبد الرحيم بن هبة الله القاضى ناصر لدين بن عز الدين بن كال الدين بن البارزى الجهنى الحموى الشافعى ، كاتب السر الشريف بالديار المصرية ، سيذكر المؤلف له ترجمة طويلة فىحوادث سنة ٨٢٣ه . (٤) هذه المدرسة هى بذاتها التى سبق التعليق عليها بأسم جامع أو المدرسة العبد الرحمانية ، راجع الحاشية رقم ١ ص ١٨ من هذا الجزء ،

وثمنائمائة ، فكان ما بين المدرسة العبد الرحمانية المذكورة وبين باب الخانقاه الناصرية ميدانٌ كبير . إنتهى ، وقد خرجنا عن المقصود ولنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر الملك الناصر محمد فنقول أيضا :

وعَمَّر أيضاً في أيامه الصحراء التي مابين قلعة الجبل وخارج باب المحروق إلى تربة الظاهر بَرْقُوق المقدّم ذكُرها . وأوّل من عَمَّر فيها الأمير قَرَاسُنْفُر تربته ، وعَمَّر بها حوض السبيل يعلوه مسجد ، ثم آفتدى به جماعة من الأمراء والخوَنْدَات والأعبان مثل خَوَنْد طُغاى ، عَمَّرت بها تربتها العظيمة ، ومثل طَشْتُمْر حَص أخضر

(۱) هذا الباب هو أحد أبواب مدينة القاهرة القديمة في سورها الشرق المشرف على الصحراء و ورد في كتاب صبح الأعشى (ص ٢٥٤ج ٣) أن باب المحروق هو من الأبواب التي أنشأها السلطان صلاح الدين يوسعف بن أيوب في سور القاهرة الشرق سنة ٢٥٥ه ه وقال المقريزي في خططه (ص ٣٨٣ج ١): إن هذا الباب كان يعرف قديما بباب القراطين وفي أيام الملك المعز أيبك التركاني وقع تنافس بينسه وبين الأمير فارس الدين أقطاى على الملك ، وكانت تقيمته قتل أقطاى فئارت مماليكه وتواعدوا على الحروج من مصر إلى الشام فحرجوا في الليل من بيوتهم إلى جهة باب القراطين فوجدوه مغلقا فأهملوا فيه النارحتي سقط من الحريق وخرجوا منه فعرف من ذلك الوقت باسم الباب المحروق .

و بالبحث عن موقع هــــذا الباب تبين لى أنه قد خرب . ومكانه اليوم بسور القــاهـرة الشرق على رأس . درب المحروق المنسوب إلى هذا الباب داخل شارع النبوية بقسم الدرب الأحر بالقاهـرة .

وعما يلفت النظر أن مصلحة التنظيم أطلقت آسم الباب المحروق وباب القراطين على زقاقين بدرب شغلان شرق جامع السيدة فاطمة النبوية باعتبار أنهما بابان وأنهما كانا واقعين فى تلك الجهة فى حين أنهما باب واحد لا علاقة له بهدذين الزقاقين . وموضعه كما ذكرنا و إليه ينسب درب المحروق وهى صفة لمحذوف، وأصله درب الباب المحروق .

(۲) بالبحث تبين لى أن هذه التربة وملحقاتها كانت واقعة بجبانة المجاورين إحدى الجبانات الواقعة شرق القاهرة وقد آندثرت هى وملحقاتها ، و يتعذر الآن تعبين موقعها بين الترب الكثيرة التى أنشئت بعدها على أرض الجبانه المذكورة ، (٣) ذكرها المقريزى فى خططه باسم خانقاه أم آنوك (ص ٢٥ على أرض الجبانه المذكورة ، (٣) ذكرها المقريزى فى خططه باسم خانقاه أم آنوك (ص ٢٥ على بالمسلمة بالمانون طفاى والدة الأمير آنوك أبن الملك الناصر محمد بن قلاو ون خارج باب البرقية بالصحراء تجاه تربة الأمير طاشتمر الساق فحادت من أجل المبانى وجعلت بها صوفية ،

و بالبحث تبين لى أن هذه الخانقاء لا تزال موجودة و بها قبة تحتها تربة خوند طفاى التى أنشأت هذه الخانقاء حول سنة ٤٥٥ه أى بعد وفاة زوجها الملك الناصر، وهذه التربة كائنة على ناصية شارمي خوند طفاى والسلطان أحمد بجبانة المجاورين شرقى القاهرة. والسلطان أحمد بجبانة المجاورين شرقى القاهرة. في شهرر بيع الأول سنة ٧٣٥ه، ولا تزال موجودة يعلوها قبة بشارع العفيفي بجبانة المجاورين شرقى القاهرة.

, .

١.

**T** 0

۲.

الناصرى ، ومثل طَشتُمُو طالبه الناصرى وغيرهم ، وكان هذا الموضع ساحةً عظيمة ، وبه مَيْدَان القَبَق من عهد الملك الظاهر بيبرس برشم ركوب السلطان وعمل الموكب به برشم سباق الخيل ، فلما عَمَّر قَرَاسُنْقُر تربته عَمر الناس بعده حتى صارت الصحراء مدينةً عظيمة ، وعَمر الملك الناصر أيضا لماليكه عِدة قصور خارج القاهرة ، وبها منها قصر الأمير طُقتُمُو الدّمشق بحدرة البقو ، و بلغ مصروفه ثمانمائة ألف درهم ، فلم مات طُقْتَمُو أنهم به على الأمير طَشْتَمُو حمّص أخضر فزاد في عمارته ، ومنها قصر الأمير بَكْتَمُو الساق على بركة الفيل بالقوب من الكبش ، فعمل أساسه قصر الأمير بَكْتَمُو الساق على بركة الفيل بالقوب من الكبش ، فعمل أساسه أربعين ذراعا فزاد مصروفه على ألف ألف درهم ، ومنها أد بعين ذراعا قراد مصروفه على ألف ألف درهم ، ومنها

(۱) بالبحث تبيى لى أن هـذه التربة كانت واقعة بجبانة المجاو رين بالقاهرة، وقد آندثرت و يتعذر الآن تعيين موقها بين الترب الكثيرة التي أنشئت بعـدها على أرض الجبانة المذكورة . وهو سيف الدين طشتمر بن عبد الله الناصري أحد أمراه الألوف بالديار المصرية المعروف بطائلة ، وقبل له طالمه لأنه كان إذا تكلم قال في آخركلامه : طالمه ، وهو من مماليك الماك الناصر محسد بن قلاوون ، سيذكره المؤلف في حوادث سسنة ٩٤٧ه . (٢) ويسمى الميدان الأسود ، وأجع الحاشية رقم ٣ ص ١٦٥ من الجزء السابع من هذه الطبعة ، (٣) هـذا القصر هو بذاته بيت طشتمر الساقي حمى أخضر

الذى سبق التعلِّق عليه فى هـــذا الجزء بالحاشية رقم ١ ص ١٢٢ (٤) ذكره المقريزى فى خططه (ص ٦٨ ج ٢) فقال : إنه من أعظم مساكن مصروأجلها قدراً وأحسنها بنياناً . وموضعه على بركة الفيل تجاه الكبش . أنشأه الملك الناصر محمد بن قلارون لمسكن أجل أمراه دولته الأمير بكتمرالساق .

وذكر الحبرتى فى تاريخه أن الأمير صالح بك القاسمى أمير الحج بنى فى سسنة ١١٧٢ هـ داره العظيمة المواجعة للكيش فى مكان قصر الأمير بكتمر الساقى ٠

وورد فى الخطط التوفيقية (ص ؟ ١٣ ج ٢) أن هذه الدار صارت تنقلب مع تقلب الحوادث والأيام إلى أن أصبحت من أملاك الحكومة ، وجعلت فى عهد محمسد على باشا الكبير ورشة لعمل الأسلحة وغيرها من أنواع الذخيرة ، وتعرف بسراى الحوض المرصود بشارع مراسينا بالقاهرة .

وتماذكر يتبين أن تبصر الأمير بكتمرالساقى قد آندثر ، ومكانه سراى الحوض المرصود التى هدمها الحكومة ، وشقت فى أرضها شارع محمد قدرى باشا فقسمها إلى قسمين الغربي منهما وهو معظم مساحتها جعلته الحكومة متنزها عاما باسم منتزه الحوض المرصود ، والقسم الشرقى وهو الأصغر لا يزال قائما بمبانيه ومجعولا مستشفى النساء .. وفي سسنة ، ع ١٩ أنشأت الحكومة بمتنزه الحوض المرصود مطعا وحماما عامين الشعب على طراز صحى حديث ، كما أنشئت مطاعم وحمامات أخرى شعبية فى نواح متفرقة بالقاهرة ،

(٥) في أحد الأصلين : أو فزاد مصروفه عن ألغى ألف درهم > ٠

10

10

الكَبْش، حيث كان عمارة الملك الصالح نجم الدين أيّوب فعملَه الملك الناصر سبع قاعات برَسْم بناته ينزلون فيه للفُرجة على ركوب السلطان للَيْدان الكبير ، لم ينحصر ما أنفقه فيها لكثرته ، ومنها إسطبل الأمير قَوْصُون بسوق الخيل تحت القلعة تُجاه (٥) باب السلسلة ، وكان أصله إصطبل الأمير سَنْجَر اليَشْمَقْدَار وسُنْقُر الطويل ، ومنها قصر بَهَادُرُ الجوبانِيّ بجوار زاوية البُرهان الصائغ بالجسر الأعظم تُجاه الكَبْش، ومنها هصر بَهَادُرُ الجوبانِيّ بجوار زاوية البُرهان الصائغ بالجسر الأعظم تُجاه الكَبْش، ومنها ه

(۱) مناظر الكبش ، سبق النطبق عليها بالخاشية رقم ۲ ص ۱۱۹ من الجزء السابع من هذه الطبعة . وأما عمارة الملك الصاح نجيم الدين أيوب التي جعلها الملك الناصر سبع قاعات برسم بناته فبالبحث تبين لى أنها كانت في المنطقة التي تعرف بقلعة الكبش وتشرف من بحريها على شارع مراسينا ومتنزه الحوض المرصود، ومن غربها على حوش أيوب بك والبغالة وتنتهى من قبلى إلى درب الساقية وسكة المناظر، ومن الشرق إلى حارة التايفة بقسم السيدة رينب بالقاهرة . (۲) هو بذاته الميدان الناصرى الذي أنشأه الملك الناصر على النيل بأرض بسستان الخشاب، وسبق التعليق عليه في الحاشية رقم ۲ ص ۷ من هذا الجزء .

(٣) راجع الحاشية رقم ٤ ص ١١٠ من هذا الجزء . . (٤) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٢٢ من الجزء النامن من هذه الطبعة . . (٥) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٦٣ من الجزء النامن من هذه الطبعة .

(٦) يستفاد مما هو مذكور في الحاشية التائية آن هذا القصرقد آندثر . وكان واقعاً في الجمهة الغربية

من جامع لاچين اللالا المعروف بجامع أبي سعيد جقمق بشارع مراسينا بقسم السيدة زينب بالقاهرة · (٧) هذه الزارية ذكرها المقريزى فىخطعه بأسم زاوية إبراهيم الصائغ ( ص ٣٣٤ ج ٢ ) فقال : إنهـا بوسط الجسر الأعظم تعلل على بركة الفيل · عمرها الأمير طفاى بعد سنة ٧٢٠ ه ثم نزل بها الشيخ إبراهيم الصائغ إلىأن ماتسنة ٤٥٧ ه فعرفت به ·

و بالبحث تبين لى أن هذه الزاوية هى التى تعرف اليوم بجامع لاچين اللالا بشارع مراسينا بالقساهرة وورد فى ترجمة لاچين اللالا الزرد كاش بكتاب المنهل الصافى أنه عمسر جامعا بالقرب من الكبش على بركة . . الفيل سنة ٢ ه ٨ هومات سنة ٢ ٨ ٨ ه .

وورد فى كتاب الضوء اللامعالسخاوى عند الكلام على ترجمة الملك الظاهر أبي سعيد جقمق أن لاچين السيفى اللالا عمر جامعاً بالجسر الأعظم تحت الكبش ، وأول خطبة أقيمت فيه كانت يوم الجمعة ٢ شوال سسنة ٢ ٥ ٨ هـ و بعد عمارته بنحو سسنة كتب على بابه أن الذى أنذاً هو الملك الظاهر أبو سسعيد جقمق فى سنة ٣ ٥ ٨ ه ٠

وأقول: إن هذا التاريخ لا يزال منقوشا على كنفى باب الجامع وهو عاص بالشعائر الدينية . و بما أنّ هـــذا الجامع كان على بركة الفيل و يجاوره الآن من الجمهة المشرقية متنزه الحوض المرصود الذى كان على أرضه قديما قصر الأمير بكتمر الساقى فيكون قصر بهادر الجوبائى واقعا فى الجمهة الغربية من الجامع المذكور كا ذكرنا فى الحاشية السابقة .

(1) قصر قُطُلُوبُنَا الفخرى" وقصر أَلْطُنَبْنَا المارِدَانَى" وقصر يَلْبُنَا اليَحْيَاوِي"، وهؤلاء أجلّ ما عَمَّر من القصور وهم موضع المدرسة الناصريّة الحَسَنِيّة، أخذهم الملك الناصر حسن وهدّمهم وعَمَّر مكان ذلك مدرسته المشهورة به . وعَمَّر في أيامه الأمراء عِدَّة دور وقصور ، منها : دار الأمير أيدُغمُش أمير آخور وقَصْر بَشْتَكُ وغيره .

وكان الملك الناصرله عنايةً كبيرة ببلاد الجيزة، حتى إنه عمل على كلّ بلد جسرا وقنطرةً ، وكانت قبل ذلك أكثر بلادها تَشْرَقُ لعلوها ، فميل جسر أمّ دينار، في آرتفاع آثنتي عشرة قصبة ، أقام العمل فيه مدّة شهرين، وهو الذي آفترحه المنها على الماء حتى ردّه على تلك الأراضي، وعمّ النفع بها جميع أهل الجيزة ، ومن يومشذ قوى بسبب هذا الجسر الماء حتى حَفَر بحرًا يتّصل بالجيزة ، وخرج في أراضي الجيزة عدّة مواضع وزُرعت بعد ماكانت شاسعة ، وأخذ من هذه

<sup>(</sup>۱) لم يتكلم المقريزى فى خططه على هـذا القصر ، ولكنه لمـا ذكر رحبة الفخرى (ص ٤٨ ج ٣) قال : إن هذه الرحبة بخط الكافورى تجاه دار الأمير سيف الدين قطلو بفــا الطو يل الفخرى السلاح دار الأشرقي أحد أمراه الملك الناصر محمد من قلاوون .

و بما أن خط الكافورى يشمل المنطقة المعروفة الآن بحارة برجوان والخرنفش، وكان بهذا الخط كثير من دور الأمراء وقصورهم، فالراجح ان هذه الداركانت بحارة برجوان الحالية بالقرب من جامع زين الدين عبد الباسط من خليل الدمشق، وقد آندثر هذا القصر، وليس له أثر اليوم.

 <sup>(</sup>۲) واجع الحاشية رقم ۲ ص ۱۲۱ من هــذا الجزء .
 (۳) واجع الحاشية رقم ۲ ص ۱۲۱ من هــذا الجزء .

 <sup>(</sup>٥) داجع الحاشية رقم ٣ ص ١٣٢ من هذا الحز.
 (٦) داجع الحاشية رقم ٣ ص ١٣٢ من هذا الحز.
 من هذا الجز.
 (٧) يقصد بذلك نواحى مديرية الجيزة بمصر وعنايته بإصلاح الرى فيها و زواعة أراضيا
 أراض

<sup>(</sup>٩) في السلوك : « حتى روبت تلك الأراضي كلها » · (١٠) في الأصلين : « ومن يومنذ عمرت بلاد الجيزة بسبب هذا الجسر المـا، حتى ... الح » · وما أثبتناه عن السلوك ·

<sup>(</sup>١١) في السلوك : «يتصل بالبحرة » .

الأراضى قَوْصُون و بَشْتَك وغيرُهما عدَّة أراض عمَّروها ووقفوها . وآستجدّ السلطان على بقية الأراضي ثلثائة جندي .

قلت : هذا وأبيك العمل! وأين هذا من فعل غيره ا ينظر إلى أحسن البلاد فيأخذها ويُوقِفها فيخربها النَّظار بعد سنين ؛ فالفرق واضح لا يحتاج إلى بيان . وهذا الذى أشرنا إليه من أن الملك إذاكان له معرفة حصل له أغراضه من جمع المال من هذا الوجه وغيره ، ولا يحتاج لأخذ الرشوة من الحُكَّام والإفحاش في أخذ المُكوس وغيرها ومثل ذلك فكثير ،

(١) واستجدَّت في ايام الملك الناصر عِدَّةُ أراضي أيضا بالشرقية ونواحي فُوَّة وغيرها (٣) أُفْطِمت للأجناد، وكانت قبل ذلك دسنين كثيرة خرابًا لا يُنتفع بها، وعَمل أيضا سدّ

 <sup>(</sup>١) أى أنه أصلح أراضى كثيرة من أراضى إقليم الشرقية (مديرية الشرقية) بما حفره فيها من الترع،
 وما أقيم عليها من القناطر وما أمر بهانشائه فى أراضيها من الجسور".

<sup>(</sup>٢) هى من المدن المصرية القديمة واقعة عل الشاطئ الشرق لفرع رئسيد فى شمال مدينـــة دسوق وعلى بعد ١٢ كيلوسرًا منها . وهى الآن قاعدة مركز فؤة أحد مراكر مديرية الغربية بمصر، والمقصود هنا نواحى المركز المذكور .

<sup>(</sup>٣) هذا السنة هو الذى ذكره المقريزى فى خططه بآسم جسر شبين القصر (ص ١٧٠ ج ٣) فقال : ١٥ إن هذا الجسر أنشأه الملك الناصر محمد بن قلادون فى سنة ٧٣٧ ه لإصلاح رى أراضى ناحية شبين وناحية مرصفا وغيرهما من النواحى التى أراضيا عالية ولا تعلوها المياه أثناء فيضان النيل ، وقد عاينها الملك بنفسه وأمر بعمل جسر من شبين القصر إلى بنها وأقام فيسه القناطر ، فصار محبسا لأراضى تلك البسلاد، حتى إذا فتح بحر أبى المنجا آمتلات الأملاق بالماء وأسند على هذا الجسر ، وقد حصل منه نفع للنواحى ذات الأراضى العالمية كما آستبحر منه بعض النواحى ذات الأراضى الواطئة .

و بالبحث تبين لى أن هذا الجسرليس له أثراليوم بسبب أعمال الرى الحالية ، ووجود الترع اللازمة لرى أداضى كل منطقة مرتفعة أو منخفضة عل حدتها ، هذا مع العلم بأن شين القصر هى التى تعرف اليوم بشبين الفناطر قاعدة مركز شبين القناطر بمديرية القليوبية ، ومرصفا هى إحدى قرى مركز بنها بالمديرية المذكورة و بنها هى قاعدة مديرية القليوبية بمصر ،

شبين القَصْر فزاد بسببه خراجُ الشرقيـة زيادةً كثيرة ، وعَمــل جَسَرا خارج القاهرة حتى ردَّ النيل عن مُنيَّة الشَّيرِج وغيرها ، فعَمَّر بذلك عِدَّة بسانين بجزيره الفيل، وأحكم عامّة أراضي مصر قبليّها وبحريّها بالتراع والجسور حتى أنقن أمرها، وكان يركب إليها برَسْم الصَّيْد كلّ قليل، ويتفقّد أحوالها بنفسه، وينظر في جسورها وتراعها وقناطرها، بحيث إنه لم يَدَّع في أيَّامه موضعًا منها حتى عَمــل فيه ما يحتاج إليه . وكان له سعدٌ في جميع أعماله ، فكان يقترح المنافع من قبَله ، بعد أن كان يُزِّقَده فَمَا يَأْمُر بِهِ حُدًّاق المهندسين ، ويقول بعضهم : ياخَوَنْد ، الذين جاءوا من قبلنا لو علموا أن هـــذا يَصِحّ فعلوه ، فلا يَلتفت إلى فولم ، ويَفْعَل مابدا له من مصالح البـــلاد، فتأتيه أغراضُــه على ما يُحبُّ وزيادة، فزاد في أيَّامه خراج مصر زيادةً هائلةً في سائر الأقاليم . وكان إذا سَمِـع بشراق بلد أو قرية من القُرَى أَهَمُّه ذلك وسأل المُقْطَعَ بها عن أحوال القرية المذكورة غيرَ مرَّة ، بلكتما وقع بصرُه عليه ، ولا يزال يفحص عن ذلك حتى يَتَوصُّل إلى ريِّها بكل ما تصل قدرتُه إليه . كَلَّ ذلك وصاحبُها لا نسأله في شيء مر. ﴿ أَمْرُهَا فَيَكُّمُهُ بِعَضِ الْأَمْرَاءُ فِي ذلك فيقول : هذه قَرُّبتي، وأنا الملزوم بها والمسئول عنها، فكان هذا دَأَبَّه . وكان يَفْرَح إذا سأله بعضُ الأجناد في عمــل مصلحة بلده بسبب عَمَل جسر أو تَقَاوِي أو غير ذلك ، وَيَثْبُـلُ ذلك الرجُلُ في عينه، ويفعَل له ما طَلبــه من غير توقُّف ولا مَلِّل في إخراج المال ، فإن كلُّمه أحد في ذلك فيقول : فلم نجمع المال في بيت مال

<sup>(</sup>۱) هذا الجسر ذكره المقريزى فى خططه باسم الجسر من بولاق إلى منية الشيرج (ص ١٦٦ ج ٢) فقال : كان السبب فى عمل هذا الجسران ماء النيل قو يت زيادته فى سنة ٣٢٧ ه حتى أخرق من ناحية بسنان الحشاب ودخل الماء إلى جهة بولاق وفاض إلى باب اللوق ، حتى آنصل بباب البحرومنية الشيرج فهدمت عدّة دوركانت مطلة على النيل ، فعاين الملك الناصر محمد بن قلاوون هذه الأماكن بنفسه وأمر بعمل جسر من بولاق إلى منية الشيرج لوقاية القاهرة من ضرر فيضان النيل .

و بالبحث تبين لى أن هذا الجسر قد أندثر . ومكانه اليوم شارع الترعة البولاقية من بولاق إلى منية الشيرج .

المسلمين إلّا لهذا المعنى وغيره! فهذه كانت عوائده، وكذلك فعل بالبلاد الشاميّة، حتى إنّ مدينة غَزّة هو الذي مصَّرها وجعلها على هذه الهيئة، وكانت قبلُ كآحاد قرّى البلاد الشاميّة، وجعل لها نائبًا، وسُمِّى عَلِك الأمراء، ولم تكن قبل ذلك إلّا ضَيْعة من ضِياع الرملة، ومثلها فكثير من قُرَى الشام وحلّب والساحل يطول الشرح في ذكر ذلك.

وأنشأ الملك الناصر بالديار المصرية الميذان الكبير على النيسل ، وخَرَّب مَيْدان اللَّوق الذي كان عَمِّسره الظاهر بِيَبْرس وعَمِسله بُشتانًا ، وقد تقدّم ذكره . ثم أنم السلطان بالبُستان المذكور على الأمير قَوْصُون ، فَبَنَى قوصون تُجاهَه زَريبَتَه المعروفة بزريبة قَوْصون في العارة . ثم أخذ

<sup>(</sup>١) هذا الميدان هو بذانه الميدان الناصرى الذي علقنا عليه في الحاشية رقم ٢ ص ٧ ٩ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٢) هذا الميدان هو بذاته الميدان الظاهري الذي علقنا عليه في الحاشية رقم ١ ص ٣٧ من هذا الجزء .

ولمناسبة ذكر اللوق أذكر أنى لما تكلمت على اللوق وحدوده فى الحاشبة رقم 1 ص ٣٠٨ من الجسزه السابع من هذه الطبعة قلت : « ومن تطبيق الحدود التى ذكرها المقريزى لأرض اللوق يتبين أنهاكانت ممتدة على النيل فى الجهة الغريسة للقاهرة ، وتشمل المنطقة التى تحدّ اليوم من الثهال بشارع قنطرة الدكة ، ومن الغرب بشارع الملكة نازلى إلى أوله عند مصلحة المجارى ثم يتعطف الحدّ إلى قصر النيل ، ومنه يسير محاذيا للنيل إلى كو برى محمد على ، والحدّ القبل مستشفى قصر العينى وشارع بستان الفاضل » .

و بمنا أنه تبين لم الآن من مراجعة بعض المصادر الطبوغرافية أن الحدّ الغربي لأرض اللوق لم يكن متصلا بشاطئ النيل الحالى، لهسندا وجب على تصحيح الحدّين الغربي والقبلي من أرض اللوق بأن يكون الحسدة الغربي لحمن شارع الملكة نازلى فشارع ماريت باشا فيدان الخديوى إسماعيل فشارع قصر العينى والحدّ القبل شارع بستان الفاضل ، و بذلك تكون الجملة التي في آخر الحاشية المذكورة فصها وهي كما ترى «من قنطرة الدكة إلى شارع بستان الفاضل» .

و بناء على هذا التحديد خرج من أرض اللوق المنطقة الواقعة على النيل التي تشمل الآن دار الآثار المصرية وقصر النيل وخط قصر الدبارة وخط القصر العالى بالقاهرة .

قُوصُونُ بُستان الأمير بَهادُر رأس نو بة ، وحكره للناس ، ومساحتُه حمسة عشر فدانا ، ورساحتُه حمسة عشر فدانا ، وبنوه دورا على الحليج ، فعُرِف بحكر قَوْصُـون ، وحكر السلطان حول البركة الناصريّة أراضى البُستان فعمَّروها الناس وسكنوا فيه ، ثم حكر الأمير طُقُوْ دَمُن

(۱) ذكره المقريزى فى خططه باسم حكر قوصون (ص ه ۱۱ ج ۲) فقال : إن هذا الحكر مجاور لفناطر السباع، كان بستانين أحدهما يعرف بالمخاريق الكبرى بين القاهرة ومصر بعدوة الخليج الكبير والثانى يعرف بالمخاريق الصغرى ، ثم قال : وكان بستان المخاريق الكبرى يحسد من القبل بالخليج الكبير الفاصل بينسه و بين جماميز السعدية والسبع سقايات، ومن الشرق بستان المخاريق الصغرى، ومن البحرى بستان آبي أسامة الفاصل بينسه و بين بستان أبي اليمن المجاور لبستان الزهرى، والحدّ الغربي يغتهى إلى الطريق ، وأما بستان المخاريق الصغرى فإنه بعسدوة الخليج أيضا قبالة المجنونة (اسم قنطرة) بالقرب من بستان أبي اليمن ، ثم عرف بيستان بها در وأس نو بة فاشتراه الأمير قوصون الساقى وقلع غروسه وأذن الناس فى البناء عليه فحكره و بنوا فيه الدور وغيرها وعرف بحكر قوصون .

و بالبحث تبين لى أن هذا الحكركان واقعا فى المنطقة التى تحدّ الآن من الشهال بعطفة مرزوق وحارة قواو يروهو الحدّ الفاصل قديما بين هذا الحكر وحكر طفزد فر ، ومن الغرب شارع الناصرية وشارع الكومى ، ومن الجنوب والشرق ميدان السيدة زينب وشارع الخليج المصرى .

(۲) ذكرها المقريزى فى خططه (ص ١٦٥ ج ٢) فقال : إن هذه البركة من جملة جنان الزهرى ، وسبب حفرها أن الملك الناصر محسد بن قلاوون لما أراد بناء الزرية بجانب الجامع الطيبرسى على النيسل احتاج فى بنائها إلى طين فأمر بنقله من مكان هذه البركة إلى مكان الزرية فىسنة ٢١ ٧ه، و بعد نقل الطين من البركة أجرى إليها الماء من جواد الميسدان السلطانى الكائن بأرض بسستان الخشاب فأمتلا "ت بالماء وصادت مساحتها سبعة أفدنة ، فحكر الناس حولها و بنوا الدور العظيمة ، ولما تكلم المقريزى على جامع آق سستقر (ص ٢٠٩ ج ٢) قال : إنه بسويقة السسباعين على البركة الناصرية ، ولما تكلم على جامع الإماعيل (ص ٣٢٧ ج ٢) قال : إنه على البركة الناصرية .

و بالبحث عن موقع البركة الناصرية تبين لى أنها هى البركة المبينة على خريطة القاهرة وسم البعثة الفرنسية سنة ١٨٠٠ م باسم بركة ستى نصرة أن بركة السقايين • ومكانها المنطقة التى يخترقها الآن شارع نصرة ، ويحدها من الشرق شارع عماد الدين • ومن الغرب شارع مصطفى باشا كامل (الشيخ حبد المقد سابقا) • ومن الجنوب شارع الإسماعيلي بالقاهرة •

ولما تكلم صاحب الحطط التوفيقية على البركة الناصرية (ص ٧٧ ج ٣) قال : إن مكانها البركة المبينة على خريطه القاهرة رسم البعثة الفرنسية باسم «بركة أبو الشامات» أد «بركة الممهد» أو «بركة قاسم بك» ، ومن حقوقها ديوان الممالية الذي كان بينا لإسماعيل باشا المفتش والمبانى المقابلة له .

(۱)
الحمويّ الناصرى بستانا بجوار الخليج ، مساحته ثلاثون فدانا ، و بَنَى له قنطرة عُرِفْت به ، وعَمِل هناك حَمّاما وحوانيت أيضًا ، فصار حكرًا عظيم المساكن ، قلت : وطُقُزْ دَمُر هذا هو الذي جدَّد الخطبة بالمدرسة المُعزِّيّة الأَيْبِكِيّة على النيل بمصر القديمة .

- ومن يطلع على الخريطة المذكورة يميل الى ترجيح رأى صاحب الحلط التوفيقية لقرب مكان و بركة أبو الشامات » من موقع الزربية التى نقل الطين إليها ، لولا أن المقريزى في وصفه للبركة الناصرية قال: إنها بأرض جنان المزهرى وعليها من الجمهة البحرية جامع آق سنقر وسويقة السباعين ، وعليها من الجمهة القبلية جامع الإسماعيلى ، وهذه الأماكن لا تزال كلها موجودة ومحتفظة بأسمائها القديمة حول بركة ستى نصرة السابق تحديدها ، وأن هذه البركة واقعة بأرض جنان الزهرى وهي لمرض موجودة من قديم الزمن غرب الخليج المصرى أى قبل فنح العرب لمصر . وكان النيل يمر بجوارها من الجمهة الغربية حيث يمر اليوم شارع فو بار باشا (الدواوين سابقاً) وأما «بركة أبو الشامات» فإنها تقع بأرض طرح البحر الذى ظهر في مجرى النيالقديم سنة ، ٣٣٥ غربي شارع نو بار باشا بأسم أرض اللوق ، و يوجد الآن في مكان بركة الشامات سرايات ؛ وزارات الممائية والمعارف والدفاع الوطنى ، و بعض ما يجاورها من المساكن ، وهذه تقع كما هو مرايات المائي عربي شارع نو بار باشا وخارجة عن حدود البركة الناصرية المذكورة ،

وبالبحث تبين لى أن أرض هـــذا الحكر تقع على الجانب الغربى من الخليج المصرى ، و بحسب تقدير المقريزى لمساحة الحكر يكون موقعه في المنطقة التى تحد الآن من الشهال بسكة سوق مسكة وحارة الفقوسة ، ومن الجنوب حارة قواوير وعطفة مرؤوق ، وهذا هو الحد الفاصل قديما بين هذا الحكر و بين حكر قوصون ، ومن الشرق شارع الخليج المصرى بالقاهرة .

- (۲) هذه القنطرة هي التي ذكرها المقريزي في خططة بأسم قنطرة طفيزدم. (ص ١٤٧ ج ٢) فقاله: إنها على الخليج الكبير بخط المسجد المعلق يتوصل منها إلى بر الخليج الغربي وحكر طفيزدم. أنشأها الأمير طفيزدم. الحموى حول سنة ٧٣٠ ه وأقول : إن هذه الفنطرة كانت موجودة على الخليج المصرى ومعروفة كما شاهدتها بأسم قنطرة درب الجاميز إلى سنة ١٨٩٨ التي فيها تم ردم الجزء المتوسط من الخليج المصرى داخل القاهرة و بردمه اختفت هذه القنطرة ومكانها اليوم في نقطة واقعة بشارع الخليج المصرى تجاه مدخل شارع قنطرة درب الجاميز الموصل إلى حارتى السلطان الحنفي والهياتم بالقاهرة •
- (٣) هذه المدرسة هي التي أنشأها الملك المعز أيبــك التركماني على النيل بمصر القديمة وسبق التعليق عليها بالحاشية رقم ٣ ص ١٤ من الجزء السابع من هذه الطبعة •

مُ حكر الأمير آقبُنا عبد الواحد بستانا بِجوَار بِرُكة قارون ظاهر القاهرة، فعمره عمارة كبيرة، وأخّذ بقيّة الأمراء جميع ماكان من البساتين والجنينات ظاهر القاهرة وحكروها، وحكرت دَادَةُ السلطان الملك الناصر الستّ حدّق والستّ

(۱) هـ فا البستان ذكره المقريزى فى خططه تحت عنوان حكر آقبفا (ص ۱۱٦ ج ۲) فقال : إن هذا الحمكر بجوار السبع سقايات ، بعضه بجانب الخليج من الجهة الغربية ريعرف ببستان المحلى ، و بعضه بجانب الخليج من الجهة الشرقية ، و يعرف ببستان جنان الحارة بجوار بركة قارون ، و ينتهى إلى حوض الدمياطى الموجود على يمنة من سلك من خط السبع سقايات إلى قنطرة السهد ، فأستولى عليه الأمير آفيفا عبد الواحد أستادار الملك الناصر محمد بن قلارون وأذن الناس فى تحكيره ، فبنى فيه عدة مساكن ، وهذا الحكر كان يعرف قديما با عمراء القصوى أو الدنيا ، والآن يعرف بحكر آفيفا ، وكان به كنيسة الحمراء وفطرة عبد العزيز بن مروان التي أنشأها على الخليج ليتوصل عليها من الحواء القيصوى إلى جنان الزهرى ،

و بالبحث تبين لى (أولا) أن بسنان المحلى الذى كان غرب الخليج المصرى يقع فى المنطقة التي تحد اليوم مر الشرق بشارع الخليج المصرى . ومن الشهال امتداد شارع الوافدية . ومن الغرب شاوع حلوان . ومن المجنوب شارع مدرسة الطب . وقد دخل فيا بعد القسم البحرى من بسنان المحلى إلى ما يقابل شارع الموادى فى أرض بسسنان الخشاب . ودخل القسم القبلى منسه فى منشأة المهرانى . وكان يطلق على القسمين اسم المريس . (ثانيا) أن بسنان بحنان الحارة الواقع شرق الخليج يقع فى المنطقة التى تحسد اليوم من الشرق بحارة تميم الرصافى وما فى امتدادها جنو با إلى النقطة التى يتقابل فيا درب الكيلانى بشارع السده وكان هذا الحد يفسل قديما بين حكر آفيفا و بين خط السبع سقايات . ومن الجنوب بدرب الكيلانى وما فى امتداده بحارة تميم الرصافى بعنا بين حكر آفيفا و بين خط السبع سقايات . ومن الجنوب بدرب الكيلانى وما فى امتداده بحارة تميم الرصافى بقسم السيدة زيف بالقاهرة .

۲) فى الأصلين: «بجوار بركة الفيل» و تصحيحه عن خطط المقريزى (ج ۲ ص ١١٦) . (٣) حذان الحكران ذكرهما المقريزى فى خططه (ص ١١٦ ج ٢) فقال عن حكر السبت حدق ؛ إن موضعه كان بساتين من جلتها بستان الخشاب ، ثم أنشأت هناك جامعا كان موضعه منظرة السكرة ، فبنى الناس حوله فعرف بحكر الست حدق ، ثم عرف بخط المريس ، وكان معظم سكانه. من السودان ، وقال المقريزى عن حكر الست مسكة ، إنه بسويقة السباعين ، عرف بالست مسكة ، الأنها أنشأت به جامعا ، وكان هذا الحكر من أرض الزهرى ، ثم قصل فصار بستانا ، فالها همرت الست مسكة جامعها فيه بنى الناس حوله وسكنه الأمراء والأعيان وأقشيوا به الحامات والأسواق وغو ذلك .

وعما ذكر يتين أن المقريزى اعتبر الستحدق والست مسكة آمراً نين ، وذكر لكل واحدة منهما حكرا وجامعا بآسمها ، ثم نقل عه ذلك مؤلف هذ اللكتاب ، ولكن من مطالعتي للكتب السار يحية الأخرى ومن قراء قى لما هو مكتوب على أبواب المساجد وغيرها تبين لى أن الستحدق هي بذاتها الست مسكة ، وكانت من السيدات المشهورات بالأعمال الخبرية فأفشأت لها حكرا وجامعا بخط المريس عرفا بالست حدق وهو آسمها الأصلى .

70

ر١) مِسْكَة القَهْرَمانة حِكْرَيْن عُيرِها بهما . وأنشأت كُلُّ واحدة منهما في حكرها جامعا

= ثم أنشأت لها حكرا وجامعا آخرين بخط سو يقة السباعين عرفا بالست مسكة ، وهى الشهرة التي عرفت بها الست حدق ، فظن المقريزى أنهما سيدتان ، والصواب أنهما سيدة واحدة أسمها حدق المعروفة بست مسكة و يؤيد ذلك ما ياتى :

(أولا) أنه مكتوب بالنقسش على لوح من الرخام مثبت بأعلى باب جامع الست مسكة الآتى ذكره فى الحاشسية التالية بأن التى أمرت بإنشائه « ذات السستر الرفيع حدق المعروفة بسست مسكة النــاصرية فى سنة ٧٤٠ » .

(ثانيـا) لما تكلم آبن حجر العسقلانى على ترجمتها فى كتاب الدرر الكامنة ذكرها باسم حدق الفهرمانة الناصرية و يقال لها ست مسكة عمرت جامعا ظاهر القاهرة .

بعد ذلك أعود لموضوع الحكرين فأقول: إن الحكر الذي كان بخط المريس كان في المنطقة التي تحد اليوم من الشارع الملارسة وما في آمنداده إلى الشرق حتى يتقابل بشارع الحليج المصرى . ومن الغرب شارع المنيرة . ومن الجنوب شارع بسستان الفاضل وما في آمنداده إلى الشرق حتى يتقسابل بشارع الحليج المصرى . ومن الشرق شارع الحليج المصرى بالقاهرة .

وأما الحكر الذي كان بسويقة السباعين فكان واقعا في المنطقة التي تحد اليوم من الجنوب بسكة سوق ما مسكة . ومن الشرق بحارة النصارى . ومن الشال بشارع درب الحجسر . ومن الغرب بشارع سسويقة السباعين بالقاهرة .

(۱) ذكرنا في الحاشية السابقة بالأدلة القاطعة على أن السنت حدق والست مسكة هما سيدة واحدة ، اسمها حدق المعروفة بست مسكة ، و بناء على ذلك أقول : إن الجامع المذى أنشأته الست حدق بخط المريس ذكره المقريزى فى نخططه (ص ٣١٣ ج ٢) فقال : إن هذا الجامع بخط المريس فى الجانب الفربي للخليج ، ٢ بالقرب من قنطرة السد، أنشأته الست حدق دادة الملك الناصر محمد بن قلاوون فى سنة ٧٣٧ ه فى مكان منظ ة الدكة .

و بالبحث تبين لى أن هـــذا الجامع قد آندثر ولم يبق منه إلا القاعة التي بها ضريح الشيخ محمد المواردى الكائن بعشش المواردى الواقعة جنو بي محطة السيدة زينب بالقاهرة .

وأما الجامع الذي أنشأته الست المذكورة في حكرها بسويقة السباعين فقد ذكره المقريزي بأسم جامع السبت مسكة (ش ٢٦٦) فقال : إن هذا الجامع بالقرب من فنطرة آق سنقرالتي على الحليج الكبير خارج القساهرة . أنشأته الست مسكة جارية الملك الناصر محمد بن قلاوون ، وأفيست فيسه الجمة عاشر جادي الآخرة سنة ٧٤١ه .

وأقول : إن هــذا الجامع لا يزال عامرا بإقامة الشعائر الدينية فيــه إلى اليوم بسكة ســـوق مسكة بالقاهرة ، وظاهر من الكتابة المنقوشة على بابه أنه أنشئ فى سنة ، ٤٧ ه . وهذا تاريخ البـــد، فى بنائه و إن الفراغ منه وصلاة أول جمة فيه كانت فى ســـنة ٧٤١ ه . كا ذكره المقريزى .

10

تُقام به الجمعة ، فزادت الأحكار في أيام الملك الناصر على ستين حِكْرًا ، وبهـذا المصلت العائر من باب رّو يلة إلى سدّ مصر، بعد ماكانت ساحة مخيفة ، كلَّ ذلك لما علم الناس من حبّ السلطان للممر .

قلت: وعلى هذا زادت الديار المصرية في أيامه مقدار النصف ، قال: وتُحمرت في أيامه بالديار المصرية عِدَّةُ جوامع تُقام فيها الخطب زيادةً على ثلاثين جامعا ، منها: الجامع الناصري بقلمة الجبل، جدده وأوسعه ، ومنها الجامع الجديد الناصري أيضا على نيل مصر ، ومنها جامع الأمير طَيْبَرْس الناضري نقيب الجيش على النيل

 <sup>(</sup>١) المقصود من عبارة سدّ مصر هي قنطرة السدّ التيكانت على الخليج المصرى فيا بين مصر والقاهرة .
 وقد سبق التعليق عليها في الاستدراك الوارد في صفحة ٣٨١ من الجزء السادس من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>۲) راجع الحاشية رقم ۳ ص ٥ من هــذا الجزء . (٣) راجع الحاشية رقم ١ ص ٣٣ م من هذا الجزء . (٤) ذكره المقريزى فى خططه بآسم الجامع الطيبرسى (ص ٣٠٣ ج ٢) فقال : إن هــذا الجامع عمره الأمير علاء الدين طيبرس الخازندار نقيب الجيوش بشاطئ النيسل فى أرض بستان الخشاب ، وعمر بجواره خانقاه فى جمادى الأولى سنة ٧ ٠ ٧ ه ، وكان من أحسن متنزهات مصر وأعرها ، وقد عرب هذا الجامع لخراب ما حوله من المساكن ، وذكره المقريزى أيضا عند الكلام على الأماكن الني كانت بين بولاق ومنشأه المهراني (ص ١٣١ ج ٢) .

و بالبحث عن مكان هذا الجامع والخانقاه التي كَانت مجاورة له تبين لي ما يأتي :

<sup>(</sup>أوّلا) أن هذا الجامع و إن كان المؤلف ذكر أن أثره قد ذهب من سنين ولكن الخانقاه المجاورة له كانت بقاياها موجودة كما شاهدتها لغاية سنة ٢٦ ٩ ١ بأسم جامع الطيرسي أو جامع الأربعين بشارع الشيخ بركات بخط قصر الدباره بالقرب من النيل .

<sup>(</sup>ثانياً) كما وضعت مصلحة التنظيم خريطة تقسيم أرض قصر الدبارة فى سنة ١٨٩٠ تصادف مرور شارع الشيخ بركات فى وسط أرض الجمامع والخانقاه المحاورة له فشطرهما إلى شطرين شرقى، وهو بقايا الجامم، وغربى وهو بقايا الخانفاه .

<sup>(</sup>ثالث) فى سنة ١٨٩٥م = ١٣١٣ ه أنشأ ديوان الأرقاف على ما بق من أرض الجامع جامعا جديدا بشارع الشيخ بركات سمى جامع الشيخ بركات لوجود قبر بهذا الآسم بجوار هذا الجامع ، و يجاوره أيضا قبرآخر باسم الشيخ منصور .

<sup>(</sup>رابع) أزالت وزارة الأوقاف بقايا الخانقاه التي كان يطلق عليها أسم جامع العليبرسي أو جامع الأربعين، وأنشأت على أرضها في سسنة ١٩٢٨ عارة للاستغلال واقعة تجاه جامع الشيخ بركات بشارع الشيخ بركات بخط قصرالدباره بالقاهرة، وذلك للصرف من إيرادها على المساجد و إقامة الشما ثر الدينية بها .
(٥) في أحد الأصلين: « المنصوري » ،

بجوارخانقاته ، وقد ذهب أثرهذا الجامع المذكور من سنين . ثم عَمَّر طَيَبَرْس المذكور (۱) مدرسته المشهورة به بجوار الجامع الأزهر ، ولَّ خرِب جامعه المذكور الذي كان على النيل نَقَل الصوفيّة الذين كانوا به إلى المدرسة المذكورة ، إنتهى ، ومنها جامع المشهد النفيسيّ لا أعلم من بناه ، ومنها جامع الأمير بدر الدين محمد التُرْيُكَانِيّ بالقرب

(۱) هذه المدرسة ذكرها المقريزى فى خططه باسم المدرسة الطيرسية (ص ۳۸۳ ج ۲) نقال : إنها بجوار الجاسع الأزهر من القاهرة وهى فى غربيه مما يلى الجهسة البحرية ، أنشأها الأمير علاء الدين طيرس الخازندارى نقيب الجيوش ، وآنتهت عمارتها فى سنة ٢٠٧ه ، وجعلها مسجدا زيادة فى الجاسع الأزهر فحاءت من أحسن المدارس وأجبها ،

ولما تكلم الجبرتى فى تاريخه على عمارات الأمير عبد الرحمن كتخدا القازدغلى (ص o ج ٢) قال : إنه بنى هــذه المدرسة وأنشأها نشوءا جديدا وجعلها مع المدرسة الآقبغاوية المقابلة لهــا فى داخل الباب الكبير الذى أنشأه فى الوجهة الغربية للجامع الأزهر .

وأقول : إن هذه المدرسة تقع على يمين الداخل من الباب الكبير الغربي للجامع الأزهر المعروف بباب المزينين تجاه المدرسة الآقبفاوية المجعولة الآن مكتبة الاأزهر الشريف ويوجد بأعلى باب المدرسة الطبيرسية لوح من الرخام منقوش فيه تاريخ تجديد عبد الرحن كتخدا لهذه المدرسة وهو سنة ١١٦٧ه وفي بسنة ١٣١٤ه ألحق الجزء الغربي من هذه المدرسة بمبانى الرواق العباسي، و باق منها إلى اليوم وجهتها المقابلة الدرسة الآفيفاوية والحائط الشرقية التي بها المحراب والقبة التي تعلو قبر منشئها ، رحمه الله ، والمدرسة الحالية بمحولة ، لمحقا لمكتبة الأزهر .

ولمناسسة ذكر الباب الغربى للجامع الأزهر المعروف بباب المزينين أقول : إنه عرف بباب المزينين لأن الحلاقين كانوا يجلسون فى دهليزه قديما لحلاقة شعر طلبة العلم بالأزهر فأشتهر بذلك ·

ولا يزال هــذا الجامع عامرا بإقامة الشمائر الدينية بشارع الأشرف بقسم الخليفة بالقاهرة وبداخله ضريح السيدة نفيسة رضى الله عنها وقد جدّد ديوان الأوقاف بناء الجامع وقبة الضريح في سنة ١٣١٤ موقد سبق التعليق على هذا الجامع أيضا في الحاشية رقع ٣ ص ٣٧٨ من الجزء السادس من هذه الطبعة . (٣) ذكره المقريزى في خططه بأسم جامع التركاني (ص٣١٣ ج ٢) فقال: إنه من الجوامع المليحة . أنشأه الأمير بدر الدين محمد التركاني في المقس ومات عن سعادة طائلة بالمقس في ربيع الأول سنة ٣٧٨هـ وهذا المسجد لا يزال عامرا بإقامة الشعائر الدينية بدرب التركاني المتضوع من شارع باب البحر بالقاهرة .

10

10

(۱) من باب البحر ، ثم جامع الأميركراى المنصورى بآخر الحسينية ، وجامع (۳) حكريم الدين خلف الميتدان ، وجامع شرف الدين الجاكي

(۱) ذكره المقريزى فى خططه بآسم جامع كراى (ص ٣٣٥ ج ٢) فقال : إن هذا الجامع بالريدانية خارج الفاهرة ، عمره الأمير سيف الدين كراى المنصورى فى سنة ٧٠١ هـ، فلها خرب ما حوله من الأماكن تعطلت شعائره ، وهو الآن قائم وجميع ما حوله دائر ، ويستفاد مما ورد فى بدائع الإهور لابن إياس (ص٧٧٧ ج ٢) أنه كان عامرا لفاية القرن الناسع الهجرى .

و بالبحث تبين لى أن هـــذا الجامع هو الذى يعرف اليوم باسم جامع الكومى بشارع الوايلية الصغرى بقــم الوايل بالقاهرة .

وورد فى الخطط التوفيقية أن الشيخ محمد حسين البيوى جدّد هذا الجامع فى سنة ١٢٧٣ ه. وأضيف إلى ذلك أن ديوان عموم الأوقاف جدّده أيضا فى سسنة ١٣٢٥ هـ وهو عامر بإذامة الشعائر الدينيسة ويعرف بجامع الكومى نسبة الى الشيخ على أبي منصور الكومى المدفون فيه .

(۲) ذكره المقريزى فى خططه ضمن الجوامع التى ذكرها إجمالاً ( فى ص ٢٥٥ ج ٢ ) باسم جامسع كريم الدين بخط الزريبسة ، وذكر إبراهيم بن مغلطاى فى تاريخ سلاطين المساليك أن جامع كريم الدين الكبيرعند موردة البلاط ، وذكر المؤلف أنه يقع خلف الميدان ، وبدراسة هذا الموضوع تبين لى ما يأتى :

(ثانيــا) أن خط الزربية الذي يقصده المقريزي هو خط زربية قوصون الذي كان يمند على النيل من دار الآثار المصرية إلى شارع الشيخ الأربعين بخط قصر الديارة بالقاهرة .

( ثالث ) أن موردة البلاط كانت وأفعة على شاطئ النيل تجاء قصر الدبارة وخط القصر العالى -

(رابعا) أن الميسدان الذي يقصده المؤلف هو الميدان الناصري الذي كان واقعًا على النيل بأرض القصر العالى .

وعل ضوء هــذه البيانات تحن مكان جامع كريم الدين المذكور فتبين لم أن مكانه اليوم الجامع المعروف بجامع الشيط الدىحدد الحديوى إسماعيل وقت إنشاء سراى الإسماعيلية في سنة ١٢٨٥هـ... ١٨٦٨ م وينسب إلى الشيح محمد العبيط المدفون فيه وهو في شارع العبيط بمخط قصر الدبارة بالقاهرة .

(٣) يستفاد مما ذكره المفريزى فى خططه على جامع الجماكل (ص ٢١٤ ج ٢) أنه كان يدرب الجماكل عند سويقة الريش من الحكر فى بر الخليج الغرب، وأن هذا الجماعة قد شوب بخراب ما حوله من الجور ، ثم بيعت أرضه وأنقاضه للشيخ أحمد الزاهد فبنى بهما جامعه الذى بخط المقس فى سنة ٨١٨ه ، وفي تحفة الأحباب للسخارى أنه أنشأه فى سنة ٨٠٨ه ، ولما تكلم المقريزى فى خططه على درب الجاكل (ص ٤٤ ج ٢) قال : إن هسذا الدرب كان واقعا غربي الخليج الكبير ثم هسدمت دوره على يد الأمير شم نشخ من أبي الفرج الأستادار في أيام المذك المؤيد شيخ ،

ر (۱) يُســويقة الريش . وجامع الفخر ماظر الجيش على النيـــل فيها بين بولاق وجزيرة

ولما تكلم على دار الدهب (ص ٣٣ ج ٣) قال: إن الدور التي هذمها غر الدبن عبد النتي في درب الجاكى غربي الخليج جعلها بستانا تجاه داره التي كانت تعرف قديما بدار الدهب وأنشأ بجوارها جامعه المعموف بجامع الفخرى وأقول بمنا أن جامع الفخرى المذكور هو الذي يعرف اليوم بجامع البنات بشارع جامع البنات وكان يجاوره دار الذهب من الجهسة المبحرية فيكون حكر درب الجاكى مكانه الآن الأرض القائم عليها دار الشيخ محمد المهدى العباسي المنتي هي وما جاورها الواقعة غربي شارع الخليج المصرى فيا بين شارع الألمج المناصره من قبل بالقاهرة و يكون موقع جامع الجماكى الذي أندئر من صنة ١٨١٧ هكا ذكر المقريزي في أرض الحكر المذكور .

ولهذه المناسبة أذكر أنه لما تكلم آبن إياس فى كتابه تاريخ مصر على إنشاء الأزبكية (ص ١٦٤ ج ٢) قال : وكان بهده الأرض مزار سيدى عنتر وسيدى وزير وجامع الجاكى ثم قال وهو باق إلى الآن .

وأقول: إن ذكراً مم جامع الجاكى لابدً أن يكون سبوا من ابن إياس لأن هذا الجامع فضلا عن كونه كان بعيدا عن الأزبكية فإنه الدثر من سنة ١٧ ٨ه كما ذكرنا · والظاهر أن ابن إياس يقصد جامع البكجرى لقرب الشبه بين الاسمين ، ولأنه هو الذي كان بالقرب من مزار سيدى عنر وسيدى وزيركم ورد في الحطط المقريزية (ص ٢٤ ٣ ج ٢) .

في الحاشية السابقة في الحدّ القبلي لحكر درب الحاكى، فتكون سويقة الريش مكاتبا اليوم القسم الشرقي من سكة المناصرة الذي يتوسطه زاوية المصلية المذكورة بالقاهرة .

(۲) هسذا الجامع هو أحد الجموامع الثلاثة التي أنشأها غفر الدين محسد بن فضل الله ناظر الجيش المعروف بالفخر حول سنة ۷۳ ه . وذكره المقر يزى في خططه تحت عنوان جامع الفخر (ص ۲۱۱ ج ۲) فقال : إن هسذا الجامع في جزيرة الفيل على النيل ما بين بولاق ومنية الشيرج ، وكان باقيا إلى نحو سنة ، ۲۷ ه ثم حَرب ، وموضعه باق بجوار دار الأمير شهاب الدين أحمد بن عمر بن قطينة ، وقال المؤلف : إن هذا الجلامع واقع غياد بين بولاق وجزيرة الفيل ، ويستفاد مما ذكرته في الحاشية رقم ۳ ص ۳ م بن الجزء السابع من هسذه الطبعة عند الكلام على جزيرة الفيل أن الحسد الفاصل بين الجزيرة المذكورة و بين أرض بولاق هو شارع جزيرة بدران ،

وبالبحث عن جامع الفخر المذكور فى تلك الجهسة تبين لى أن فى مكانه اليوم الجامع المعروف بجامع الشيخ فرج ، جدّده محمد بك طاهر بن أحمد باشا طاهر فى سنة ١٢١٨ ه كما هو مذكور فى اللوح المنبت بأعلى باب المسجد ، وهو عامر بإفامة الشمائر الدينية بشارع جزيرة بدران من الجهة الغربية من النيل بقسم روض الفسرج بالقاهرة ، وكان النيل يسير قديما تحت هدذا الجامع ، وبسبب طرح البحر الذى حدث فى سنتى ٢٤٠٣ م و ١٤٠٨ م أصبح الجامع كما هو الآن بعيدا عن النيل .

١.

10

۲.

۲.

۳.

7 0

الفيل . وجامعاً آخر خلف خُص الكَيَّالة ببولاق . وجامعاً ثالثا بالروضة ، (٢) الفيل . وجامعاً ثالثا بالروضة ، (٢) وبنَى له قنطرة على الخليج بالقرب منه .

(۱) هـذا الجامع هو أحد الجوامع الثلاثة التى أنشأها فخر الدين محـد بن فضل الله ناظر الجيش المعروف بالفخر . ذكره المقريزى فى خططه (ص ٣١١ ج ٢) فقال : إن جامع الفخر بناحية بولاق ، كان أوّلا عنـد آبندا، بنائه يعرف موضعه بخط خص الكيالة . وورد فى كتاب تاريخ سلاطين المـاليك لإبراهيم بن مغلطاى أن هذا الجامع بالقرب من موردة البورى والبحر

و بالبحث تبين لى أن هــذا آلجامع أنشأه الفخر حول سنة ٧٣٠ ه، ولا يزال موجودا ، وهو الذى يعرف اليوم بجامع أب المعلا بشارع فؤاد الأوّل ببولاق ، وقد جدّده الخواجه نور الدين على بن بدر الدين محد أب القنيش البرلسي حول سنة ٩٠٨ ه . وورد في كتاب الطبقات الكبرى للشعراني ، أن الخواجه (أي الناجر) آب القنيش البرلسي هو الذي جدّد زاوية الشيخ حسين أبي على التي ببولاق ، ومن هذا يتضح أن هذا المسجد موجود من قديم ، ولما نزل فيه الشيخ حسين أبو على المعروف بأبي العلا عرف بزاوية الشيخ المذكور ، ثم جدّده آبن القنيش وأقام على قبر أبي العلاء قبة لاتزال قائمة والعاتمة يسمونه جامع السلطان أبي العلا، لأنه كان سلطان زمانه في الشفاعات وقضاء حاجات الناس بالسعى لدى الملوك والحكام في زمنه .

وقد عمل في هذا الجامع عدّة عمارات آخرها تمت في سنة ١٩٣٥م بعد توسيع مساحته من ١٩٣٨ مثراً الدينية . الم ٢٦٤ مترا مربعا ، وبذلك أصبح الجامع أوسع وأجل مماكان قديما وهو عامر بإقامة الشعائر الدينية . (٢) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٥ ٤ من هذا الجزء . (٣) هــذا الجامع هو أحد الجوامع النلاثة التي أنشأها فخر الدين محمد بن فضل الله فاظر الجيش المعروف بالفخر ذكره المقريزى في خططه عند الكلام على جامع الفخر (ص ١١٣٦ ج ٢) فقال : إن هــذا الجامع في جزيرة الروضة تجاه مدينة مصر المصر القديمة) و إنه باق تقام فيه الجمة ، وذكر جلال الدين السيوطي في كتاب كوكب الروضة أن جامع الفخر أنشأه فحر الدين ناظر الجيش في حدود ســنة ٢٥٠٠ هو جدّده الوزير شمس الدين عبد الله المقسى في صنة ٢٨٨ ه، وزاد فيهزيادة أخرى في عنة ١٩٨٩ في سنة ٢٨٨ ه، وزاد فيهزيادة أخرى في عنة ١٩٨٩ في سنة ١٩٨٨ منائر الدينيسة بحوش المقادرى بعزية قاينباى بجزيرة الروضسة تجاه فم الحليج المصرى بالقاهرة ويقال لهجامع الحوش لوقوعه في الحوش المذكور (٤) راجع الحاشانه و خطره المدالة و من منائلة عرف و منائلة عرف و منائلة عرف و المحرى القاهرة و يقال لهجامع الحوش لوقوعه في الحوش المذكور (٤) راجع الحاشة م في خطفنا عرف و ١٠٠٠ من هذا الجذر

(ه) الحكر المقصود هنا هو حكر جوهر النوب، ذكره المقريزى فى خطفاً به (ض ١١٩ ج ٢) فقال : إن هذا الحكر تجاه الحارة الوزيرية من بر الخليج الغربشرق (بحرى) بستان العدة، ويسلك منه الى قنطرة الأمير حسين من طريق تجاه جامع الأمير حسين ، وعرف بحكر النوب، لأنه كان بستانا من وقف جوهر النوبي أحد الأمراء فى زمن الملك الكامل محمد بن أبي بكر الأيوبي ، وما زال بستانا إلى نحو سنة ، ٦٦ ه، فحكر و بنى فيه الدور فى أيام الملك الفاهر ببيرس .

و بالبحث تبين لى أن هذا الحكركان واقعا فى المنطقة الواقعة على جانبي حارة الأمير حسين من الجلهة
 الشرقية التى يتوسطها جامع الأمير حسين القريب من ميدان باب الحلق بالقاهرة

(٦) هي السابق التعليق عليها بقنطرة الأمير حسين . وراجع الحاشية رقم ١ ص ٦٣ من هذا الجزء.

70

(۱) وجامع الأمير قَيْدَانِ الروميّ بقناطر الإوزّ ، وجامع دولة شاه مملوك العــلائي (٤) بكوم الرِّيش ، وجامع الأمير ناصر الديرِن الشَّرَابِيشِيّ الحــرَّانيّ بالقرافة ،

(۱) ذكره المقريزى فى خططه بآسم جامع قيدان (ص ٣١٢ج ٢) فقال : إن هذا الجامع خارج القاهرة على الجانب الشرقى للخليج فى ظاهر باب الفتوح بما يلى قناطر الإو زتجاه أرض البعل . وذكر آبن إياس فى كتاب تاريخ مصر (ص ٢٠١ج ٢) أن الأمير خايربك بن حديد أنشأ بجامع قيدان الذى بقناطر الإوز جوسقا (كشكا) مطلا على البركة التى هناك . وذكر آبن مغلطاى أنه قريب قناطر الوز، وبما أن قناطر الإوز مكانها اليوم بشارع الخليج المصرى تجاه الحارة التى أسمها مصلحة التنظيم خطأ باسم حارة قنطرة الفظاهر وأن البركة التى أشار إليها آبر إياس هى بركة الشيخ قرالتى مكانها اليوم دار السكاكيني وما حولها من المساكن فبالبحث عن هدا الجامع تبين أنه قد آندثر، وكان واقعا بشارع قنطرة نجره عند تلاقيه مشارع سعيد بخط السكاكيني بالقاهرة .

(۲) راجع الحاشسية رقم ۱ ص ۸۳ من هـ فم الجزء . (۳) ذكره المقريزى في خططه باسم جامع كوم الريش (ص ۲۰۳ ج ۲) فقال : إن هذا الجامع عمره دولات شاه ولم يزد على ذلك . و بالبحث تبين لى أن هذا الجامع قد آندثر من سنة ۸۰۳ هـ، كما ذكر المقريزى عند الكلام على بلدة كوم الريش التي علقنا عليها في الحاشية التالية .

(٤) ذكرها المقريزى فى خططه (ص ١٣٠ ج ٢) فقال : كوم الريش آسم لبلد فيا بين أرض البعل ١٥ ومنية الشيرج · كان النيل يمر بغر بيها بعد مروره بغربى أرض البعل · ثم قال : وكان كوم الريش من أجل متزهات القاهرة ، ورغب أعيان الناس فى سكناها للتنزه بها وكان بهـا سوق عامر بالمعايش على اختلاف أفواعها وحمام وجاءمان لأحدهما منارة يعجز الواصف أن يعبر عن حسنها ، وما برحت هذه البلدة علىذلك إلى أن حدثت المحن من سنة ٨٠١ ه محفر بت وصارت بلاقع وتغيرت معاهدها .

ولمــا تكلم المقريزى على قرية الخندق (ص ١٣٦ ج ٢ ) قال : في آخركلامه على هَذه القرية كأنها من حسنها ضرّة لكوم الريش، وكانت تجاهها من شرقها على الخليج الكبير فخريتا جميما .

أقول : ولا يزال يوجد من آثارقرية الخندق التي كانت واقعــة تجاه كوم الريش الدير المعروف الآن بدير الملاك البحرى الواقع تجاه قرية الزاوية الحراء من الجهة الشرقية .

ويستفاد مما ذكره آبن إياس فى تاريخه فى حوادث سنة ٨٩٠ ه أن الملك الأشرف قايتباى جدّد قرية كوم الريش وأنشأ بها زاوية دهنت حيطانها من الخارج باللون الأحر فعرفت بالزاوية الحراء، ولهذا عرفت هذه القرية من ذلك الوقت باسم الزاوية الحراء، وآختنى آسمها الفديم وهو كوم الريش . ومن هذا يقين أن كوم الريش المذكورة مكانها اليوم ناحية الزاوية الحراء الواقعة فى الجهة الغربية من محطة الدمرداش وعلى بعد كيلو متر واحد منها بضواحى القاهرة .

(ه) ذكره المقريزى فى خططه باسم جامع الحسرانى (ص ٣٢٦ ج ٢) فقال : إن هسذا الجامع المقرافة الصغرى فى بحرى فبة الإمام الشافعى ، عمره ناصر الدين الحرانى الشرابيشي فى سنة ٩٨٩ ه . وبالبحث تبين لى أن هذا الجامع قد آندثر ودخلت أرضه فى المقابر الواقعة بحرى جامع الإمام الشافعى بالضاهمة .

(۱) وجامع الأمير آقُوش نائب الكَرك بطَرف الحسينية بالقرب من الخليج ، وجامع الأمير (٢) آق سُنْفُر شاد العائر قريبًا من المَيْدَان ، وجامعًا خارج باب الفرافة ، عمّره

(۱) ذكره المقريزى فى خططه بآسم جامع نائب الكرك (ص ٣١٣ ج ٢) نقال : إن هذا الجامع بظاهر الحسينية بما يلى الخليج الكبير ، عمره الأمير آقوش المعروف بنائب الكرك ، ثم نوب بحراب ما حوله من عهد حوادث سنة ٨٠٦ ه التى قصر فيها النيل وأشرقت الأراضى ، وذكر آبن مغلطاى فى تاريخ سلاطين الهاليك أنه فى آخر الحسينية من العرب ،

(٢) ذكره المقريزى في خططه (ص ٢٠٩ ج ٢) فقال: إن هــذا الجامع بســويفة السباعين على البركة الناصرية . عمره الأمير آق سنقر (الرومى) شاد (ناظر) العائر السلطانية ، وإله تنسب فنطرة آق سنقر التي على الخليج الكبير، ويقال له آق سنقر المشد ، ولم يذكر المقريزى تاريخ إنشاء هذا الجامع . وبالبحث تبين لى أنه أنشي حول سـنة ٥٢٧ه ، وأنه لا يزال موجودا وهو جامع قديم يعرف اليوم بجامع أبو طبل نمسة إلى الشيخ محمد أبو طبل المدفون فيه ، ووجهته غربية محجوبة بدكاكين وليس ظاهرا منها إلا باب الجامع بشارع المذبح بخط حاوة السقايين بالقاهرة .

(٣) أرجح أن المسدان المشار إليه هنا هو ميدان المهارى ، لأنه كان أقرب المسادين إلى جامع آق سنقر شاد العائر المذكور في الحاشية السابقة ، وقد ذكر المقريزى في خطعه ميدان المهارى (ص ١٩٩٥) ج ٢) فقال : إن هسذا الميدان بالقرب من قناطر السباع في بر الحليج الغربي من جملة جنان الزهرى ، أنشأه الملك الناصر محسد بن قلاوون في سسنة ٠٧٥ ه ، إذ كان له شغف عظيم بالخيل وتوليدها وتربيتها والإنكار منها ، ولازم الدخول إلى هذا الميدان كلما من في طريقه إلى الميدان الناصرى الكبير على النيل ، وما برحت الخيول في هسذا الميدان إلى عهد الملك الناصر فسرج بن برقوق ، فنلاشي أمره ثم انقطعت عنه الخيول وصار براحا .

و بالبحث تبين لى أن ميدان المهارى كان واقعـا فى المنطقة التى تحد اليوم من الجنوب بشارع المبنديان الذّى كان فى ذلك الوقت الطريق السالك إلى الميدان الناصرى، ومن الشرق بشارع الناصرية، ومن الشال شارع جامع الإسماعيلى، ومن الغرب بشارع نو بار باشا ( الدواوين سابقاً ) بالقاهرة .

(٤) لم يذكره المقريزى فى خططه ، وذكره إبراهيم برب مغلطاى فى تاريخ سلاطين المماليك ضمن منشآت عصر الملك الناصر محمد بن قلاوون فقال: جامع خارج باب القرافة بجوار تربة أيدغش أمير آخور الملك الناصر عمره ناس أعجام فى سنة ٧٣٣ ه .

و بالبحث عن هــذا الجامع تبين لى أنه آندثر وأقيم فى مكانه مقــابر ضمن جبانة جلال الدين السيوطى الواقعة جنوبي القلمة بالقاهرة •

10

۲.

70

## جَمَاعُةً من العجم · وجامع التَّوْبَة بِسَابُ البَّرْقِيَّة ، عَمَّــُوه مُغْلَطَاي أخــو

(١) (صوابه جامع البرقية ) • هــذا الجامع هو الدي ذكره المقريزي في خططه بآسم جامع البرقية ( ص ٣٢٦ ج ٢ ) نقالَ : إن جامع البرفية بالقرب من باب البرقية بالقاهرة عمره مغلطاي الفخري أخو الأمير ألماس الحاجب وكل في المحرم سنة ٧٣٠ هـ وذكره المؤلف هنا باسم جامع النوبة في حين أنه سبق أن تكلم على جامعالتو بة في هذا الجزء وعلقنا عليه في الحاشية رقم ٥ ص٩٦، و يظهِّر أنه لتشابه اسم مغلطاي الفخرى منشى هذا الحاسم بمغلطاي الحمالي الذي أنشأ جامع النوبة السابق ذكره التبس الأمر على المؤلف فسمى هذا الجامع كذلك جامع التوبة · وذكر إبراهيم بن مغلطاى فى كتابه تاريخ سلاملين الماليك أن الذي أنشأ جامع البرقية أسمــه قرأ أخو ألمــاس الحاجب ولم يذكر أن أسمه مغلطاي كما ذكر المقر بزي والمؤلف . ولما تكلم الجبرت في تاريخه على عمارات عبـــد الرحن كتخدا الفــازدغلي ذكر ( في ص ٦ ج ٢ ) أنه أنشأ عند باب البرقية المعروف بالغريب جامعا وصهر يجا وحوضا وسقاية ومكتبا و رتب فيه تدريسا . وأقول: إن جامع البرقية المذكور لا يزال موجودا و يعرف بجامع الغريب نسبة الىالشيخ عمد الغريب المدفون بجواره، وقد جدده الأميرعبد الرحمن كنخدا في سنة ١٦٦٨ هكما هو مذكو ر في اللوح الرخام المنبت بأعلى بابه وهو قائم مِشارع العربيبجوار مبنى الجامعة الأزهرية الجديدة بالقاهرة ، وتقام فيه الشعائر الدينية ، ولقدم هذا الجامع وحاجته إلىالتجديد رأت مصلحة المبانى الأميرية المتولية بناء الجامعة الأزهرية الجديدة أنب يهدم الجأمع المذكور وأن ينشأ بدلا عنه جامع آخر في الجهة الغربية منها وسينفذ هـــذا -(٢) هوأحد أبواب الفاهرة القديمة في سورها الشرق. أنشأه جوهر الفائد في سنة ٩ ه ٣ ه ٠ ذكره المقريزي في خططه ضمن أبواب القاهرة (ص ٣٨٠ ج ١) فقال : وللقاهرة من جهتها الشرقية ثلاثة أبواب متفرقة ، أحدها يعرف الآن بباب البرقية ، والنانى بالباب الجديد ، والنالث بالباب المحروق . وذكر أسم باب البرقية كذلك لما تكلم على الدار في أو ل البرقية من القاهرة (ص ٧٨ ج٢)

وعل جامع البرقية (ص٢٦٣ج ٢). ويستفاد مما ذكره الفلقشندى فى كتاب صبح الأعشى عند الكلام على أبواب القاهرة ( فى ص ٥٤ ٣ ج ٣ ) أن باب البرقية هو من الأبواب التى أنشأها صلاح الدين الأيوبى فى سور الفاهرة سنة ٦٩ ه ه . ولما تكلم الجبرق فى تاريخه على عمارات عبد الرحن كتخدا القازدغلى (ص٣ ج٢) قال : إنه أنشأ عند باب البرقية المعروف بالغريب جامعا وصهريجا وسقاية .

و بالبحث تبين لى أنه كان يوجد بابان باسم باب البرقية أحدهما وهو الأول أنشأه جوهر القائد مع سور القاهرة الشرق في سنة ٥٩ ه وهو الذي أشار إليه المقريزى و ثانيهما وهو الذي أنشأه صلاح الدين في سور القاهرة الشرق الخارجي وهو الذي تكلم عليه القلق شندي وسماه أيضا باب البرقية لقربه من بابها الأول ما أباب البرقية الذي أنشأه جوهر وكان يعرف كما شاهدته باسم باب الغربيا أو بواية الخلاه فكان واقعا شرق أما باب البرقية الذي أنشأه جوهر وكان يعرف كما شاهدته باسم باب الغربيا و بواية الخلاه فكان واقعا شرق المنسب في سنة ١٩٣٨ بعده عبد الرحمن كتخدا القازد غلى لما جدد جامع الغرب في سنة ١٩٣٨ بسبب إنشاء مبانى الجامعة الأزهرية الجديدة و أنه لا يزال موجودا بأ كله إلا أنه مطمور أما باب الباقية الثانى الذي أنشأه صلاح الدين فقد دل البحث على أنه لا يزال موجودا بأ كله إلا أنه مطمور في التراب تحت التل الواقع على يمين الداخل في الطريق المعروفة يقطع المرأة الموصلة من شارع الغريب إلى جانة المجاورين والعفيني ، ويقع الباب المذكور على بعد ١ متراشرق مبانى الجامعة الأزهرية الجديدة ،

70

الأمير ألمَّاس ، وجامع بنت الملك الظاهر بالجزيرة المستجدّة المعروفة (١) (٢) (٢) بالوسطانية ، وجامع الأمير ألمَّاس الناصري الحاجب بالقرب من حوض

(۱) ذكره إبراهيم بن مغلطاي فى تاريخ سلاطين الماليك بأسم جامع بنت الملك الظاهر بالجزيرة قبالة الخورة و قبالة الخورة و وسب إنشاء كا نسبه المؤلف إلى السيدة تذكار باى خاتون بنت الملك الظاهر بيبرس ، ولكن المقريزى لما تمكم على جامع الجزيرة الوسطى وهى المعروفة بالوسطانية (ص ٢٥ ج ٢) قال: إن الذي أنشأه هو الطواشى مثقال خادم السيدة تذكار أبنة الملك الظاهر بيبرس بالجزيرة الوسطى وهو عامر ،

والظاهر أن الذى أفشأه هو الطواشى مثقال من ماله الحساس بدليسل أن المقريزى لما تكلم على حكر المعلائى (ص ١٢٠ ج ٢) قال : إن بعضه كانب وقف تذكّار باى خاتون آبسة الملك الظاهر وقفته في سنة ٤ ٧٧ ه على ما أنشأته من الأماكن الحيرية ، وذكر المقريزى أسماء تلك الأماكن ولم يكن من بنبها هذا الجامع ،

وبالبحث تبين لى أن هذا الجامع أنشئ حول سنة ٢٠٠ ه ومكانه اليوم جامع الجزيرة الحالى ، وقد تجدد عدة مرات آخرها تجديد الخاصة الملكية بأمر الخديوى إسماعيل فى سنة ١٢٨٨ هـ وهو عامر بإقامة الشمائر الدينية وواقع على النيل فى حديقة النهر بأرض الجزيرة الكبيرة بالقاهرة .

(۲) الجزيرة الوسطانية أو الوسطى هي بذاتها جزيرة أدوى التي سسبق التعليق عليها في هسذا الجزء
 بني الحاشية رقم ۲ ص ۱۳۳ .

(٣) هذا الجامع هو الذي ذكره المقريزي في خططه بآسم جامع ألماس ( ص ٣٠٧ ج ٢ ) فقال :
 إنه بالشارع خارج باب زو يلة بناه الأمير سيف الدين ألماس الحاجب وكمل في سنة ٧٣٠ ه ٠

وأقول : إن هذا الجامع لا يزال موجودا وعامرا بإقامة الشعائر الدينية بأول شارع الحلمية من جهة شارع محمد على بالقاهرة . ويستفاد من الكتابة المنقوشة على الوجهة الغربية الجامع أن منشته بدأ في عمارة في شهور سنة ٢٧٩ ه وأتمه في سسنة ٧٧٠ ه . وقد آعناد أصحاب المساجد أن يكتبوا بأعلى وجهاتها آيات قرآنية ثم آسم المنشئ وتاديخ الإنشاء ، ولكن الأمير ألماس خالفهم في ذلك ، فكتب في الطراؤ الذي بأعلى الوجهة بدلا عن الآيات القرآنيسة أدعية بدئت بالبسملة وهي طويلة نذكر منها : « يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه ، اجمع بيننا وبين النية والصدق والإخلاص والخشوع والهيبة والحياء والمراقبة والنور واليقين والعمرفة ... الح » .

وقد قامت إدارة حفظ الآثار العربية بعدة إصلاحات في هذا المسجد آثبت منها في سنة ١٩١١ . (٤) ذكره المقريزي في خططه (ص ١٣٣ ج ٢) فقال: إن هدذا الحوض ترده الدواب بخسط حوض ابن هنس الذي نسب إلى هذا الحوض الذي يلي حارة حلب ويسلك إليها من جانبه • أنشأه الأمير سعد الدين مسعود بن هنس بن عبد الله أحد حجاب الملك الصالح نجم الدين أيوب في سسة ٢٤٧ ه ، و بني بأعلاه مسجدا مرتفعا وساقية ما على بئر معين ، وكان هدذا الحوض تعطل فجدده الأمير تتر أحد أمراء الدولة المؤيدية في سنة ٢١٨ ه .

و بالبحث تبين لى أن هـــذا الحوض قـــد آندثر · ومكانه الآن الدارالواقمـــة بشارع الحلمية على يمين الداخل في شارع الهامي باشا تجاء مدرسة بنباقادن الثانوية بالقاهرة ·

۲ ٥

(١) راجع الحاشية رقم ١ ص ٩٥ من هذا الجزء .
 (٢) هذا الجامع ذكره المقريزى
 ف خططه بآسم جامع قوصون (ص ٣٢٥ ج ٢) وقال : إنه داخل باب القرافة تجاء خانفاء قوصون .
 أفشأه الأمير سيف الدين قوصون ، وعمر بجانبه حاما فعمرت تلك الجهة من القرافة بجراعة الخانقاء
 والجامع ، وقال : إنه لا يزال موجودا إلى الآن أى إلى زمت .

و بالبحث تبين لى أن هذا الجامع يقع خارج باب القرافة نجاه خافقاه قوصون كا ذكر المؤلف ، وليس داخل باب القرافة كا ذكر المقريزى ، ولمل ذلك سهو منه ، و بمسا أن هــذا الجامع يقع تجاه خافقاه قوصون، وهذه لا تزال بعض آثارها قائمة ، و يقع شجاهها الآن الجامع المعروف بجامع المسيحية ، فإنى أرجح أن جامع المسيحية المذكور هو بذاته جامع قوصون، وجدده مسيح باشا والى مصر في سنة ع ٨ ٩ ه فنسب إليه ، و يعرف أيضا بجامع القرافي نسبة الى الشيخ نور الدين على القرافي المدفون فيه ، وهو خارج باب القرافة جنو بي سجن المنشية بشارع المسيحية بقسم الخليفة بالقاهرة .

(٣) هذه الخانقاء ذكرها المقريزى فى خططه بآسم خانقاء قوصون (ص ٤٢٥ ج ٢) فقال : إنها فى شمال القرافة مما يلى الفلمة تجاء جامع قوصون السابق ذكره • أنشأها الأميرسيف الدين قوصون الساقى • ١٥ وكملت عمارتها فى سنة ٣٣٧ ه وقرر بها جماعة كثيرة من الصوفية ورتب لهم الطعام وما زالت على ذلك الى أن تلاشى أمرها بعد سنة ٣٠٨ ه بعد أن كانت من أعظم جهات البر وأكثرها نفعا وخيرا •

و بالبحث تبين لى أن هذه الحافقاء قد حربت، ولم يبق منها إلا الفبة والمنارة المعروفة بالمنارة الكبيرة أو الوسطى الواقعة غربى مقام الشيخ جلال الدين السيوطى بشارع جلال الدين السيوطىخارجَ باب القرافة بقسم الخليفة بالقاهرة .

(٤) واجع الحاشية رقم ٢ ص ٢٢٣ من الجزء الثامن من هذه الطبعة .

(•) ذكره المقريزى فى خططه بأسم جامع صاروجا (ص ٣٥ ٣ ج ٢) فقال : إن هذا الجامع مطل على المخليج الناصرى بخطة جامعالمرب بالقرب من بركة الحاجب التي تعرف ببركة الرطلى انشاه ناصر الدين محمد أخو الأمير صاروجا نقيب الجيش بعد سنة ٣٠ ٧ ه . ثم قال : وقد آندثرت الدور التي كانت بتلك الجهة ، وتقام الجمعة أيام النيل فى هذا الجامع .

و بالبحث تبین لی أن هذا الجامع قدآندثر وكان واقعا بشارع أرض الحرمین قرب تلافیه بشارع الغاهر. حیث كان يمر الخليج الناصری فی تلك الجهة .

(٦) فى الأصلين : « بسوق القصب » . وما أشتناه عن السلوك وتاريخ سلاطين المماليك .
 وبالبحث تبين لى أن شون القصب هذه كانت واقعة بشارع أرض الحرمين الذي كان به الجامع المذكور
 فى الحاشية السابقة .

## (١) (٣) (١) القَصَب . وجامع الأمير بَشْتَك الناصريّ على بركة الفيل تُجاه خانقاته . وجامع الأمير

(١) ذكره المفسريزي في خططه بآسم جامع مشتاك (ص ٣٠٩ ج ٢) فقال: إن هدا الجامع خارج الفاهرة بمخط قبو الكرماني على بركة الفيل ، عمره الأمير بشناك فكمل في شعبان سنة ٧٣٦ ه . وَأَقُولَ : إنه سِنفاد من التاريخ المنقوش على بأب المئذنة المشرف على سطح هـــذا المسجد أن عمارته تمت في رجب سنة ٧٢٧ه . وذكراً ن إياس في تاريخه (ص١٦٦ ج ١) ما يفيد أن الذي أنشأ هذا . الحامع هو الأمعر بشتاك العمري ؛ والصواب أن الذي أنشأه هوالأمير بشناك الناصري ، كان من أقرب كبار الأمراء المقربين الملك الناصر محسد بن فلادون • وتو في بالإسكندرية في سسنة ٧٤٢ ه • وأما الأمير شتاك الممرى فكان زوج بنت الملك الأشرف شعبان بنحسين وتوفى سنة ٧٧٢ هـ، كاو رد في المنهل الصافي. وفى ســنة ١٢٧٧ هـ ، أمرت الأميرة ألفت هاتم قادن والدة مصــطنى باشا فاضل أخى الخديوى إسماعيل بنجديدهذا الجامع وعهدت إلى وكيلها ليازى بك بهذا العمل ؛ فأعاد بناء المسجد جميعه في سنة ١٢٧٨هـ ما عدا بايه العام القدم والمئذنة وأنشأ له وجهة جديدة بسسيطة هي التي فيها بايه الحالى المشرف على شارع درب الجاميز، و بين البابين القديم والجديد رحبة يرى الواقف فيها في مواجعته الباب الأصلى القديم للحامع غجو يفه العلوى المحلى بمقرفصات مركبة ذات دوال ¢ وعلى يسار هذا الباب الأثرى مئذنة الجامع وهي من أعلى مآذن المقاهرة وأفحمها . وورد في الخطط النوفيقية عند الكلام على هـــــذا الجامع (ص ٣٥ ج ٤ ) أن المتذنة الحالية تجدّدت مع الجامع في سنة ١٢٧٨ هـ. وهذا غير صحيح لأن المتذنة الموجودة هي بذاتها المئذنة القديمة كما يدل عليه شكلها والكتابات التي عليها ، ولا يزال هـــذا الجامع قائمًا بشارع درب الجاميز بالقاهرة وعامرا بإقامة الشعائر الدينية ٤ ويعرف بجامع مصطفى باشا فاضل من وقت أن جددته الأميرة والدته ، وعلى الأخص لأنه يجاور سراى مصطفى باشا المذكور التي فيها الآن المدرسة الخديوية .

ولمناسبة ذكر خط قبو الكرمانى أقول: إن هــذا الخطكان يشمل المنطقة الواقعة عل جانبي شارع درب الجاميز في المسافة الممتدة بين سكة الحبانية من بحرى وحارة السادات من قبل، وقد أطلقت مصلحة التنظيم آسم هذا الحلط على حارة واقعة غربي شارع الخليج المصرى بين حارة درب الحجر وسويقة السباعين، وهذه تسمية خطأ، لأنها في غير موقعها الأصلى الذي ذكرة .

(۲) ذكرها المقريزى فى خططه باسم خانقاً و بشاك (ص ۱۸ ؛ ج ۲) فقال: إنها خارج القاهرة على جانب الخليج من البر الشرق تجاه جاسع بشناك أنشاها الأمير سيف الدين بشناك الناصرى هى والجاسع ونصب بينهما ساباطا يتوصل به من أحدهما للاتخر. وكان فنحها أول يوم من ذى الحجة سنة ٢٩٧٩ وتفرر فيها عدة من الصوفية ، وأقول : إن هذه الخانقاه قد آندثرت ، ومكانها اليوم سسبيل الأميرة ألفت هانم قادن والدة مصطفى باشا فاضل ، أنشأته فى سنة ، ١٢٨ ه بشارع درب الجاميز بالقاهرة تجاه جامع بشناك المذكور فى الحاشية السابقة ، (٣) ذكره المقريزى فى خططه (ص ، ٢١ ج ٢) فقال : إنه فى المسينية خارج باب النصر أنشآه الأمير سيف الدين الحاج آل ملك ، وكل وأقيمت فيه الحطبة يوم الجمعة تاسع جحادى الأولى سنة ٧٣٢ ه وهو من الجوامع المليحة وكانت خطئه عامرة وقد خربت ،

و بالبحث عن هـــذا الجامع تبين لى أنه آندثر وأقيم على أرضه قبور، وكان واقعا بشارع نجم الدين تجاه جامع الخواص من الجلهة الشرقية بجبانة باب النصر بالفاهرة · آل ملك بالحُسينية ، وجامع الست حَدَق الدَّادَة فيا بين السَّدِّ وقناطر السَّباع ، وجامع السَّت مِن السَّدِّ وقناطر السَّباع ، وجامع السَّت مِسْكة قريبا من قنطرة آق سُنقر ، وجامع الأمير أَلْطُنْبُغا المارِدَانِيِّ خارج باب (٨) (٢) (٢) (١٦) (٢) وجامع المُظفّر بسُو يُقِة الجُمَّيْرة من الحسينية ، وجامع جَوْهَر السَّحَرْتِي قريبا

(٤) ذكرها المقريزى في خططه (ص ٧٤ ا ج ٣) فقال: إن هذه ألقنطرة على الخليج الكبير، يتوصل إليها من خط قبو الكرمانى ومن حارة البديمين التي تعرف اليوم بالحبائية ، ويمر من فوقها إلى بر الخليج الغربي . عمرها الأمير آق سنقر شاد العائر السلطانية في أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون لما أنشأ جامعه بالبركة الناصرية . وذكر آنن إياسر في تاريخ مصر أن هذه الفنطرة أنشئت حول سنة ٥٣٥ ه .

وهذه القنطرة كانت موجودة على الخليج المصرى ومعروفة كما شاهدتها بآسم قنطرة سنقر إلى سنة ١٨٩٨ التى تم فيها ودم الجزء المتوسط من الخليج المصرى داخل القاهرة ٤ و بردمه آختفت القنطرة المذكورة من تلك السنة • ومكانها اليوم بشارع الخليج المصرى تجاه مدخل شاوع قنطرة سسنقر الموصل إلى شارع درب الحجر بالقاهرة •

(٥) واجع الحاشية رقم ٣ ص١١٢ من هذا الجزء .
 (٦) هذا الجمامع ذكره المقريزى
 ف خطعه بآسم جامع آبن الفلك (ص٣٣٦ ج ٣) وقال : إنه بسويقة الجيزة مر الحسينية خارج القاهرة .
 القاهرة .

ولما ذكر أسماء مساجد القساهرة إجمالا في (ص ٥ ٢٤ ج ٢) ذكر مسجدًا بآسم جامع سويقة الجميزة وقال: إنه تجدد مع جامع الحاج كمال الناجر في أيام الملك الظاهر برقوق . ثم ذكر أيضًا جامع شرف الدين الكردى الذي يقسم اليوم على رأس درب الجميزة المتفرع من شارع البيوى . ر بمــا أن أقرب جامع لجامع شرف الدين الكردى المذكور ويقع في ســويقة الجميزة التي كانت قديما جزءا من شارع البيومي هو الجامع المعروف الآن باسم جامع البيومى بخط الحسينية بالقاهرة فيكون هـــذا الجامع هو جامع المظفر الذى ذكره مؤلف هذا الكتابُ . وقد جدده عنان أغا الوكيل تابع المرحوم الحاج بشير أغاً دار السعادة في سنة ١١٨٠ﻫـ كا هو مكتوب بأعل بابه • وفي سنة ١٩٣٩ أجرت فيسه وزارة الأوقاف إصلاحات جديدة من الداخل وهو عاصر بهاقامة الشعائر الدينية وبه صربح الشيخ على البيومي. ﴿ ٧﴾ في الأصلين : ﴿ وجامع المظفر بسويقة الحمير» .وما أثبتناه عن خطط المقريزىوالسلوك له. (۸) ذکره المقریزی فی خططه بآسم جامع العلواشي (ص ٢ ٣ ج ٢) فقال: إنه خارج القاهرة فيا بين باب الشعرية و باب البحر، إنشأ والطواشي جوهم السحرق اللالا وهو من خدام الملك الناصر محمد بن قلاوون . ولم يذكر المقريزى ناريخ إنشائه وذكر المؤلف هذا الحاسم بتقدير أنه من منشآت عصر الملك النساصر محمد من فلاوون في حين أنه ثابت في اللوحة الرخام المثبتة بأعل باب هذا الجامع بأن الطواشي جوهر السحرتي اللالا الصالحي أنشأه في ســـنة ٧٤٣ ﻫـ في عهد الملك الصالح إسماعيل آبن الملك الناصر محمد بن قلاوون أى بعد وفا ةالناصر بسدين . ولا يزال هذا الجامع موجوها وعامرًا بهاقامة الهشمائر الدينية بأسم جامع الطواشي بشارع الطواشي بقسم باب الشعرية بالفاهرة .

۲.

۲.

من بأب الشعرية ، وجامع فتح الدين محسد بن عبد الظاهر بالقرافة ، وغير ذلك من المدارس والمساجد ، وهذا كله بديار مصر .

وأما ما بُنِيَ بالبلاد الشامية في أيامه فكثيرً جدًا ، وآخرُ ما بناه الملك الناصر السواق التي بالرَّصد ، ومات قبل أن يكلها ، وكان الملك الناصر في آخر أيامه شُخفَ بحُبّ الجوارى المولَّدات وحُمِلْنَ إليه ، فزادت عِدَّتُهنَّ عنده على ألف ومائتي وصفة .

وخلّف من الأولاد الذكور أبا بكر ومحمداً و إبراهيم وعليًا وأحمد وبكك و يوسف وشعبان و إسماعيل و رمضان وحاجى وحسينا وحسنا وصالحا . وتسلطن من ولده لصُلْبه ثمانية : أبو بكر وبحك وأحمد و إسماعيل وشعبان وحاجى وحسن وصالح ثم حسن ثانيا حسب ما يأتى ذكر ذلك كله في محلّه إن شاء الله تعالى . وخلّف من البنات سبعا .

قال الشيخ صلاح الدين الصفدى في تاريخه : وكان الملك الناصو مَلِكًا عظيما عظوظا مُطاعا مَهِيبًا ذا بطشٍ ودهاء وحَزْم شديد وكَيْدٍ مَدِيد، قلَّب حاول أمرا فأنخرم عليه فيه شيءً يُحاوِله، إلّا أنه كان يأخذ نفسه فيه بالحزم البعيد والآحتياط.

(۱) واجع الحاشية رقم ٣ ص ٣٩ من الجزء الرابع من هذه الطبعة . (۲) ذكره المقريزى في خططه بآسم جامع آبن عبد الظاهر (ص ٢٤ ٣ ج ٢) فقال : إن هــذا الجامع بالقرافة الصغرى قبل قبرالليث بن سعد ، كان موضعه يعرف بالخندق ، أنشأه القاضى فتح الدين محمد بن عبد الله بن عبد الفاهر كاتب السر بجوار قبر أبيــه ، وأول خطبة أقبعت فيه كانت في يوم الجمعة ٢٤ صفرســـة ١٨٣ ه ، ثم قال : وكان عامرا إلى أن خرب ماحوله وهو قائم على أصوله ،

و بالبحث تبين لى أن هذا الجامع قد آندثر و زالت معالمه بسبب ما أقيم على أرضه من المقابر • وكان واقعا بجبانة الإمام الليث بالقرب من تربة الفخر الفارسي خارج القاهرة • ومما يلاحظ أن المؤلف ذكر هذا الجامع بتقدير أنه من منشآت عصر الملك الناصر محمد من قلاوون في حين أنه بني في سنة ٦٨٣ ه أي في عهد الملك المنصور قلاوون • (٣) واجع الحاشية رقم ع ص ١٦٠ من هذا الجزه •

أَسْك إلى أن مات مائةً وخمسين أميرًا ، وكان يصبر الدهرَ الطويل على الإنسان وهو يكرهه . تحدّث مع الأمبر أرْغُون الدُّوادار في إمساك كرىم الدين الكبير قبل القبض عليه بأربع سنين ، وهُم بإمساك تَنْكُز لَبُّ وَرَد من الحجاز في سبنة ثلاث وثلاثين بعد موت بَكْتَمُر الساق . ثم إنه أمهله ثماني سنين بعد ذلك . وكان ملوك البلاد الكِبَار يهابونه و يُراسلونه . وكان يتردّد إليه رُسُلُ صاحب الهند و بلاد أَذْ بَك خان وملوك الحبشة وملوك الغرب وملوك الفريج وبلاد الأَشْكُرِي وصاحب اليمن. وأمّا بُو سعيد ملك التَّتار فكانت الرسلُ لا تنقطع بينهما، ويُسَمَّى كُلُّ منهما الآخرائًا . وكانت الكلمتان واحدُّهُ، ومراسمُ الملك الناصر تَنْفُذ في بلاد بو سعيد، ورُسُـلُه يتوجهون إليه بأطلابهم وطبلخاناتهم بأعلامهم المنشورة . وكان كلما بَعُد الإنسان من بلاده وَجَدَ مهابَّته ومكانَّته في القلوب أعظم . وكان سَمْمًا جَوادًا على من يُقَرِّبه، لا يَبْعَلُ عليه بشيء كائنا من كان . سألت القاضي شرف الدين النَّشْوَ أَطْلُقُ يُومَا أَلْفَ أَلْفَ دَرَهُم ؟ قال : نعسم [كثير . و في يوم واحد أنسم على الأمير بَشْتَك بالف ألف درهم ] في ثمن قرية ُ بُلْنَي التي بهـا قبرُ أبي هُـرَيْرَة على ســاحل الرملة . وأنعم على موسى بن مُهَنَّا بالف ألف درهم، وقال لي ( يعني عن ـ النَّشُو ) : هــذه و رقةٌ فيها ما آبتاعه من الرقيق في أيام مباشرتي . وكان ذلك من شعبان سنة آثنتين وثلاثين إلى سنة سبع وثلاثين وسبعانة ، فكان جُملتُه أربعائة ألف وسبعين ألف دينار مصرية . وكان يُنعِم على الأمير تَنْكِز في كل سنة يتوجَّه إليه إلى مصر، وهو بالباب ما يزيد على ألف ألف درهم . ولمَّا تزوَّج الأميرُ سيف الدين

. الأبصار أنها في عصرنا هذا من أعمال غزة بأرض فلسطين .

قَوْصُون بآبنة السلطان وعَمِل عُرْسَه حَلَ الأَمراء إليه شبئاً كثيرا ، فلما تزوَّج الأمير سيف الدين طُغَاى تَمُر بآبنته الأخرى ، قال السلطان : ما نعمل [له] عُرْسًا ، لأن الأمراء يقولون : هذه مصادرة ، ونظر إلى طُغَاى تَمُر وقد تغيرً وجهه ، فقال للقاضى تاج الدين إسحاق يا قاضى : اعْمَل ورقة بمكارمة الأمراء لقوصُون ، فعيل ورقة وأحضرها ، فقال السلطان : كم الجملة ؟ قال : خمسون ألف دينار ، فقال : أعظها لطُغَالى تَمُر من الخزامة ، وذلك خارج عما دَخَل مع الزوجة من الجهاز ، وأمًا عطاؤه للعرب فأمر مشهور زائد عن الحد ، إنهمي كلام الشيخ صلاح الدين المصفدى بآختصار ، وهو أجدر بأحوال الملك الناصر ، لأنه يُعاصره وفي أيامه ، غير أننا ذكرنا من أحوال الملك الناصر ما خَفِي عن صلاح الدين المذكور نبذة كبيرة من أقوال جماعة كثيرة من المؤرّخين ، والله تعالى أعلم ،

. +

السنة الأولى من ولاية الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على مصر، وهي السنة عشر وسبعائة على أنّه حكم في السنة الماضية من شهر شيوال إلى آخرها .

فيها (أعنى سنة عشر وسبعائة) قبض الملك النـاصر على الأمير سَـلَّار وقتله فى السبج... حسب ما تقدّم ذكره فى أصــل الترجمة، ويأتى أيضــا ذكر وفاته فى هذه السنة .

وفيها تُوفِي العلامة قاضى القضاة شمس الدين أبو العبّاس أحد بن إبراهيم بن عبدالغنى السُرُوجِيّ الحنفِيّ قاضى قضاة الديار المصرية في يوم الخميس الثاني والعشرين

<sup>(</sup>١) الزيادة عن المنهل الصافى . (٢) فى أحد الأصلين: «من شهر رمضان» . وأما الأصل الآخر فلم يذكر هذه العبارة . وما أثبتناه عما تقدّم ذكره فى الحاشية رقم ؟ ص ١٦٥ من هذا الجحود

من شهر ربيع الآخر بالمدرسة السيونية بالقاهرة ، وكان بارعاً في علوم شقى ،
 وله اعتراضات على الن تُثِيِّة في علم الكلام ، وصنّف شرحاً على الهداية وسمّاه « الغاية » ولم يكمله .

وتُوفِّ الشيخ الإمام القلامة نجم الدين أحمد بن محمد [ بن على بن مُرْتَفِع بن حازم بن إبراهيم بن العباس] بن الرَّفَعة الشافعي المصرى ، كان فقيها مُفْتَناً مُفْتِناً . وكان يَلِي حسُبَة مصر القديمة ، وشرح التنبيه والوسيط في الفقه في أر بعين مجلدا ، ومات في ثامن عشر رجب ودُفن بالقرافة ، رحمه الله ،

وُتُوفَى الشبيخ رَضِيّ الدين أبو بكربن مجمود بن أبى مكر الرَّقَ الحنفيّ المعروف بالمقصوص ، مات بدِمَشق وُدُفِن بالباب الصغير ، وكان فقيًّا فاضلا عالمًّا بعِدّة فنون ، ودَّرس وأفتى سنن كثرة ،

وتوفى الشيخ الإمام العلّامة فطب الدّين محود بن مسعود [بن مُصلِع] الشّيرازِيّ ، كان عالمًا بالفلسفة والمنطق والأصول والحكة ، وله فيهم مصنفات تدلّ على فضله ، وتولّى قضاء بلاد الروم ، ولم يُباشر القضاء ، ولكن كانت نُواّبه تحكم في البلاد ، وكان معظّاً عند ملوك التّار [وكان] من تلامذة النّصير الطّوسِيّ ، وبه تَخَرَّج في علم الأوائل ، وبني له تربةً بينريز ، وبها دُفن ،

<sup>(</sup>٢) ألزيادة عن الدررالكامنة والمنهل الصافى وشذرات الذهب والسلوك . (٣) هو كفاية النبه في شرح التنبيه في الفقه الشافعي ، توجد منه بعض أحراء من سنخ متعددة مخطوطة محفوظة بدار الكتب لملصر بة بأرقام كثيرة . (٤) هو المطلب العالى في شرح وسيط الإمام الغزالى في فقب الإمام النافعي ، توجد منه بعض أجزاء مخطوطة من نسخ كثيره محفوظة بدار الكتب المصرية تحت أرقام كثيرة .

 <sup>(</sup>د) ف الأصلين : ﴿ فَ ثَانَى عشر رجب » • وتصحيحه عن السلوك والمنهل الصافى والدرر الكامنة •

 <sup>(</sup>٦) زيادة عن المنهل الصافى والدرر الكامنة ٠

 <sup>(</sup>A) فى الأصلين : « من تلامذته » ، والتصحيح عن المنهل الصافى والدور الكامنة .

وتُوقَ الشيخ الأديب الشاعر شهاب الدين أحمد بن عبد الملك بن عبد المنعم آبن عبد المنعم آبن عبد المنعر الآب التاجر بقيسارية جهاركس بالقاهرة ، مات في هذه السنه ودُنِن [ بسَفْح ] المقطّم ، وكان له النظم الرائق ، وله ديوان شمر مشهور ، ومن شعره في مَلِيح بَدَوِي :

بدويٌ كم حدّث مقلناه \* عاشقاً عن مَقَاتِل الفُرُسانِ

بُحَسيًا يقسول يا لَهِسلالٍ \* ولجاظ تقول يا لَسِنانِ
قلت : ويُعجبني في هذا المعنى قولُ الشيخ علاء الدين الوَدَاعِيّ ، وهو :
أقبل من حَيْسه وحَيّا \* فأشرقتُ سأتُر النَّواحي
فقلتُ ياوجهُ مِنْ بَنِي مَنْ \* فقال لى من بَنِي صَبَاحِ

قلت ؛ والعَزَاذِيّ هذا هو صاحب الموشِّحَات الظريفة المشهورة ، ذكرنا منها عِدّة في ترجمته في تاريخيا « المنهل الصافي » إذ هو كتاب تراجم .

(١) العزازى (بفتح العين وتخفيف الزاى الأولى) : نسبة الى عزاز قلعة قرب حلب (عن لب اللباب وصبح الأعشى ج ٤ ص ١٢٧ ) ٠ (٢) ذكرها المقريزي في خطعه (ص ٨٧ ج ٢) فقال : إن هَذه القيسارية بناها الأميرنفر الدن جهاركس الناصري الصلاحي فيسنة ٢ ٩ ٥ ه . وكان مكانها يعرف قبسل ذلك بفندق الفراخ • ويستفاد بمنا ذكره المقريزي عنسه الكلام على مسالك القاهرة وشوارعها (ص ٣٧٣ ج ١) أن قيسارية جهاركس ودرب قبطون وقيسارية أمير على كانت كلها على يمين السالك بشارع القاهرة قاصدا بين القصرين ، ولما تكلم المقريزي على درب قيطون (ص ٣٩ ج ٢) قال : إن هذا الدرب بين قيسارية جهاركس وقيسارية أمير على بالقاهرة ٠ وبالبحث تبين لى أن درب قيطون هو آلذي يعرف اليوم بعطفة البارودية المتفرعة من شارع المعز لدين الله (شارع الغورية سابقاً) فيكون مكان قيسارية جهاركس مجموعة المبانى المشرفة على شارع المعزلدين الله فيإبين عطفة البارودية من بحرى وشارع الكحكيين من قبلي • وجهاركس صاحب هذه القيسارية كان من أكبر أمر ا الدولة الأيوبية وهو غير جهاركس الخليل صاحب خان الخليلي بالقاهرة (٣) في الأصلين هنا : «جاركس» ، وتصحيحه عن المقريزى (ص٨٧ ج٢) وما تقدم ذكره للؤلف في ص ٤٧ من الجزء الرابع من هذه الطبعة وقد ضبطناه فى ثلك الصفحة (بكسر الجيم) فليلاحظ • ومعنا • بالمربى أربعة أننس، وهو لفظ عجمي • وقد ضبطه المقريزي ف خطعه (ص ٨٧ ج ٢) فقال : (بفتح الحيم والهاء و بعد الألف راء ثم كاف مفتوحة ثم سين مهملة) -(٤) توجد منه نسختان مخطوطتان محفوظنان بدار الكنب المصرية (تحت رقمي ٩ ٧ ٤ ر٩ ه ه أدب). والنسخة الأولى من أول الديوان وتنتهي إلى الفصل الثالث؛ والثانية من أقله وتنتهي أثناء الفصل الرابع -

وتُوقَ الحكيم الأديب البارع شمس الدين محد بن دانيال [بن يوسفُ الموصلي، وساحب النُّكَت الغربية، والنوادر العجيبة، وهو مصنّف « كتاب طَيْف الخيال » وكان كثير المُجُون والدَّعَابة، وكانت دُكّانه داخل باب الفتوح من القاهرة، ومولده بلَمُوصل سنة ستّ وأربعين وستائة، ومات في الثامن والعشرين من جُمادَى الآخرة،

ومن شعره فی صنعته :

ما عاينتْ عَيْنَاكَى فى عُطْلَتِى \* أَقَــلُّ من حَظْى ولا بَخْـتِى قد بِعثُ عَبْدِى وحِصَانى وقد \* أصبحتُ لا فوق ولا تحــق وله فى المعنى أيضا :

يا سائلي عن حُرْفَتِي في الوَرَى \* وضَيْعَتِي فيهم وإفسلاسِي ما حالُ مَن درهمُ إنفافِه \* يأخذه من أعين الناسِ ومن نوادره الظريفة أنه كان يُلازِم خِدْمة الملك الأشرف خليل بن قلاوون قبل سلطنته فأعطاه الأشرف فَرسًا ليركبه، فلمّا كان بعد أيّام رآه الأشرف وهو على حمار زمِن، فقال له : ياحكيم، ما أعطيناك فرسًا لتركبه؟ فقال : نعم ياخَونْد، بعتُه وزدتُ عليه وآشتريتُ هذا الحمار، فضحك الأشرف وأعطاه غيرة ، وله في أقطع ، وأَ قُطَّع وأَ قُطَّع به هل أنتَ لِصَّ أوحدُ وقال هُمَدى صنعةً \* هم يستَى لي فيها يَدُ

١.

۱٥

 <sup>(</sup>١) زيادة عن المنهل الصافى والدرر الكامنة والسلوك ٠

ف أولانجن سنة · أ ١٩٩ ف ثلاثة أجزاء محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم [٥٥٦ أدب] ·

 <sup>(</sup>٣) فى الدرر الكامنة أنه توفى فى النانى عشر من جادى الآخرة .
 (٤) فى الأصلين والمنهل الشاف : «ومن شعره أيضا فى الزئبق الأقطع» . وما أثبتناه عزعقد الجمان .
 (٥) تقدّم فى ص١٩٦ من الجنو النامن من هذه الطبعة أن هذين الميتين لشمس الدين أبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن على المعروف بكن الصائغ الحنى . و بالرجوع إلى ترجمة أبن الصائغ فى المصادر التي ترجمت له لم نجد هذين البيتين .

ر ) وتُوفّى الأمير سيف الدين الحـاجّ بَهَادُر المنصوريّ نائب طَرَابُلُس بها ، وقَرِح الملك الناصر بموته ، فإنّه كان من كبار المنصورية .

وتُوفَى الأمير جمال الدين آقوش [المنصوري] المَوْصِلَى المعروف بقتال السَّبُع أمير عَلَم ، مات بالديار المصريّة ، وكان من أكابر أمرائها في شهر رجب ، ودَفن بالقرافة .

وتُوقَ الأمير سيف الدين بُرُلغِي الأشرق في ليلة الأربعاء ثاني شهر رجب قتيلًا بقلعة الجبل. قيل : إنه مُنِع الطعام والشراب حتى مات ، ودُفِن بالحسينية خارج باب النصر بجوار تربة علاء الدين الساقي الأستادار. وكان بُرُلغِي صِهْر المظفّر بيبَرْس الجَاشْنَكِير زَوْج آ بنته ومن الزامه . وقد تقدّم ذكره فيا مضى في أول ترجمة الملك الناصم ، وفي ترجمة سيَرْس أيضا ما فيه كفاية عن ذكره هنا ثانيا .

وتُوتى الأمير سيف الدين قَبْجَق المنصورى نائب حلب بها فى جُمَادَى الأُولى وحُمِل إلى حَاة، ودُون بتربته التى أنشأها بعد مرض طويل، وقد تقدّم ذكر قبْجَق فى عِدّة مواطن، فإنه كان ولى نيابة دِمَشْق، وخرج منها فى سلطنة لاچين إلى بلاد التّسَار، وأقدم غازات إلى دِمَشْق، ثم عاد إلى طاعة الملك الناصر فى سلطنته الشانية، ثم كان هو القائم فى أمر الملك الناصر لمّا خُلِع بالجَاشْنَكِير حتى ردّه الى مُلْك،

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصلين • وبالرجوع إلى المصادر التي ترجمت لبهادر هـــذا وجدنا أنها أجمعت على أنه مات والملك الناصر راض عنه • في حين أنه كان من كبار المنصورية كما ذكره المؤلف •

 <sup>(</sup>۲) زيادة عن المنهل الصافى والدرر الكامنة وعقد الجمان .
 (۲) زيادة عن المنهل الصافى والدرر الكامنة وعقد الجمان .
 المتربة كانت واقعة فى القسم الشهالى الغربى من جبانة باب النصر بالقاهرة ، وقد آندثرت و يتعذر الآن تعيين موقعها بين الترب الكثيرة التى أنشئت بعدها على أرض الجبانة المذكورة .
 (٤) فى أحد الأصلين :
 السلق » . وفى الأصل الآخر : «البغنى » . وما أثبتناه عن عقد الجمان .

١.

وتُوفَى الأمير الكبيرسَلار المنصورى نائب السلطنة بديار مصر فى يوم الأر بعاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر، وقد تقدّم ذكره فى أوّل ترجمة الناصر هذه الثالثة، وما وُجِدَ له من الأموال وغير ذلك، فلْيُنظر هناك.

وتُوفَى الأمير نُوعَاى بن عبدالله المنصورى القَبْجَافِي المقدّم ذكره فى ترجمة الملك المظفّر بِيَعْرُس لمَّ فارقه وتوجّه إلى الكَرك إلى عند الملك الناصر محمد ، مات بقلعة دِمَشْق محبوسًا ، ودُفِن بمقابر الباب الصغير، وكان من الشَّجْعان ، غير أنه كان يُحبِّ الفتَن والحروب .

أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم لم يُحَرّر . مبلغ الزيادة ثمانى عشرة ذراعا وثلاث أصابع . وكان الوفاء يوم النورُ وز . والله أعلم .

+ +

السنة الثانية من ولاية الملك الناصر الشالثة على مصر، وهي سنة إحدى عشرة وسبعائة .

فيها تُوفَى الأمير بَكْتُوت الخَازِندار، ثم أمير شِكَار، ثم نائب السلطنة بَنَفْر (۲) الإسكندريّة ، ومات بعد عزله عنها فى ثامن شهر رجب ، وأصلُه من ثماليك بيليك الخَازِنْدار نائب السلطنة بمصر فى الدولة الظاهرية بِيبَرْس ، ثم صار أميرَ شكار فى أيام كَتُبُغًا، ثم وَلِي الإسكندريّة، وكَثُر مالُه وآختص عند بِيبَرْس الحَاشْنَكِير وسَلار، فلمّا عاد الملك الناصر إلى مُلْكه حَسَن له بَكْتُوت هذا حَفْرَ خليج الإسكندرية ليستمرّ

 <sup>(</sup>١) ورد في السلوك أنه توفى ليلة الرابع والعشرين من جمادي الأولى من هذه السنة .

<sup>(</sup>٢) في السلوك : « في ثامن عشر رجب » . وفي عقد الجان : « في ثاني عشر رجب » .

<sup>(</sup>٣) تقدمت وفاته في سنة ٢٧٦ ه (ج ٧ ص ٢٧٦ ) من هذه الطبعة ٠

<sup>(؛)</sup> راجع الحاشية رقم ١ ص١٧٨ من هذا الجزء ٠

الماء فها صبقًا وشتاءً، فَنَدَبِ السلطان معه محمد من كُنْدُغْدي المعروف مآس الوَزيريَّ ، وفرض العمل على سائر الأمراء فأخرج كلُّ منهــم أستادَارَه ورجالَه ، ورَكب وُلاتُه الأقاليم، ووَقَعَ العمل فيه من شهر رجب سنة عشر وسبعائة ، وكان فيه نحو الأربعين ألف رجل تَعْمَل . وكان قياسُ العمل من فَم البحر إلى شَنْبَا (ثماني آلاف قصبة ، ومثلها إلى الإسكندرية ، وكان الخليج الأصليّ من حَدّ شَنْبَأُر لدخُل الماء إليه فخُعل فمُ هذا البحريِّي إليه، وعُمِل عمقُه ستّ قصبات في عَرْض ثماني قضبات. فلمّا وَصَلِ الحَفُرُ إلى حدّ الخليج الأوّل حُفر بمقدار الخليج المستَجدّ وجُهِلًا بحرًا واحدًا، ورَكُّب عليه القناطر، ووُجد في الخليــج من الرِّصاص المَبْنيّ تحت الصهار يج شيءٌ كثيرً ، فأنهم به على الأمير بَكْتُوت . فلما فَرَغ آبتني الناسُ عليه سواقي وآستجدت عليه قريةٌ عُرِفت بالناصر يَّة ؛ فبلغ ما أُنشيء عليه زيادة علىمائة ألف فدّان ونحو ستمائة ساقية وأربعتن قرية، وسارت فيه المراكب الكبار، واستغنى أهلُ النفر عن جَرْى الماء في الصهار يح . ونُحَرِّر عليه نحو الألف غيط، ونُحَرِّرت به عدَّة بلاد. وتحوّلت الناس إلى الأراضي التي تُمِّرت وسكنوها بعد ماكانت سباخًا . فلمّا فَرَغ ذلك آيتني بَكْتُوت هذا من ماله جسرًا أقام فيه ثلاثة أشهر حتى بناه رصيفًا، وأحدث عليه نحو ثلاثين قنطرة بناها بالحجارة والكُلس، وعَمَل أساسَه رَصَاصًا، وأنشأ بجانبه

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين : « محمد بن كيدغدى المعروف بابن البعزيزى » . وما أثبتناه عن السلوك وتاريخ سلاطين المماليك والخلط المقريزية . (۲) هى من القرى القديمة كانت تسمى شبرا باو . وردت فى المشترك لياقوت وفى الخلط المقريزية (ص ۱۷۱ ح ۱) والنحفة السنية لابن الحيمان . ثم حرف أسمها إلى شنبار، كاحرف آسم شبرا بارالتى بالأعمال الجيزية إلى شنبارى إحدى قرى مركز البابه بمديرية الحيزة . وقد غيراً سم شنبار من السهد العمانى وتعرف اليوم باسم أبو حص قاعدة مركز أبو حص بمديرية البحيرة بالقاهرة (٣) فى الأصلين : « وكان الخليج الأصليل بين شنبار يدخل الماء ... » . وما أثبتناه عن المقريزى والسلوك له . (٤) فى الأصلين : « وجعل بحرا واحدا » . وما أثبتناه عن الخطط المقريزية . (٥) راجع الحاشية رقم ٢ ص ١٧٨ من هذا الجزه .

<sup>(</sup>٦) فى أحد الأصلين : « وأر بعالَّة قرية » ·

Y 0

خانًا وحانوتًا، وعمل فيه خَفُرًا وأجرى لهم الماء؛ فبلغت النفقة على هذا الجسرستين ألف دينار . وأعانه على ذلك أنه هدم قصرًا قديما خارج الإسكندرية وأخذ خَبره ، ووجد في أساسه سَر بًا من رَصَاص مَشَوّا فيه إلى قرب البحر المالح ، فحصّل منه جملة عظيمة من الرصّاص . ثم إنه شَجر ما بينه و بين صهره ، فسَعى به إلى السلطان وأغراه بأمواله وكَنَبَ مُسْتَوْفي الدولة أمينُ الملك عبدُ الله بن الفَنّام عليه أوراقا بمبلغ أربعائة ألف دينار فعزل وطُلِب إلى القاهرة ، فلن قُرِت عليه الأوراق قال : قبلوا الأرض بين يدى مولانا السلطان ، وعَرفوه عن مملوكه إن كان راضيًا عنه فكلُ ما كُتِبَ صحيح . الأوراق قال نقرَه من الإسكندرية فحات بعد ليالي في ثاني عشر شهر رجب وكان قد وَعَك في سَفَره من الإسكندرية فحات بعد ليالي في ثاني عشر شهر رجب فأخذ له مالٌ عظيمٌ جدًا ، وكان من أعيان الأمراء وأجلهسم وكرمائهم وشُجعانهسم مع الذكاء والعقل والمُرُوءة ، وله مسجد خارج بأب زويلة وله أيضا عدة أوقاف على جهات البر .

 <sup>(</sup>١) ف الأصلين : « وعمل فيه حفرا » • وما أثبتناه عن الخطط المقريزية •

<sup>(</sup>۲) فى السلوك : « وأجرى لهم رزفة » • (۳) كذا فى السلوك • وفى الأصلين : « ثم وقع بين بكتوت هذا و بين صهره الح » • (٤) فى الأصلين : « فى عاشر رجب » • وما أثبتناه عن السلوك وعقد الجمان • (٥) لم يذكر المقريزى هذا المسجد فى خطعه • إلا أنه بالبحث وجدت بشارع الأنصارى على رأس حارة الكرشاتى ببولاق القاهرة أرضا فضاء مسؤرة مكان مسجد خرب يعرف بجامع البلك ، وقد أخرجت إدارة حفظ الآثار العربية من بين أنقاض هذا الجامع لوحة من الرخام منقوشا طها ما نصه :

بسم الله الرحمن الرحم ، أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك العبد الفقير إلى الله تعالى الجناب العالى باللبدري بكنوت القرماني الجاشنكير الملكي الناصري المنصوري البنفاء وجه الله تعالى، وذلك في شهو رسمة ٩٠٧ه.

وقد نقل هذا اللوح إلى دار إلآثار العربية ، ومه يتضع أن هذا الجامع الخرب هو مكان مسجد بكتوت الذى أشأه خارج باب زويلة أى خارح الفساهرة ببولاق . و يحتمل أنه مع توالى الأيام حرف العامة اسم بكتوت إلى البلك ؛ ومثل هذا التحريف يقع فى كثير من أسماء الأعلام بمصر .

وتُوقى الشيخ الجُود المُنشئ الفاضل شرف الدين محمد بن شريف بن يوسف الزعى المعروف بآبن الوحيد . كان حسن الخط فاضلا مقدامًا شجاعا يعرف عدة علوم وألسن وحَدَم عند جماعة من أعيان الأمراء ، وكتب في الإنشاء بالقاهرة ، ثم تعطّل بعد ذلك ، ونزل صُوفيًا بخانقاه سعيد السعداء . فلمّا كانت سنة إحدى وسبعائة قدم رسل التتار إلى مصر ومعهم كتاب غازان ، فلم يكن في المُوقِين من يحُد فلك ، فربّب السلطان في ديوان الإنشاء إلى أن مات بالبيارِستان المنصوري يوم الثلاثاء سادس عشرين شعبان ، وله ثلاث وستون سنة ، ومن شعره في تفضيل الحشيش على الخر :

وخضراً لا الحمراءُ تفعل فِعْلَها \* لها وَتَبَاتُ فِي الْحَشَى وَتَباتُ اللَّهُ وَبَاتُ اللَّهُ وَتَباتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وهي نَبَاتُ اللَّهُ وهي نَبَاتُ اللَّهُ وهي نَبَاتُ اللَّهُ وهي نَبَاتُ اللَّهُ اللَّهُ وهي نَبَاتُ اللَّهُ اللَّهُ وهي نَبَاتُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

وتُوقَى الصاحب الوزير فحسر الدين عمر آبن الشيخ مجسد الدين عبد العزيزبن الحسن بن الحسين الخليل التَّمِيمي الدَّارِي بالقاهرة في يوم عسد الفطر، ودُفِن بالقرافة الصغرى ، وكان مولده سنة أربعين وستمائة ، وتَولَّى الوزارة في دولة الملك السعيد آبن الظاهر بيبرس تم بعدها غيرَ مرة إلى أن عَنَله الملك الساصر، ومات معزولًا ، وكان فاضلا خَيِّرًا دينًا كثير الصدقات ، عفيفًا عن أموال الرعية ، رحسه الله .

<sup>(</sup>۱) فى السلوك : «فى سادس عشرشعبان» . (۲) تقدم فى الجزء السابع من هذه الطبعة ص . ۲۸ أن المؤلف قال : «وأحسن ما قبل فى هذا المعنى قول القائل ولم أدر لمن هو» وذكر البيتين . وروامة البيت الأخير منهما هنــاك :

توج نارا فی الحثی وهی جنة \* ور وی مریر الطعم وهی ثبات
 (۳) روایة عقمه الجمان :

و ... وتبدي مربر العيش ... •

وتُوقَى القاضى العلّامة الحافظ سعد الدين مسعود بن أحمد بن مسعود بن زَيْد (۱) (۱) الحارثي الحنبلي . مات بالمدرسة الصالحيّة بالقاهرة ودُين بالقــرافة . وكان من أعيان العلماء المحدِّثن . رحمه الله .

وتُوُقَى الشيخ فخر الدين إسماعيل بن نصر [الله] بن أحمد بن محمد بن الحسن بن عساكر الدِّمَشْقِيّ . مات بدِمَشْق ودُفِن بالباب الصغير . رَوَى عن جماعة من المشايخ، وكانت نفسه قويَّةً .

وتُوُقَ الشيخ الإمام العالم الخطيب بجامع أحمد بن طولون شمس الدين محمد بن يوسف بن عبد الله بن الجَزَرِى الشافعي . مات بالمدرسة المُعِزِّيَة بمصر في أوائل ذي الحِجّة ودُفن بالقرافة . ومولده سنة سبع وثلاثين وستمَّائة بالجزيرة ، وقدِم دِمَشْق و بَرَع في عدَّة علوم ، وعُرض عليه قضاء دِمَشْق فآمتنع .

وتُوفِّ الشيخ الاديب سِرَاج الدين عربن مسعود الحَليِي المعروف بالحَار، وكان أولا صافعًا يحر الكِّنَانَ ، ثم آشتغل بالأدب ومهر فيه ، وأتصل بخدمة الملك المنصور صاحب حمَّاة إلى أن مات بدِمَشْق في هذه السنة ، وهوصاحب الموَشَّحات المشهورة ، ومن شعره :

لَّىٰ تَالَق بارقُ مِنْ تَغْدِه \* جادتُ جُفونِی بالسَمابِ الْمُطِرِ فکأنَّ عَقْدَ الدَّمعِ حُلِّ قلائدُ الله \* حِقْیانِ منه علی صِحَاجِ الجَوْهمِری وله فی ملیح نَجَّار :

قَالُوا الْمَعَرَّةُ قَدَعَدَتْ مِن فَضْلِهَا ﴿ يُسْسَعَى إِلَى أَبُوابِهِا وَيُسَرَّارُ وَجَبَتْ زِبَارُتُهَا عَلِمَنا عَنْدَ مَا ﴿ تَسْغَفُ الفَّـلُوبَ بِحُبِّهَا النَّجَّارُ

(۱) فى الدرر الكامنة أنه منسوب إلى الحارثية قرية من قرى بغداد . (۲) واجع الحاشية رقم ۱ ص ۲ على الدرر الكامنة وعقد الحان . و من الحزء السادس من هذه الطبعة . (۳) تكلة عن الدرر الكامنة وعقد الحان . وشذرات المذهب . (٤) فى كل المصادر التى ترجمت له : «محمد بزيوسف بن عبدالله الجزرى» يهدون كلة : « أبن » . (۵) واجع الحاشية رقم ۳ ص ١٤ من الجزء السابع من هذه الطبعة .

۱٥

۲.

## ومن مُوشّعاته :

ما ناحَت الُورْقُ في الغُصون، إلَّا ﴿ هَاجِتْ عَلَى، تَغْرِيدَهَا لُوعَةَ الْحَزِينِ هل ما مَضَىٰ لي مع الحبّايبُ \* آيب ، بعـــد الصـــدودُ أَوْ هِلَ لِأَيَّامِنَا الدَّواهِبُ \* واهِبُ ، أَرِثُ تَعِيدُ بِكِلِّ مَصْقُولَةِ النَّرَائْبِ \* كَاعَبْ ، هَنْفَاءَ رُودْ تَفْسَتَرَّ عَن جَوْهِمِ ثَمِينٍ ، جَلًّا \* أَن يُعْتَلَى ، يُعْمَى بَقُضْبِ مِن الْحُفُون أُحْبِبُهُ ناعهمَ الشهائلُ \* ما سل، ف أسرده في أنفس العاشقين عامل \* عامـــــل ، مر . قَـــدُّه يُرنُو بِطَرْف إلى المَقَاتِل \* قَاتِلْ ، في غمده أَسْطَى من الأُسُّد في العربينَ ﴿ فَعُلَّا ۞ وَأَقْتَسَلَّا ﴾ لعاشقيه مر المُّنُون عَلَقته كَامِل المَالِي \* عالِي، قلسي بـــه مُبْلَبَلُ البال مُذْ جَفَاني \* فياني ، في حُبِّم كم تُ من حيث لا راني \* راني، لقُــــــرْ ـــه و بات من صُدْعه يُربني، تَمْسَلًا \* يَسْعَى إلى، رُضابه العاطر المَصون قاســوه بالبّــدر وهو أُحْلَى \* شكلًا ، من الْقَـــــرُ وقال لى وقسد تَجَسلَ \* جَسلًا ، باريُّ الصُّورُ يَنْتَصفُ البدرُ من جبيني، أَصْلاً ﴿ فَقَلْتُلا ۚ قَالَ وَلَا السِّحْرُ مَنْ عُيونَى

(۱) في المنهل الصافي : « يحمى بعضب » · (۲) رواية عقد الجمان :

<sup>\*</sup> وأهيف ناعم ... \*

<sup>(</sup>٣) روابة عقد الجان: ﴿ يَسْطُو سِيفٌ ... ﴿

<sup>(</sup>٤) لهذه الموشحة بقية ذكرت في المنهل الصافي وعقد الجمان .

أمر النيل في هــذه السنة — المــاء القديم ذراعان وثلاث أصابع . مبلغ
 الزيادة ست عشرة ذراعا و إحدى وعشرون إصبعا . والله أعلم .

e te

السينة الثالثية من ولاية الملك النياصر محمد الثالثية على مصر، وهي سنة آئتي عشرة وسبعائة .

فيها تُوقى قاضى القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم [ بن إبراهيم ] ابن داود بن حازم الأَذَرِعِيّ الحنفيّ بالقاهمة في شهر رجب : ومولده بأَذْرِعات في سنة ار بعين وستمائة ، وكان إماما بارعا مُفْتَنًا عارفاً بالفقه واللغة والعربية والأصول ، وأفتى ودرّس بالشبلية التي على جسر تورا بدمَشْق ، وولى القضاء بها فباشر سنة ، وقدم القاهرة فات بها في التاريخ المذكور ،

وتوفى الشيخ شرف الدين مجمد بن موسى بن مجمد بن خليل المَقْدِسِيّ الكاتب المُنشئ فى خامس عشر شعبان بالقاهرة ، وكان فاضلا أديبًا شاعرًا ، إلّا أنّه كان كثير الهجاء ، وكان يُعرف بكاتب أمير سلاح ، ومن شعره :

اليسومُ يومُ مُسرو ير لا شُرورَ به \* فزوج آبنَ سحابٍ بآبسة العِنبِ ماأنصفَ الكَأْسُ من أبدى القطوبَ لها \* وتَفْرُها باسمٌ عن لُؤلُـ و الحَببِ وتُوفِقُ الشّيخ مجد الدين أحمد بن دَيْلَم بن محمد الشّيميّ المكيّ شيخ الحجبَة وفاتح الكمبة بمكّة ودَفن بالمَعْلَة ، ورَوَى عن آبن مَسَدى والمُرّسي وغيرهما ،

(١) التكلة عن الدرر الكامنة والمنهل الصافي .
 (٢) راجع الحاشبية وقم ١ ص ٢٥٤ من الجزء السابع من هذه الطبعة .
 (٣) في الأصلين وعقد الجمال .

\* ما أنصف الناس من أبدى القطوب بها \*

وتصحيحه عن المنهل الصافى . (٤) هو محمد بن يوسف بن موسى بن يوسف بن موسى بن يوسف بن يوسف بن إراهيم بن عبد التميز المفيرة جمال الدين أبو بكر و يقال أبو المكارم بن أبى أحدال شهير باً بن سدى (بفتح الميم والسين) و يقال آبن مسد (بضم الميم وسكون السين المهملة وحذف اليام) الأزدى الأندلسي الفرناطي بزيل مكة ، كانت وفاته يوم السبت العاشر من شهر شوال سنة ٣٦٣ هو دفن بالمعلاقين يومه (عن المنهل الصافى وشذوات الذهب ) .

٠.

وتُوُقَى الملك المظفّر شهاب الدين غازى آبن الملك الناصر صلاح الدين داود آبن الملك المعظّم شرف الدين عيسى آبن الملك العادل أبي بكر [ محمد ] بن أَيوب مات بالفاهرة في يوم الآثنين ثانى عشر شهر رجب ، ومولدُه بالكرّك في سنة سبع وثلاثين وستمائة .

وُتُونِّى الملك المنصور نجم الدين أبو الفتح غازِى آبن الملك المظفَّر فحر الدين قرا أَرْسلان آبن الملك المنصور نجم الدين غازى الأُرْتُقِيِّ صاحب مارِدين وآبنُ صاحبها و بها كانت وفاته فى تاسع شهر ربيع الآخر، ودُفِن بمدرسته تحت قلعة مارِدين، وعمرُه فوق السبعين، وكانت مدَّتُه على مارِدين نحو العشرين سنة ، وكان مَلِكًا مَهِيبًا كام آ. الحلقة شمِينا بَدينًا عارفًا مُدَبِّرًا، وتولّى سلطنة مارِدين من بعده ولدُه الملك العادل على المعقم عشر يوما ثم خُلِع وولّى أخوه صالح .

وُتُوَفَى الأمير سيف الدين قُطْلُوبَكُ الشَّـيْخِيَّ ، كان من أعيان أمراء دمَشْق، وبهاكانت وفاته .

وتُوفّ الأمير سيف الدين مُغْلَطَائ البهائي بطَراُبُلُس ، كان قـــد رَسَم السلطانُ الله عليه فَوصَل البريديُّ بذلك بعد موته بيوم .

أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ثلاث أذرع وأصابع . مبلغ الزيادة
 ست عشرة ذراعا وآثنتان وعشرون إصبعا . وكان الوفاء ثالث أيام النسيء .

<sup>(</sup>۱) زيادة عن الدرر الكامنة وما تقدّم ذكره للؤلف فى ترجمت ص ١٦٠ من الجميزه السادس من هذه الطبعة ، (۲) فى الأصلين : « فتح الدين » والصواب ما أثبتناه عن السلوك والمنهل الصافى وعقد الجمان، وما تقدّم ذكره فى الحاشية رقم ١ ص ٤ ه من الجزء السابع من هذه الطبعة ،

<sup>(</sup>٣) هو على بن غازى بن قرا أوسلان العادل أبن المنصور أبن المغلفر صاحب ماردين (عن الدرو الكامنة) . (ع) في الدرو الكامنة أنه مات مسموما بعد هذه الأيام التي وليها . (ه) هو صالح ابن غازى بن قرا أرصلان الملك الصالح صاحب ماردين . مات بها سنة ٢٦٧ه (عن المنهل الصافى والدرو النكامنة) . (٦) في أحد الأصلين: «قطلو بغا» وما أثبتناه عن عقد الجان والدرو المكامنة .

<sup>(</sup>٧) في السلوك : ﴿ فَاتَ قَبِلَ وَصُولُ البِّرِيدُ بِيومٍ ﴾ •

\*\*

السنة الرابعة من ولاية الملك الناصر مجمد الثالثة على مصر، وهي سنة ثلاث عشرة وسبعائة .

فيها تُوُق القاضى عماد الدين أبو الحسن على آبن القاضى فخر الدين عبذ العزيز آبن القاضى غر الدين عبد الرحمن بن السُّكِّرى فى يوم الجمعة السادس والعشرين من صفر، وكان فاضلًا فقيها، توجَّه رسولًا من قبل الملك الناصر إلى غازان، وولى تدريس مشهد الحُسين بالقاهرة وعِدَّة وظائف دينية ، وولى خطابة جامع الحاكم .

وتوفى الأمير المُسْنِد علاء الدين أبوسعيد بِيبَرْس التَّركَ المَدِيَى الحَنفَى بحلب، ودُفِن بتربة آبن العَدِيم، وقد قارب التسعين سنة ، وآنفرد بالرواية قبَل موته، . وقصد من الأفطار و رَحل إليه مَن حَدَّث بالكثير.

وتوفى صَاحِب مَرَّاكُش من بلاد الغرب الأميرُ سليان بن عبد الله (٣)
(١)
[بن يوسف] بن يعقوب المَرِينِيَ ، وولى بعده عَمَّه أبو سعيد عثمان بن يعقوب وآستوسق أَمْرُه .

(١) هذه السنة ساقطة كلها في أحد الأصلين

(۲) ذكر فى الدر ر الكامنة والسلوك فى وفيات سنة ۷۱۰ هـ رقد وافق المؤلف صاحب عقد الحمان
 على أنه توفى فى هذه السنة .

- (٣) زيادة عن الدرر الكامنة والسلوك .
- (٤) كذا فى الأصل والسلوك وعقد الجمان . وبالرجوع إلى ترجمة أبى سعيد عنمان فى الدر والكامنة
   والمنهل الصافى لم نجد أنه ولى بعد أبن أخيه سليان هذا و إنما ولى بعد أخيه يوسف ، فى حين أنه لم يرد
   فى المصدرين السابقين أسم سليان بن عبد الله .

10

وتُوقى الحان طُقْطاى بن مَنْكُوتَمُر بن طُغَاى بن باطر و بن جِنْكِزخان مَلِك التتار بالبلاد الشهالية بمكان يُسمَّى كُونا على مسافة من مدينة صراى عشرة أيام . وذَكره آبن كثير في السنة الخالية ، والصحيح ما قلناه ، وكانت مملكته ثلاثا وعشرين سنة ، ومات وله ثلاثون سنة ، وكان شَهما شُجاعًا مِقْدامًا، وكان على دين التار في عبادة الأصنام والكواكب، يُعظِّم الحكماء والأطباء والفلاسفة ، ويُعظِّم المسلمين أكثر من الجميع ، غير أنه لم يُسلم ، وكانت عساكره كثيرة جدًّا ، ويقل إنه بَرَّد مرة من كل عشرة واحدًا، فبلغت التجريدة مائة ألف وخمسين ألفا ، وكانت وفاته في شهر رمضان ، ومات ولم يُحَلِّف ولدا ، فجلس على تخت الملك من بعده أزبك خان بن طُغر لحا بن مَنْكُوتَمَر بن طُغَاى [بن باطو] بن جِنْكِزْ خَان ، وكان الذي أعان أزبك خان على السلطنة شخصٌ من أمرائهم من المسلمين يقال له وكان الذي أعان أزبك خان على السلطنة شخصٌ من أمرائهم من المسلمين يقال له وتُطلُقْتَمُر كان على تدبير ممالكهم .

أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم ذراعان وسبع أصابع مبلغ الزيادة
 ست عشرة ذراعا وسبع أصابع ، وكان الوفاء قبل النوروز بيوم واحد .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل « ابن طقطاى » . وما أثبتناه عن المنهل الصافى وشذرات الذهب. وفى عقد الجمان « ابن طفان» . و فى الدرر الكامنة : « ابن ساين» . و ورد فى المنهل الصافى وشذرات الذهب أن وفاة الخان طقطاى هذا كانت سنة ٢١٧ه. وفى الدرر الكامنة وآبن كثيركا ذكره المؤلف بعد قليل أن وفاته كانت من هذه السنة .

 <sup>(</sup>۲) لم يرد هــذا الاسم فى تقويم البلدان ومعجم ياقوت ومعجم البكرى وغيرها • وقد ضبط فى عقد الجمان بألفلم ( بكسر الكاف وسكون الرا ·) •

۲۰ (۳) صراى (بفتح الصاد والراء المهملتين وألف و يا. مثناة تحت) كما فى تقويم البلدان لأبى الفسدا إسماعيل . مدينة عظيمة وهى كرسى ملك التنارصاحب البلادالثيالية ، وهو فى زمننا (زمن صاحب تقويم البلدان) أذ بك خان . وصراى فى مستومن الأرض وهى غربى بحر الخزر وشماليه على نحو مسيرة يومين على شط نهر الأنمل من الجانب الشهالى الشرق ، وهى فرضة عظيمة المتجار ورقيق الترك .

## + 4

السنة الخامسة من ولاية الملك الناصر مجمد الثالثـة على مصر، وهي ســنة أربع عشرة وسبعائة .

فيها تُوُق الشيخ المعمّر بقيَّة السَّلَف محمد بن محسود بن الحسين بن الحسن الموسى الموسى الموسى الموسى الموسى الموسى المعروف بحياك الله ، مات بزاويته بسُو يقة الريش خارج القاهرة في يوم الحميس تاسع شهر ربيع الأول ودُفِن بالقرافة ، وكان شيخًا صالحًا بلغ عمره نحوا من مائة سنة وستين سنة ، وكان حاضر الحسّ جيّد القوة ، وكان يُقْصَدُ للزيارة للتبرّك به ، وكان كثير الذّ كُر والعبادة وله محاضرة حسنة وشعر ، ومن شعره من أول قصدة :

إذا الحُبُّ لم يَشْغَلُك عن كُلِّ شاغلِ \* فَى ظَفِرت كَفَاكَ منه بطائِل الله وَتُوقَى القاضى شرف الدين يعقوب بن مجد الدين مُظَفِّر بن شرف الدين أحمد آبن مُزْهِم، بحلب وهو ناظرها ، كان يخدُم عند الأكابر وتنقَّل في خِدَم كثيرة ، حتى إنّ لم تبق مملكة بالشام إلّا باشرها .

(۱) هـذه الزاوية لا ترال إلى اليوم عامرة بالشـعائر الدينية بالجهـة الشرقيـة من سكة المناصرة بالقاهرة . وكانت تعرف بزاوية الموصلى ثم عرفت بالموصلية ، نسبة إلى الشيخ الموصل المذكور . ثم حرفة العاهرة الى الشيخ الموصل المذكور . ثم حرفة العامة إلى المصلية التنخفيف . وقد تجدد بناؤها في سـنة ١٣٠٨ هم هو ثابت في لوح من الرخام مثبت بأعلى باب الزاوية ، وفي لوح آخر مثبت بأعلى المحراب وأما بناؤها الحالى فقد جدد في سنة ١٣٤٥ ه . ويستفاد مما ورد في المنهل الصافي في حرف الحاء بآسم حياك الله أن الشيخ الموصلي المذكوركان ساكا بهـذه الزاوية وأنه توفي بها ثم دفن بالقراب من قبر الشيخ محمد بن أبي جمرة ، أى أنه دفن بالقرب من حوش أولاد أبي جسرة بجبانة الإمام . ٢ من حوش أولاد أبي جسرة بجبانة الإمام . ٢ واجع الحاشية رقم ١ ص ٢٠١ من هذا الجزء .

- (٣) ذكر صاحب عقد الجمان من هذه الفصيدة بعد هذا البيت محسة أبيات .
  - (٤) في السلوك : « يعقوب بن غجر الدين مظفر » .

وتُوُقَ القاضى بهاء الدين على بن أبى سَوَادَةَ الحلبيّ صاحب ديوان الإنشاء بحلب، وبها كانت وفاته فى نصف شهر رجب، وكان من الصَّدُور الأماثل وعنده فضيلة من وله نظرٌ ونثر، ومن شعره :

مُدْ لِي بَأْيْسِر وصلٍ منك يا أملي \* فالصبرُ قد عاد عنكم غيرَ مُعْتَمَلِ مالى أُرْمِيتُ بامر لا أُطِيـــ أَن لَهُ \* مَثلًا وبُدِّلتُ بعــد الأَمْن بالوَجَلِ

وتُونَى القاضى فخر الدين سليان بن عثمان أبن الشيخ الإمام صَغِى الدّين أبى القاسم عمد بن عثمان البُصْرَ وِى الحنفى مُحتسِب دِمَشْق بها فى ذى القعدة ، وكان فاضلا طبّب العشرة ،

وَيُولَقَ الأمير سيف الدين مَلِكُتُمُر النّاصريّ المعروف بالدّم الأسود •كان أميرً المعروف بالدّم الأسود •كان أميرً السّائم النّائمة المُسيرفين على أنفسهم •

قلتُ : ولا بأس بهذا اللّفب الذي ُلقب به على هذه الصفات التي غير محودة .
وتُونَّق الأمير فخر الدين آقُنُجباً الظّاهري أحدُ أمراء دِمَشْق ؛ وبها كانت وفاته .
وكان خيرا دينا ، رحمه الله تعالى ،

وتُوُق الأميرسيف الدين كُهُرْدَاش بن عبد الله الزَّرَاق ، مات أيضا بدِمَشْق .

وكان بها أمير خمسين فارسا ، وكان سافر مع السلطان إلى الحجاز ، فلم زار النبي صلى الله عليه وسلم تاب عن شُرْب الخمر ، فلما عاد إلى دِمَشْق شَيربه فضربه الفالج لوَقْته ، وبَطَل نصفُه وتعطل إلى أن مات .

 <sup>(</sup>۱) روایة عتد الجمان: \* فالصبر عنك عذاب غیر محتمل \*

 <sup>(</sup>٢) في الأصلين : «بكتمر الناصري» . وتصحيحه عن المنهل الصافى والدور الكامنة وعقد الجمان.

٢ (٣) في أحد الأصلين : « سيف الدين »

وتُوقَى الأميرسيف الدين سَودِي بن عبد الله النّاصري نائب حلب . وبها كانت وفاته فى نصف شهر رجب ، وكان مشكورَ السّيرة فى ولايته محود الطريقة . وهو ممّن أنشأه الملك الناصر محمد من مماليكه ، وتُولّى حلب بعده الأميرُ علاء الدين أَنْطُنَبِغًا الحاجب .

ره (٥) (٣) وتُوفَى التاجريمِنَ الدين عبد العزيز بن منصور الكُولمى أحد تُجَّار الإسكندرية ه وتُوفَى التاجريمِنَ الدين عبد العزيز بن منصور الكُولمى أحد تُجَّار الإسكندرية في شهر رمضان . وكارن أبوه يَهُودِيًّا من أهــل حلب يُعرف بالحَمِين ، فأســلم وتَعَال الله عليه إلى أن قَدِم إلى مصر ومعه بيضاعة بأر بعائة الف دينار .

إمر النيل في هــذه السنة — المـاء القديم أربع أذرع و إحدى وعشرون إصبعا . مبلغ الزيادة ستّ عشرة ذراعا وسبع عشرة إصبعا . وكان الوفاء قبل النّوروز . .
 باربعة أيام . والله أعلم .



السنة السادسة من ولاية الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على مصر ، وهي سنة خمس عشرة وسبعائة .

<sup>(</sup>۱) ضبطه المؤلف بالعبارة فى المنهل الصافى فقال : « بفتح السمين وواو ساكنة ودال مهملة و ياه ، ومعناه أحب من المحبة » . (۲) قال المؤلف فى المنهل الصافى إن الذى تولى بعده نيابة حلب هو الأمير أرغون الكامل الدوادار ، وقد انفرد بهذه الرواية ، (۳) أجمعت كل المصادر التى ترجت له على أنه توفى سنة ۳۱ ۷ هكالدرر الكامنة والسلوك والمنهل الصافى وعقد الجمان ،

 <sup>(</sup>٤) فى المنهل الصافى: «قيصور» . (٥) بحثا عن هذه النسبة فى مراجع كثيرة فلم نجدها ، غير أننا وجدنا فى لب اللباب السيوطى «كولي» بالضم والفنح ولام نسبة الى باب كول ، محلة بشيراز ، . ، ظمل كولمى محرفة عنها . ورواية الدر ر الكامنة : «الكريمى» . (٦) كذا فى الأصلين والسلوك . وفى عقد الجمان والمنهل الصافى : «ألف ألف دينار» . وفى الدر ر الكامنة : «أربعون ألف دينار» .

فيها تُوفَّى الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن الحسين بن عبد الرحمن الأرمَنْتَى المعروف بآبن الأسعد في يوم الجمعة رابع عشرين شهر رمضان . وكان فقيهًا شافعيًّا وتَوكَّى القضاء وحسُنت سيرتُه .

وتُونَى الشيخ الإمام العالم العلّرمة جلال الدين إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل ابن برنق بن برغش بن هارون أبو طاهر القُوصِى الفقيه الحنفى ، كان فقيها إماما بارعا ، تصدر بجامع أحمد بن طُولُون ، وأقرأ الفقه والقراءات والعربية سنين ، وأنتفع به الناس وصنف وحدث ونَظَم وتَثَر ، ومن شعره وهو في غاية الحُسن : أقسولُ له ودَمسعى ليس يَرْقا \* ولى من عَبْرَتِي إحمدى الوسائلُ عُرِمت الطَّيف منك بَقْيض دَمْعى \* فطَسرْفي فيسك محرومٌ وسائلُ وله أنضا :

أفولُ ومَدْمَعِي قد حال بيني \* و بين أحبَّتي يوم العتابِ رَدَدُتُمْ سائلَ الأجفانِ نَهْدًا \* تَعَثَّرَ وهو يَجْدري في النَّياب

<sup>(</sup>۱) الأرمنتى : نسبة إلى أرمنت وهى من أقدم المدن المصرية آسمها المصرى المفدّس « برمونتو» ومعناه مدينة الإله دونتو وتسمى أيضا «أون مونتو» الجنوبية أى مدينــة عين شمس بالوجه القبلى تمييزا لها من عين شمس التى بالوجه البحــرى . واسمها المـــدنى « أرمونت » والرومى « هرمونتيس » والقبطى « أرمنت » وهو أسمها الحالى .

وكانت أرمنت من كور مصر بالصيعيد الأعلى • ذكرها ابن خرداذبه في كتاب المسالك والممالك :
وذكرها الإدريسي في نزهة المشتاق وقال : إنها من أحسن مدن الصعيد ، واقعة في الضفة الشرقية من
النيل ، والصواب أنها واقعة على الضفة الغربية النيل ، نم قال : وهي مدينة من بناء القبط يقصد بذلك
قدماه المصريين • وفي معجم البلدان لياقوت : أرمنت كورة من صدعيد مصر ، وفي النحفة السنية لأبن
الحيمان أنها من أعمال القوصية التي كانت قاعدتها مدينة قوص ، وأرمنت الآن قرية كبيرة عامرة وهي
إحدى قرى مركز الأقصر بمديرية قنا بمصر ، (٣) كذا في الأصلين والدرر الكامنة : وفي الطالع
السعيد والسلوك المطبوع : « ابن بريق بن برعس » • وفي المنهل الصافي : « ابن ترتق » •
السعيد والسلوك المطبوع : « ابن بريق بن برعس » • وفي المنهل الصافى : « ابن ترتق » •

وتوفى قاضى الفضاة تق الذين أبوالفضل سليان بن حَرْة بن أحمد بن عُمَر بن قَدَامة المقدسية الحنبلي بقاسيون في عشر ذى القعدة ودُفن بتربة جَدَّ، شيخ الإسلام أبى عُمر . وكان إمامًا عالمًا عاملًا جمع بين العلم والعبادة ، وسَمِع الحديث بنفسه وحدّث بمسموعاته .

<sup>(</sup>۱) فى السلوك : «سليم بن حمزة » · (۲) كذا فى الأصلين وعقد الجمان · وفى السلوك وشدرات الذهب أنه توفى فى واحد وعشرين ذى القمدة · (۳) فى عقد الجمان : « المدرسة النويرية » · وقد أطلنا البحث عن هـذه النسبة لنقف على من بنى هذه المدرسة فلم نجد ما يقر بنا إلى وجه الصواب فيها › غير أننا وجدنا فى الكلام على المدرسة النورية التى أنشأها العادل نور الدين محمود الشهيد بدمشق سنة ٣٠٥ هـ أنه بنى مدارس ومساجد كثيرة ومن جملة مبانيه أنه بنى جامعا بالموصل وغرم عليه سبعين ألف دينار (عن كتاب محتصر تنبه العالب وإرشاد الدارس فى أخبارا لمدارس اهبد الباسط المدمشق) ، (٤) توجد منه نسختان محاوطتان كل واحدة منهما فى مجـلد واحد محفوظتان بدار الكتب المصرية . .

ر») . وجد عسمتان علمون في واعده علمها في جميد واعد عموطنان بدار الكتب المصرية تحت رقمي [١٨٥ و ٢١٤ أصول الفقه ] · (٥) بحثا عنه في فهرس النحو فلم نجد منه نسخا .

<sup>(</sup>٦) هو المسمى الوافية في شرح الكافية • و يوجد منه عشر نسخ مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية بأرقام مختلفة في فهرس النحو • (٧) توجد منه نسخة مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم [ ٥٠٥١ نحو ] •

وتُوفَى الشيح أُصِيل الدين الحسن ابن الإمام العلامة نَصِير الدين محمد بن محمد ابن الحسن الطُّوسِي البغدادِي . كان عالى الهمة كبير القَدْر في دولة قازان ، وقدم إلى الشام ورَجَع معه إلى بلاده ، ولما تولى خَرْبَنْدَا الملُك ووزر تاج الدين على شاه قرب أصيل الدين هذا إلى خَرْبَنْدَا ، حتى ولاه نيابة السلطنة ببغداد ، ثم عُين ل وصُودِر ، وكان كريم زُيسًا عارفًا بعلم النجوم ، لكنه لم يبلغ فيه رتبة أبيه نَصِير الدين الطُّوسِي ، على أنه كان له نظر في الأدبيات والأشعار ، وصنف كتباكثيرة ، وكان فيه خُرُ وشر وعدلٌ وجَوْر ، ومات ببغداد .

و تُوُفَى الشيخ الصالح القدوة أبو الحسن على آبن الشيخ الكبير على الحويرى شيخ الفقراء الحريرية . كان للناس فيه اعتقاد وله حُرمة عند أرباب الدولة ، وكان فيه تواضع وكرم ، وكانت وفاته ببُصْرَى من عمل دِمَشق في السابع والعشرين من جُمادَى الأُولَى ، وله آثنتان وسبعون سنة .

وتُوتَى الأمير بدر الدين موسى آبن الأمير سيف الدين أبى بكر محمد الأزْكُشيّ، كان من أكابرالأمراء وشُجعانهم ، مات بدمشق في ثامن شعبان ودُفِن عندالقَبْيبَات، وكان شهمًا شُجاعا ، ظهر في نُوبة غَزُو مَرْج الصَّسفَّر مع التّار عن شجاعة عظيمة ، وتُوفّى الأمير حُسام الدين قرالاچين بن عبد الله المنصوريّ الأستادار في الثامن والعشرين من شعبان ، وأنعم الملك الناصر بإقطاعه على الأمير آقوش الأشرفيّ نائب الكرك لمّا أَفْرَج عنه ، والإقطاع إِمْرَةُ مائة وعشرين فارسا .

§ أصر النيل في هذه السنة — الماء القديم أربع أذرع . مبلغ الزيادة سبع عشرة
 ذراعا وسبع عشرة إصبعا . والوفاء تاسع عشرين مسرى . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين هنا: «الحسن آبن الإمام العلامة نصير الدين محمد بن محمد بن محمد» وتصحيحه عمل تقدّم ذكره فى وفاة أبيه سنة ٦٧٣ ه . (ج ٧ ص ٤٥) من هذه الطبعة والمنهل الصافى وشذرات الذهب وفوات الوفيات . (٣) محملة جليلة بظاهر مسجد دمشق (عن معجم البلدان لياقوت) . (٣) كذا فى الأصبلين والمنهل الصافى . وفى السلوك والدرر الكامنة أنه توفى ثالث عشر شعبان .

\* **\*** 

السنة السابعــة من ولاية الملك النــاصر النالثــة على مصر، وهي ســنة سـت عشرة وسبعائة .

فيها حج بالناس من مصر الأمير بَهَادُر الإبراهيميّ، وأمير الرُّحُب الشاميّ أَرْغُونَ السِّلاحِ دار . وحجّ في هذه السنة من أعيان أمراء مصر الأمير أَرْغُون الناصريّ نائب السلطنة بديار مصر، وعِنّ الدبن أَيْدَمُم الخَطِيريّ، وعن الدين أيدَمَ أَمْرُ الخَطيريّ، وعن الدين أيدَمَ أمير جَانَدَار . وسيف الدين أَرِكْتَمُر السِّلاحِ دار . وناصر الدين مجمد بن طُرُنُطاي .

وفيها تُوُفِّ الشبيخ الكاتب المجوِّد نجم الدين موسى بن على بن محمد الحلَّي ثم الدَّمَشْقِ المعروف بابن بُصَيْص (بضم الباء ثانية الحروف) شيخ الكُتَّاب بدَمَشق في زمانه . والبتدع صنائع بديعة ، وكتب في آخر عمسره خَتْمة بالذهب عوضًا عن الحِبْر . وكان مولده سنة إحدى وخمسين وستمائة ، ومات ليسلة الثلاثاء عاشر ذى القعدة . وله شعر على طريق الصوفيّة ، من ذلك :

وحَقَّ لَ وَخُ لِي رُوعَ فِي أَرِيدُه \* من الحير فى الدنيا أو الحظّ فى الأُخْرَى لَلهُ الخُرْرَى لَكُ الخُرْرَى لَكُ الحُرْرَى اللهُ الكُرْرَى اللهُ الكُرْرَى اللهُ الكُرْرَى اللهُ الكُرْرَى

وتُوُقَى الشيخ الإمام العلامة صدر الدين أبو عبد الله محمد بن زَيْن الدين عمر بن مَكَى بن عبد الصمد المُثَانى الشهير با بن المُرَصِّل و بآبن الوكيل ، المصرى الأصل الشافعي الفقيه الأديب ، كان فريد عصره ووحيد دهره ، كان أُعجو بَةً في الذَّكاء والحفظ ، ومولده في شوّال سنة خمس وستين وستانة بدمياط وكان بارعًا مدرسًا مُفْتَنًا ، درَّس بدمشق والقاهرة وأفتى ، وعمره آثنتان وعشرون سنة ، وكان يشتغل في الفقه بدمشق والقاهرة وأفتى ، وعمره آثنتان وعشرون سنة ، وكان يشتغل في الفقه

 <sup>(</sup>١) فى الأصلين وعقد الجمان : « إحدى وحشرين وسمّائة » . وما أثبتناه عن المنهل الصافى والدور
 الكامنة والبداية والنهاية لأبن كثير .

والتفسير والأصلين والنحو، وآشتغل في آخر عمره في الطبّ، وسَمِع الحديث الكُتُبَ السّنة ومسند الإمام أحمد، وصنف « الأشباه والنظائر» قبل أن يَسْبِقه إليها أحد، وكان حَسَن الشكل حُلُو المجالسة وعنده كرمَّ مُفْرِط، وله الشّعر الرائق الفائق في كلّ فيّ من ضروب الشّعر، وكانت وفاته في رابع عشرين ذي الجّهة ودُفِن بالقرافة في تربة الفخر ناظر الجيش، وهو أحدُ مَنْ قام على الملك الناصر وآنضم على المظفّر بيجرش الجاشنكير. وقد تقدّم ذكرُ ذلك كلّه في أوائل ترجمة الملك الناصر، ومن شعره:

أَقْصَى مُنَاىَ أَن أَمُّرً على الجِمَى \* ويلوحُ نَوْرُ رِياضِه فَيفُوحُ حَتَى أَرِى شُعْبَ الجِمَكِيف البُكَا \* وأَعَلِّمُ الوَ رْقَاءَ كيف تَنُـوحُ وله [دُو بيت]:

كَمْقَالَ: مَعَاطِفِي حَكَتْهَا الأَسَلُ \* والبِيضُ مَرَقْنَ ما حوتُه الْمُقَلُ الآن أوامرى عليهم حَكَمَتْ \* البِيضُ تُحَـدُ والقَنَـا تُعْنَقَــلُ

ولسه :

عَيَّرَ عَنَى بِالسَّــَةُم طَرْفُك مُشْبِهِى \* وَكَذَاك خَصْرُك مثل جِسْمِى نَاحَلَا وَكَذَاك خَصْرُك مثل جِسْمِى نَاحَلا وأراك تَشَمَّت إذ أتيتُك سائلا \* لا بُدَّ أن يأتي عِذَارُك سائلا

قلت: وله ديوان موشِّحات وأحسنهم موشحته التي عارض بها السِّراج الجَمَّار التي أوّلها: مَا أَخْجَلَ فَدُّه غصونَ البانِ، بين الوَرَقِ \* إِلاّسَلَبَ الْمَهَا مع الغِزْلانِ، سُودَ الحَدَقِ

<sup>(</sup>۱) فى طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبى نصر عبسد الوهاب ابن تق الدين السبكي وكشف الظنون لملاكاتب چلى ما يأتى: «وللشيخ صدر الدين كتاب الأشباء والنظائر فى الفروع ومات ولم يحرره» -

<sup>(</sup>٢) بالبحث عن موقع هذه التربة تبين لى أنها قد أندثرت و يتعذر الآن تدين ، وقعها بين الترب الكثيرة

التي أنشئت بعدها على أرض القرافة المذكورة · (٣) ارجع إلى صفحات ٨ ـــــ ١٠ من هذا الجزء · (٤) (واية هذا البيت في عقد الجمان : (٥) (واية هذا البيت في عقد الجمان :

أورثنى سنقا وجسمك مشبمي \* فلذاك جسمي مثل خصرك ناحلا

<sup>(</sup>٦) رواية المنهل الصافى : ﴿ إلا وسبا المها ... الخ » .

۲.

وقــد ذكرناها بتمامها في ترجمتــه في تاريخنا « المنهل الصافي » وقطعة جيَّدة من شــعره .

وتُوُقَ الشَيْخِ الأديب البارع المفتن أُغجوبة زمانه علاء الدين على بن المظفّر بن إبراهيم [بن مُحر] الكِنْدِى الوَدَاعِى المعروف بكاتب آبن وَدَاعة الشاعر المشهور، أحد من آفتدى به الشيخ جمال الدين آبن نباتة فى مُلَح أشعاره ، مولده سنة أربعين وسمّائة ، ومات بُسْتانه فى سابع عشر شهر رجب بدمَشْق ودُفِن بالمِزّة ، وكان فاضلًا أديبًا شاعرًا عَلِى الهمة فى تحصيل العلوم ، سمّ عالحديث وكتب الحطّ المنسوب ونظّم ونَثَر وتولى عدّة ولايات، وكتب بديوان الإنشاء بدمَشْق وتولّى مشيخة دار المنفيسية وجمع التذكرة الكِنْدية تزيد على خمسين عجلدًا ، وله ديوان المعرف ثلاثة عجلدًا ، وله ديوان شعر فى ثلاثة عجلدًا . ومن شعره :

قال لِي العاذِلُ المُفَنِّدُ فيها \* يومَ زارتْ فسَنلَّتُ مُخْتَالَةُ قم بنَا نَدَّعِ النبوَّة في العِشْ \* قي فقد سَلَّمَتْ علينا الغزالةُ

<sup>(</sup>١) وذكرها أيضا صاحب عقد الجمان وفوات الوفيات وطبقات النافعية الكبرى .

 <sup>(</sup>۲) زيادة عن المنهل الصافى والدرر الكامنة .
 (۳) راجع الحاشية رقم ۲ ص ۹ من الجز.

السابع من هذه الطبعة . (٤) التكلة عن المهل الصافى وعقد الجمان والبداية والنهاية لأبن كثير . وقد ذكرها صاحبكتاب محنصر تنبيه الطالب و إرشاد الدارس فى أخبار المدارس فقال : دار الحديث النفيسية بالرصيف قبلي الممارستان النورى غربى المدرسة الأمينية بالزفاق المعروف الآن (عصر المؤلف) بزفاق الزطى . إنشاء النفيس إسماعيل بن محمد بن عبسه الواحد الحرّافي ثم الدمشقى ناظر الأيتام . توفى سنة ٢٩٦ ه - كا قال تلميذه آبن كثير - عن نحو سبعين سنة ، أول من ولى مشيخها صاحب النذكرة الكردية علاء الدين بن المظفر بن همة الله الكندى ثم الحافظ البرزالي علم الدين .

وقد ذكرها فى خطط الشام حضرة الأسستاذ محمدكرد على وقال إنها قبلى الممارسستان الدقاق (كذا) وباب الزيادة أى القوافين اليوم على يمنة الخارج منه شمالى غربى المدرسة الأمينية ، ثم قال : حدّثنا الثقة أنه رأى حجر بابها باقيا بحاله وقد طمس بالطين حتى لا يظهر أثرها وأصبحت دورا .

 <sup>(</sup>٥) بحثنا عليها فى فهارس دار الكتب المصرية فلم نجدها. وقد ذكرها صاحب عقد الجمان فقال: جمع
 فنها أشعارا ووقائع وماجريات ومن كل فن وهى تزيد على خمسين مجلدا . وقال صاحب كشف الفلنون :
 إنها تسمى النذكرة العلائية أيضا .

وله أيضا :

أنحنتْ عَيْنُهَا الحِراحَ ولا إِنْ \* مَ عليها لأَنَّهَا تَعْسَاءُ وَلا إِنْ \* مَ عليها لأَنَّهَا تَعْسَاءُ وَلا أَنْ الله وَلَا أَنْ الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَّا الله وَلَا الله وَلَّا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

من زار بابك لم تَـبْرَحْ جُوارِحُهُ \* تَرْوِى أَحَادِيثَ مَا أَوْلَيْتُ مَن مِنَنِ وَالْمَهُ عَن حَسَنِ فَالْمَهُ عَن حَسَنِ وَاللَّهُ عَن حَسَنِ وَلَهُ أَنْفُهَا :

قيل إن شئتَ أن تكون غنيًا \* فتزوَّج وكن من المُحْصنينا قلتُ ما يقطع الإله بمُسرَّ \* لم يضع بين أظهر المسلمينا

وقد ذكرنا من مقطّعاته عِدَّةً كثيرة في « المنهل الصافي » ، ولولا خشية المَلَل لذكرناها هنا .

وُتُوفَى الأمير جمال الدين آقوش بن عبد الله المنصورى" المعروف بالأَفْرم الصغير المبروف الأَمْير جمال الدين آقوش بن عبد الله المنصوري المعروبُه مع الأمير قَراَ سُنقُر الله الشامري من البلاد الشامية إلى غازان ملك التتار في أوائل دولة الملك الناصر الثالثة فلا حاجة في ذكرها هنا ثانيا . وكان مَلِك التتار أقطعه مَرَاغَة وقبل هَمَذَان

<sup>(</sup>۱) هو إيراد الكلام محتملا لوجهين نختلفين · (۲) رواية معاهد التنصيص على شرح ثواهد التلخيص : « •ن أتم بابك ... » · (۳) فى أحد الأصلين : « جوانحــــ » ·

<sup>(</sup>٤) هذا البيت يصدق على المعنى الواحد وهو أسماء الأعلام من رواة الحديث، وعلى المعنى الآخر، وهو المناسبة بين القرة والدين والكف والصلة والقاب والحبر وانسمع والحسن . (٥) فى الدور الكامنة و إحدى روايق المنهل الصافى أنه توفى سنة ٢٠٧ هِ . (٦) واجع الحاشسيه وقم ٣

ص A A من الجزء الثالث من هذه الطبعة . (٧) واجع صفحة ٣٣ وما بعدها من هذا الجزء . (٨) راجع الحاشية رقم ١ ص ٩ من الجزء الثامن من هذه الطبعة .

فأقام بها سنتين ، ومات بالفالج فى ثالث عشر المحرّم ، وكان أميرًا جليلًا عادفا مُدَّبِرًا عالى الهِمَّة شُجاعًا مِقْدامًا ، تقسدّم من ذكره نبذةً كبيرة فى ترجمة المظفّر بيبَرْس الجامَشْتَكِير ، وكانت ولايت على دِمَشْق إحدى عشرة سنة متوالية إلى أن عَيزَله الملك الناصر لمَّا نحرج من الكَرك ،

وَتُوفِّى الأميرسيف الدين كُسْتَاى بن عبد الله نائب طرابُلُس بها. وتَوَلَّى نيابة طرابُلُس من بعده الأميرُ قَرَطاى نائب حِمْص . وولى حِمص بعد قَرَطاى المذكور أَرُفُطَاى الحَمَدار .

وتُوفّى الأمير سيف الدين طُفْتَكُمر الدمشقّ بالقاهرة بمرض السلّ . وكان من خواصّ الملك الناصر وأحد من أنشأه من مماليكه .

وتُوفَّى الطواشي ظَهِير الدين مختـار المنصوري المعروف بالبلبيسي الخـازندار . . في عاشر شعبان بدِمَشْق ، وكان شهمًا شجاعًا دَيْنًا ، فرق جميع أمواله قبل موته على عُنقائه ووقَفَ أملاكه على تُربته ،

وُنُوفِيِّت السيَّدة المعمَّرة أُمَّ مجمد ستّ الوزراء المعروفة بالوزيرة آبنة الشيخ عمر (٤) المن عشر شعبان بدمَشْق ، ومولدها سنة أربع آبن أسعد بن المُنَجَّا التَّنُوخِيَّة في ثامن عشر شعبان بدمَشْق ، ومولدها سنة أربع وعشرين وسمَّائة ، رَوَتْ صحيح البخارى عن [ أبي عبد الله ] بن الزَّبيدي وصارت من رُحْلة زمانها ، ورُحل إلها من الأقطار ،

<sup>(</sup>١) فى المنهل الصاف : «فأقام بها سنين» . وفي عقد الجمان : «وكان مقامه هناك ست سنين» .

<sup>(</sup>٢) ضبطه صاحب الدرر الكامنة بالعبارة فذال : (بضم أترله وسكون المهملة بعـــدها مثناة) .

رفى السلوك أنه توفى سنة ه ٧١ ه · (٣) في أحد الأصلين والدرر الكامنة : « أم عبدالله» ·

<sup>(</sup>٤) فى أحد الأصلين : « فى ثامن شعبان » · (٥) الزيادة عن المهالى . ب والدر و الكامنة ·

ور. (١) وتوقى ملك التتار خَرْبَنْدا (بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء وفتح الباء الموحدة وسكون النون) بن أَرْغُون بن أَبْغَا بن هولاكو بن تُولُو بن چنْكِزخان السلطان غِياث الدين، ومن الناس من يُسَمِّيه خُدَابَنْدًا (بضم الحاء المعجمة والدَّالُ المهملة) والأصح ماقلناه ، وخُدَابَنْدًا : معناه عبد الله بالفارسي "، غير أن أباه لم يُسَمَّه إلَّا خَرْبَنْدًا ، وهو أسم مهمَّلْ معناه : عبد الحمار ، وسببُ تسميته بذلك أنَّ أباه كان مهما ولد له ولدُّ يموت صغيرًا ، فقال له بعض الأثراك : إذا جاءك ولد سَمَّة آسما قبيحًا يعيش ، فلما وُلدله هـــذا سَمَّاه خَرْبَنْدًا في الظاهر وآسمه الأصــلي أبجيَّتُو ؛ فلما كَبِرخَرْبَنْدًا وَمَلَّكَ البلادَكُرِ هَ هَــذَا الآسمِ وٱستقبحه فِعله خُدَابْنَدَا ومشى ذلك بماليــكه وهَدُّد مَن قال غيرَه ولم يُفده ذلك إلا من حواشيه خاصّةً . ولما مَلَك خَرْبَنْدَا أَسْلَم وتَّسَمَّى بحمد ، وأقتدى بالكتاب والسُّنة وصار يُعب أهل الدين والصلاح ، وضَرَب على الدرهم والدينار آسم الصحابة الأربعة الخلفاء، حتى آجتمع بالسيد تاج الدين الأُوْي الرافضيّ، وكان خبيتَ المذهب، فما زال بخَرْ بَنْدَا، حتى جعله رافضيًّا وكتب إلى سائر مما لكه يأمرهم بالسبّ والرَّفْض، ووقع له بسبب ذلك أمورٌّ. قال النُّو يُرى : كان خَرْ بَنْدَا قبل موته بسبعة أيام قد أمر بإشهار النداء ألا يُذْكَر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعَزَم على تجــريد ثلاثة آلاف فارس إلى المدنـــة النبوية لينقُل

<sup>(</sup>١) فى السلوك أنه توفى سنة ٥١٧ه · (٢) فى عقد الجمان : « بالذال المعجمة » ·

 <sup>(</sup>٣) ف المهل الصاف : « معناه باللغمة العربية عبد الله » .

<sup>(</sup>ه) في المنهل الصافي : ﴿ خَرِبَاللَّمَةِ العَجْمَيَّةِ الْحَارُ وَ بَنْدًا الْعَبْدِ ﴾ • (٦) في عَلْدُ الْجَمَانُ :

<sup>«</sup> وأما أسمه الأصلى الذي هو بلنة المغل فهو أنجيتو » • (٧) في الأصابن : « الأودى » وهو تحريف • وصوابه ما أشتاه عن عقد الجمان وكتاب أعيان الشيعة تأليف السيد محسن الأمين الحسيني العاملي • طبع دمشق سسنة ١٣٥٨ = ١٩٣٩ إذ ورد في الكتاب المذكور (ص ٢٧٠ ج ١٤ تحت صوان تاج الدين الآوى ما نصه : «كان في زمن السلطان محمد خدا بنده ، وكان مقر با عنده ومؤ يدا لليمة • استشهد بعد وفاة السلطان المذكور بسمي أهل السنة وتهمتهم » •

أبا بكر وعمسر رضى الله عنهما من مدفنهما ، فعجّل الله بهلاكه إلى جهنّم و بئس المصمير هو ومَن يعتقد مُعْتَقَدَه كائنًا من كان . وكان موته فى السابع والعشرين من شهر رمضان بمدينته التى أنشأها وسمّاها السلطانية فى أدض قُنْعُرلان بالقسرب من قَزْوِين ، وتسلطن بعده ولده بُوسعيد فى الثالث عشر من شهر ربيع الأوّل من سنة سبع عشرة وسبعائة ، لأنه كان فى مدينة أُخرى وأُحْضِر منها وتسلطن .

إصر النيل في هذه السنة ـ الماء القديم ثلاث أذرع وست أصابع . مبلغ
 الزيادة سبع عشرة ذراعا وآثنتان وعشرون إصبعا . والله تعالى أعلم .

\*

السنة الثامنة من ولاية الملك الناصر محمد بن قلاو ون الثالثة على مصر، وهي سنة سبع عشرة وسبعائة .

فيها تُوقى قاضى القضاة جمال الدين أبو عبد الله محمد آبن الشبخ أبى الربيع مليان بن سُويَّد الزَّواوِي المالكي قاضى دِمَشْق بها، في التاسع من بُمَادى الأولى. وكان فقيهًا عالما عالى الهمّة محدَّنا بارعًا مشكورَ السِّمرة في أحكامه.

<sup>(</sup>۱) ذكرها صاحب صبح الأعشى (ج٤ ص ٥٥ ٣) فقال : نسبة إلى السلطان وآسمها : قنفرلان .
قال فى تقويم البلدان : بضم الفاف وسكون النون وضم الغين المعجمة وسكون الراء المهملة ولام ألف ونون . ثم قال : وهى من توديز (تبريز) في سمت المشرق بميلة يسيرة إلى الجنوب على مسيرة ثمانية أيام منها ، وهى مدينة محدثة بناها خربندا بن أرغون بن أبغا بن هولاكو على القرب من جبال كيلان على مسيرة يوم منها ، وجملها كرسى علكته ، وهى فى مستو من الأرض ، ومياهها قنى ، قليلة البسانين والفواكه ، وإنما تجلب إليها الفواكه من البلداد المصافبة لها ، وقد نقل صاحب صبح الأغشى عن مسالك الأبصار كلاما طويلا فى وصف هذه المدينة فراجعه إن شئت . (۲) فى الأصلين وعقد الجمان والسلوك . وما أثبتناه عن صبح الأعشى وتقويم البلدان . (۳) كذا فى الأصلين وعقد الجمان والسلوك . وفى نهاية الأوب النويرى : وفى المدرد الكامنة وشذرات الذهب وآبن كثير ، « ابن سوم » ، وفى نهاية الأوب النويرى :

وتُوفَى القاضى الرئيس شرف الدين أبو محمد عبد الوهاب بن جمال الدين فضل الله ابن المُجَلِّى القُرَشِيّ العَدوى العُمرِيّ ، كاتب السر الشريف بدِمَشْق فى ثالث رمضان ودُفِن بسفح قاسيون ، ومولده سنة ثلاث وعشرين وستمائة ، وكان إمامًا فى كتابة الإنشاء عارقًا بتدبير المالك مليح الحطّ غزير العقل وخَدَم عدة سلاطين ، وكان كاملا فى فنة لم يكن فى عصره من يُدانيه ولا يُقاربه ، ومن شعره ما كتبه للشهاب محود فى صدر كتاب :

كتبتُ والقلبُ يُدنيني إلى أملٍ \* من اللّفاء ويُقْصِيني عن الدارِ والوَجْدُ يُفرِم فيا بين ذاك وذا \* من الجَسوانِع أجزاءً من النارِ وأبوق الأديبُ الفاضل شمس الدين أبو العباس أحمد بن أبي المحاسن يعقوب أبن إبراهيم بن أبي نصر الطّيبي الأسَدِيّ بطرابُلُس في سادس رمضان ، وموئده في سنة تسع وأربعين وستمائة ، وكان كاتب الدَّرَج بطرابلس وكان فاضلا ناظا ناثرا ،

ما مسنى الضَّيُمُ إِلا من أَحِبَّاثِي \* فليتنى كنتُ فد صاحبتُ أعداثِي ظنلتُهُ م لل دواء المَمِّ فالقلبوا \* داءً يَزِيد بهم هَمِّى وأَدُّوائِي مَن كان يشكو من الأعداء جَفْوَتَهم \* فإنَّى أنا شَـاكِ من أَوُدَّائِي

(١) رواية فوات الوفيات :

كنبت والشــوق ... ... \* ... و يثنيني عن الدار

(٢) رواية فوات الوفيات : «والحب ... الخ» • (٣) رواية عقد الجان وفوات الوفيات :

« بين الجوائح ... الخ » • (٤) ذكرنا فى فهرس الجزء الثاءن ،ن هـــذه الطبعة أن شمس الدين
الطبي هو أحمد بن يوسف بن يعقوب وهذه إحدى روايتي المدرر الكامنة والمنهل الصافى • وقال صاحب
المدر و : «وفي معجم الذهبي أحمد بن يعقوب بن إبراهيم بن أبي نصر، وتبع في ذلك البرزالي» • ووافق
المؤلف في هذه الرواية صاحب شذرات الذهب وعقد الجان والسلوك •

(ه) فى السلوك طبع مطبعة لجنسة التأليف والترجمسة والنشر ( ج ٢ قسم ١ ص ١٧٨ ) : « فى سادس عشرى رمضان » . وتُوقى الأميراً رُسلان الناصرى الدَّوادَار فى الثالث والعشرين من شهر رمضان ، وكان هو وعلاء الدين آبن عبد الظاهر صديقين فَمرِضا فى وقت واحد بعلَّة واحدة ومانا فى شهر واحد ، وخَلَّف أَرْسلان جملة كثيرة من المال آستكثرها الملك الناصر على مشله ، وكان من جملة أمراء الطبلخاناه وآستقرَّ عوضَه دَوَادَارًا الأميرُ أَبُهَاى الدوادار الناصرى ، وفى أَرْسلان هذا عَمِل علاء الدين آبن عبد الظاهر كتابه المُستَى « بمَراسَم الغزلان » ،

وُتُوقَى الأميرسيف الدين قُلِّى السلاح دار بالقاهرة ، وكان من أعيان أمراء (٢) الديار المصرية ، وأنم السلطان بإقطاعه ومنزلته [في المجلس] على الأمير جَنْكَلى آبن البابا .

وُتُوفَى الأمير سيف الدين ألدكر بن عبدالله السَّلاج دار صِهْر الأمير علم الدين · · · · سَنَجَر الشُّجَاعى ومات في الحبس .

وتُوقَ الأمير سيف الدين أَلِكْتَمُر بن عبدالله صِهْر الأمير بَكْتَمُر الجُوكُنْدَار أيضا في الحبس حَنْفَ انفه .

أمر النيل في هـــذه السنة ـــ المــاء القديم خمس أذرع و إصبعان . مبلغ
 الزيادة ثماني عشرة ذراعا سواء . وكان نيلًا عظيما غَيرقت منه عدّة أماكن . والله أعلم .

+ +

السنة التاسعة من ولاية الملك الناصر محمد بن فلاوون الثالثة على مصر . وهي سنة ثماني عشرة وسيمائة .

 <sup>(</sup>١) ذكره صاحب كشف الطنون فقال: إنه رسالة القاضى علاه الدين المعروف بابن عبد الفاهر على بن عبد الفاهر على بن محمد السعدى المتوفى سنة ١٩٧٧ .
 (٣) في الدين الدين الدين الذكر ... الح مطبع مطبعة لجمة التأليف والترجمة والنشر (ج ٢ قدم أترل ص ١٨٠): « شمس الدين الذكر ... الح مصبوطا بالقلم يضم الذال وسكون الكاف .

فيها تُوفى فاضى القضاه زَيْن الدين أبو الحسن على آبن الشيخ رَضِى الدين أبى القاسم مخلوف آبن تاج الدين ناهض المالكي النَّو يُرِي في يوم الأربعاء ثامن عشر بُحادى الآخرة بمصر، ودُفِن بسفح المقطم، ومولده في سنة عشرين وستمائة، وكان فقيها دَين خَيراً حَسن الأخلاق، وولى القضاء بديار مصر في سنة خمس وثمانين وستمائة، فكانت مدّة ولايته ثلاثاً وثلاثين سنة تقريب ، وعُرضت عليه الوزارة في الدولة المنصورية لاجين فأباها خَوْفًا من علم الدين [سَنْجَر] الشَّجاعي، وتولَّى بعده القضاء نائبه تق الدين محمد بن أبى بكر بن عيسى [بن بدران بن رحمة الإخنائي المالكية].

وَنُوفَى الشيخ الإمام الزاهد بقية السّلف أبو بكر آبن الشيخ المُسْنِد المُعَمَّر زَيْن الدين أبى العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد آبن أبى بكر المَقْدِسِيّ الحنبليّ. سَمِيع الكثير وحدّث، وكان شيخا كثير التّلاوة والصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وحدّث فى حياة والده ، ومولده سنة ست وعشرين وستمائة ، وقيل سنة خمس وعشرين، ومات ليلة الجمعة التاسع والعشرين من رمضان .

وتُوثَى الأمير علاء الدين أقطوان الساقى الظاهرى فى عاشر شهر رمضان بدِمَشْق، وقد جاوز الثمانين سنة ، وكان رجلا صالحا مواظِب الجماعات، ويقوم اللّيل .

وتُوفَى الامير عِن الدين طُقُطَاى النـاصرى ، كان نائبَ الكَرَك فتمرَّض فعُزِل عن الكَرَك، وتوجَّه إلى دِمَشْق ليتَدَاوَى بها فمات في رابع عشر شعبان .

<sup>(</sup>۱) فى السلوك : « ثانى عشر جمادى الآخرة » . وفى الدور الكامنة : « فى الحادى والعشرين من جمادى الآخرة » . (۲) فى رفع الإصرعن قضاة مصر لشيخ الإسلام أبن حجر العسقلانى . نسحة نخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم [ ١٠٥ تاريخ ] : « ولد سنة ١٣٤ ه . بالنويرة من أعمال البهنسة ، ررأيت بخط البشييشى أن صاحب حماة ذكر أن مولده سمنة ١٣٠ ه . قلت : وهو غلط » . (٣) فى الأصلين والسلوك : « ابن عتيق » . والتصحيح والزيادة عن أبن كثير والدرد الكامنة و رفع الإصرعن قضاة مصر لآن حجر العسقلانى .

وتُوقَى الأمير سيف الدين منكبرس نائب عَجْلُون . كان من قدماء الماليك المنصوريّة ، وكان معظًّا في الدول وله حُرِمةٌ وإفرة .

وتوف الشيخ كمال الدين [أبو العباس] أحمد آبن [الشيخ جمال الدين] أبى بكر محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن سُجُهان البَكْرِى الوَائِلِيّ الشَّيريشِيّ الفقيه الشافعي، مات بطريق الحجاز، وكان فقيها عالما فاضلًا .

(م). وتُوفَى الشيخ جمال الدين أبو بكر إبراهيم [ بن حيْدَرة بن على بن عقيل] الفقيه الشافعي المعروف بآبن القَبَّاح في سابع عشر ذي الحجـّة ، وكان معدودًا من فضلاء الشـافعـّة ،

وتوفى الشيخ المقرئ مجد الدين أبو بكراً بن الشيخ شمس الدين محمد بن قاسم التُونُسِيّ المقرئ النحوى المسالكيّ في ذي القعدة بدِمشُق. وكان من فضلاء المسالكيّة.

وتوفى الأمير سيف الدين وقيل شمس الدين سُنقُر بن عبد الله الكَالَى الحاجب في حبس الملك الناصر بقلعة الجبل في شهر ربيع الآخر ، وكان أوّلاً مُعْتَقَلاً بالكَرْك فأحضر هو والأمير كَان إلى القاهرة فُيُسًا بقلعة الجبل إلى أن مات بها ، وكان من عظاء الدولة ومن أكابر الأمراء ، وتَوَلّى المجوبيّة بالديار المصرية في عدّة دُول ،

<sup>(</sup>۱) في السلوك المطبوع : « ركن الدين بيرس نائب عجلون » . انظر (ص ۱۸۹ ج ۲ قدم ۱) . و (۲) الزيادة عن عقد الجمان والسلوك وشذرات الذهب . (۳) في أحد الأصلين : « سميان » بالحاء المهملة ، وما أثبتناء عن شرح القاموس والأصل الآخر وعقد الجمان والسلوك . (٤) الشريشي ، نسبة الى شريش (كأمير) . وأسمها الأسباني (Jorez) : من مدن الأندلس بكورة « قادس » بالقرب من الشاطئ الأيمن من نهر الوادى الكبير ، وفيها كانت الواقعة بين طارق بن زياد ولذريق (ردريك) ملك القوطة ، وكانت مفتاح الأندلس للسلمين (عن فهسرس معجم الخريطة الناريخية لمالك الإسلامية . م للرحوم أمين واصف بك وشرح القاموس ) . (٥) زيادة عن السلوك والدرر الكامنة ، وفي هذه السنة إلا أحد الأصلين والسلوك . وفي الدرر الكامنة أنه توفي سنة ٢٨ ٧ه . وفي هامشه فقسلا عن نسخة أخرى أنه توفي سنة ٢٨ ٧ه . وأما المصادر الأخرى التي تحت يدنا مثل عقد الجمان وشذرات الذهب وابن كثير والمنهل الصافي فلم تذكر وفاته في هذه السنة .

وكان أحد الأعيان بالديار المصريّة إلى أن قَبّض عليه الملك النـاصر وحَبّسه في سلطنته الثالثة .

وتُونَى الأمير سيف الدين بَهَادُر الشَّمْسِيّ بقلعة دِمَشْق ، وكان أحدَ مَنْ قَبَضَ عليه الملك الناصر وحَبَسه ، وكان مشهورًا بالشجاعة والإقدام .

وُتُونِّى الأمير سيف الدين مَنْكُوتَمَر الطَّبَّاخى ، والأمير سيف الدين أَرِكْتَمُر كلاهما بالحُبِّ من قلعة الجبل .

إمر النيل في هـذه السنة - المـاء القديم ذراعان ونصف ، مبلغ الزيادة
 ست عشرة ذراعا وسبع عشرة إصبعا ، وكان الوفاء بعد النوروز بأيام .

+ +

السنة العاشرة من ولاية الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على مصر، وهي سنة تسع عشرة وسبعائة .

فيها تُوقى الشيخ الصالح المُعْتَقَد أبو الفتح نصر بن سليان بن عُمسر المَنْيِجِيّ للنَّالِيّ بِن عُمسر المَنْيِجِيّ للنَّالِيّ بِرَاوِيته بالقاهرة في جُمادَى الآخرة ، ودُفِن بجوار الزاوية ، ومولده سنة ثمانٍ وثلاثين وسمّائة ، وكان عالما زاهدا متقشفا ، سمِسع الحديث و برّع في الفقه

و يستفاد مما ذكره الشيخ نور الدين على من أحمد من عمر السخاوى فى كتاب تحفة الأحباب و بنية الطلاب أن هذه الزارية كانت واقعة بجوار تربة أمير الجيوش بدر الجمالى . وهذه التربة لا تزال ووجودة ومعروفة بأسم قبسة الشيخ يونس بشارع نجم الدين خارج باب النصر فبحثت بجوارها عن زاوية الشيخ نصر بن سليان فنبين لى أنها قد آندثرت وأقيم في مكانها قيور بجهانة باب النصر بالقاهرة .

 <sup>(</sup>١) فى السلوك : « نصر بن سلم » ، وفى الدرر الكامنة : « نصر من سلمان » ،

<sup>(</sup>٢) المنبعي : نسبة إلى منبح . واجع الحاشمية رقم ٢ ص ٩٧ من الجزء الثالث من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٣) ذكرها المقريزى فى خططه باسم زاوية نصر ( ص ٤٣٢ ج ٢ ) فقال: إن هذه الزاويه خارج باب النصر من القاهرة . أنشأها الشيخ نصر بن سليان أبو الفتح المنجى الماسك القسدوة كان فقيها معتزلا عن الناس متخليا للعبادة يتردّد إليه أكابر الناس وأعيان الدولة . ولد سنة ٦٣٨ ه ومات رحمه المه عن بضم وثمانين سنة في ليلة ٢٧ جمادى الآخرة سنة ٧١٩ه .

والتصوّف ، وأقبل عليه ملوك عصره . ذكر أبن أخيه الشيخ قطب الدين قال : سألنى الشيخ يوما هل قَرُب وقتُ العصر ؟ فقلتُ : لا ، و بقي يسألنى عن ذلك ساعة فساعة وهو مسرورٌ مستبشرٌ بوقت العصر، فلما دخَل وقت العصر مات . رحمه الله .

وتُوفَى الشيخ الإمام العالم شهاب الدين أبو عبد الله الحسين بن سليان بن فَزَارة فَ الكَفْرِى ( بفتح الكاف ) البُصْرَوِى الحنفى فى ثالث عشر جُمادى الأُولى ودُفِن الكَفْرِي ( بفتح الكاف ) البُصْرَوِى الحنفى فى ثالث عشر جُمادى الأُولى ودُفِن بقاسِيون، وكان فقيها محدِّثًا ناب فى الحكم، وحُمِدت سيرتُه، وسَمِع الكثير و بَرع فى الفقه وغيره .

وتُوقَى الأميرسيف الدين كراى المنصوري معتقلا بقلمة الجبل، وكان من أكابر مماليك المنصور قلاوون، وولى بيابة القُـدُس، ثم ولاه الملك الناصر محمد في سلطنته هـذه الثالثة نيابة الشام بعد قراسًنقُر، ثم قبض عليه وحبسه بالكرك مدة، ثم نقله إلى القاهرة وحبسه بقلعة الجبل إلى أن مات في هذا التاريخ.

وتُوقى الأمير سيف الدين إغزلو العادلى بدِمَشق ، وكان من أكابر أمرائها ، وكان ولى نيابة دِمَشق في أواخر دولة أُستاذه الملك العادل زَيْن الدين كَتْبُغا فعزله الملك المنصور حُسام الدين لاچين عن نيابة دِمَشق ، ثم صار بعد ذلك من أمراء دمشق إلى أن مات ، وكانت ولايته على نيابة دِمَشق نحوًا من ثلاثة أشهر ، وكان موصوفًا بالشجاعة والاقدام .

وتُوفَى الأمير سيف الدين قَيْرَان الشمسى بدِمَشق ودُفِن بقاسِيون بتربة آبن مُصْمَب، وكان من جملة أمراء دِمَشق، وكان ديِّنا خيِّرا عفيفًا مع كرم وشجاعة .

 <sup>(</sup>١) فى الدرر الكامنة : « وهو خال الشيخ قطب الدين الحلبي » وعلى هـــذا فتكون الرواية : ٢٠
 « ابن أختـــه » ٩٠٠
 (٢) فى المهل الصافى : « بفتح العكاف وسكون الفــاه » ٠

<sup>(</sup>٣) في عقد الجمان : « وتولى نيابة الحمكم عن قاضي القضاة شمس الدين الأذرعي وآخر » .

وتُوقّ الأمير علاء الدين طَيْبَرْس بن عبد الله الخازِندارِى نقيب الجيوش المنصورة وأحد أمراء الطبلخاناه في العشرين من شهر ربيع الآخر، ودُفِي بقبته التي أنشاها بمدرسته على باب جامع الأزهر، واستقر عوضه في نقابة الجيش الأمير شهاب الدين أحمد بن آفوش العزيزى المهمندار. وَطيْبَرْس هذا هو الذي كان أنشأ الجامع والخانقاه على النيل، وعُرف ذلك المكان بالطيبرين، وقد تهذم الجامع والخانقاه، وتقل صوفيّتها إلى مدرسته التي أنشاها على باب الجامع الأزهر على يَمْنة الداخل إلى الجامع وكان من أجل الأمراء وأقدمهم، وطالت أيامه في وظيفته، أقام فيها أربعا وعشرين سنة ، لم يقبل لأحد هديّة، وإنما كان شأنه عمارة أفطاعه والزراعة، ومن ذلك نالته السعادة وعمّر الأملاك. وكان ديّنا خيرًا بخلاف أفطاعه والزراعة، ومن ذلك نالته السعادة وعمّر الأملاك. وكان ديّنا خيرًا بخلاف طَلْمَا عبد الواحد الذي عمّر مدرسته أيضا على باب الجامع الأزهر في مقابلة مَلْمَا عبد الواحد الذي عمّر مدرسته أيضا على باب الجامع الأزهر في مقابلة مَلْمَا مَلْمَا على مداله المناه على مناه المناه على مداله المناه على مناه المناه على مقابلة المناه على مداله المناه على مداله المناه على مداله المناه على مقابلة المناه على مداله المناه على مداله المناه والمناه و

وَتُوقَى الشَيْخ بدر الدين أبو عبد الله مجمد بن منصور بن إبراهيم بن منصور بن رشيد الربعى الحلمي الشافعي المعروف بآبن الجوهري، وُلِد بحلب فى ثالث عشر صفر سنة آثنتين وخمسين وستمائة ، وكان فاضلا دينا أثنى عليه الحافظ البِرْزَالِي في معجمه، (٥) وكانت وفاته فى يوم السبت سابع عشر جُمادَى الآخرة من السنة ، رحمه الله .

<sup>(</sup>۱) هكذا ضبط بالقلم فى دو زى وتاريخ سلاطين المماليك . وفى صبح الأعشى ج ٥ ص ٥ ٥ ٤ : « المهمندار هو الذى كان يتعسق لتلق الرسسل والعربان الواردين على السلطان وينزلهم دار الفسيافة و يتحدث فى القيام بأمرهم » . وهو مركب من لفظين فارسيين : أحدهما مهمن ( بفتح الميمين ) ومعناه : الضيف ، والشانى دار ومعناه : عمسك ، و يكون معناه عمسك الضيف ، والمراد المتصدى لأمره .

٢) راجع الحاشية رقم ٤ ص ١٩٨ من هذا الجزء . (٣) راجع الحاشية رقم ١ ص ١٩٩ من هذا الجزء . (٥) فى عقد الجمان والسلوك والدرر الكامنة : «سادس عشر جمادى الآخرة » .

10

وتُوقَ الأمير سيف الدين أرِكْتُمُو بن عبد الله السُّلَيَّاني الجَدَّار فِحَاة ، وكان من أعيان الأمراء وأماثلهم ،

وتُوفَى القاضى فخر الدين أبوعمرو عثمان بن على [ بن يحيى بن هبة الله بن إبراهيم ابن المسلم ] الأنصارى الشافعي المعروف بآبن بنت أبى سـعد في جُمادَى الآخرة من السنة .

وتُوفّى بدمشق الأميرشهاب الدين أحمد بن محمد آبن الملك الأمجد [مجد الدين] حسن آبن الملك الناصر داود آبن الملك المعظّم عيسى آبن الملك العادل أبى بكر بن أيوب أحد أمراء دمشق في شهر رجب .

وتوفى الملك المعظم شرف الدين عيسى آبن الملك الزاهر مجير الدين داود آبن الملك المجاهد أسد الدين شيرِئُوه آبن الملك القاهر ناصر الدين مجد آبن الملك المنصور (٥) أسد الدين شيرِئُوه الكبير آبن شادى أحد أمراء دِمَشق بالقاهرة فى ثانى ذى القعدة . كان قدمها في طلب الإمرة فأنعم عليه بإمرة طبلخاناه بدمشق، فأدركته المنية قبل عَوْده إلى وطنه .

 
 أمر النيل في هذه السنة − الماء القديم لم يحرّر ، مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا و إحدى عشرة إصبعا .

> 4 4 4

السنة الحادية عشرة من ولاية الملك الناصر مجمد بن قلاوون الثالثة على مصر، وهي سنة عشر بن وسبعائة .

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين: «ملكتمر» وفى السلوك: «بكتمر السليانى» . وما أثبتناه عن تاريخ سلاطين المساليك حيث ذكر وفاته ضمن من توفوا فى هسذه السنة ، (۲) الزيادة عن الدر رالكامنة . وطبقات الشافعية وأبن كثير والسلوك ، (۳) فى الأصلين : « المعروف بآبن أبى سسعيد » ، وما أثبتناه عن الدر رالكامنة وطبقات الشافعية وآبن كثير والسلوك ، (٤) زيادة عن السلوك وعقد الجان ، (٤) .

فيها تُوقى قاضى القضاة كال الدين أبو حَفْص عمر آبن قاضى القضاة عزّ الدين أبى البركات عبد العزيز آبن الصاحب محيى الدين أبى عبد الله محد آبن قاضى القضاة نجم الدين أبى الحسن أحمد آبن قاضى القضاة جمال الدين أبى الفضل هبة الله آبن قاضى القضاة مجد الدين أبى غانم محمد بن هبة الله بن أحمد بن يحيى بن أبى جَرادة العقيلي الحَلْقي الحنفي الشهير بآبن العَدِيم قاضى قضاة حلب وغيرها مكان فقيها عالماً مشكور السيرة ، وكال الدين هذا غير آبن العَدِيم المتقدِّم صاحب « تاريخ حلب » وغيرها من النصانيف وقد من ذكره ،

وتُوقى الشيخ الإمام العلامة النحوى اللغوى شمس الدين محمد بن حسن بن سِبَاع ابن أبى بكرا لِحُذَامِى المصرى الأصل الدِّمَشق المولد المعروف بآبن الصائغ ، مات بدِمَشق فى ثالث شعبان ، ومولده سنة خمس وأر بعين وسمّائة بدِمَشق ، كان أديبا فاضلا فى فن الأدب، وله النظم والنثر ومعرفة بالعَرُوض والقوافي والبديع واللغة والنحو وشرح « مقصورة آبن دُر يَد » فى مجلدين ، وأختصر « صِحاح الجوهرى» وجرده من الشواهد ، وصنف قصيدة عِدَّتُها ألفا بيت ، فيها العلوم والصنائع ، وله « مقامات » وأشياء كثيرة ، ومن شعره من قصيدة أقران :

(١) في الأصلين: «عبد الله » ، وما أثبتناه عن عقد الجمان والسلوك والمنهل الصافي .

<sup>(</sup>۲) فى الأصلين: «نجم الدين»: وما أثبتناه عن المصادر المتقدمة . (۳) هو كال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله بن عمد بن جبة الله بن أحمد بن يعيى بن (هير بن هارون بن موسى بن عيسى ابن حبدالله بن عمد بن أبى جرادة عامر بن ربيعة بن خو يلد بن عوف بن عامر بن حقيل العقيل الحلي الفقيه الحنني الكاتب المعروف بآبن العديم . تقدمت وفاته سسنة . ٦٦ ه (٤) يسمى بنيسة الطلب في تاريخ حلب توجد منه نسخة فتوغرافية محفوظة بدار الكتب المصرية في أربعة عشر جزءا متنابعة في ثلاثة عبدات [ رقم ٦٦ ه ١ تاريخ ] . (٥) يظهر أن هسذا المختصر هو الراموز في اللغة العربية ، علمدات إلى وهو مختصر تاج اللغة وصحاح العربية الجوهرى . اختصار السيد عمد أبن السيد حسن كا هو مكتوب عليه . فسخة مأخوذة بالنصو بر الشمسي في ثلاثة عبدادات محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٢٠٠٦ بهذا ؟ .

لى نحوَ رَبْعَـك دائمًـا ياجَّلُقُ \* شَـوْقُ أكاد به جَـوَّى أَتَمْزُقُ وهمولُ دمع من جَوَّى بأضاليي ﴿ ذَا مُغْرِقٌ طَـرْفِي وهذا مُحَـرِقُ أشــتاق منك منازلًا لم أَنْسَها \* أَنْ وقلبي في ربوعِك مُوتَــقُ

. (١) والريحُ يكتب في الحداول أسطرًا \* خَطَّ له نَسْجُ النَّسِيمُ مُعَقِّفً والطبيرُ يقرأ والنسم مردُّدُ \* والنصنُ يرقُص والغدير يصفق

وتُتونَّى الأديب شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن يوسف بن قاسم الكِتَانَى الشَّارمْسَاحَ الشاعر المطبوع صاحب النوادر الظَّريفة المُضحكة . والعامّة يسيمونه الشَّارِمُساحِيُّ . وكان شاعرا مطبوعا ، غير أنه كان مُغْرِّي بالهجاء وَثلْب الأعراض ، وكان يُعضره الملكُ الناصر مجلسَه في بعض الأحيان . ومات بالقاهرة . ومن شعره من آخر قصيدة:

لا آخذ الله عينيه فقــد نَشِطت \* إلى تلافي وفيهـا غايةُ الكَسل وقد مَرّ من هجوه في آن المُرَحِّل وآن عَدْلَان في أوّل ترجمة الناصر في سلطنته الثالثة. وكان عارفا يعلوم .

وتُونَّى الشبيخ إسماعيل [بن سعيد] الكُرْدِيُّ قتيلًا على الزَّنْدُقَة في يوم الأثنين ١٥ ثَانَى عشرين صفر . وكان عارفا بعلوم كثيرة ، حتّى إنّه كان يحفظ من التــوراة

والريح بكتب والجداول أســار \* خــط له نســج الربيـــم محقق

<sup>(</sup>١) رُوامة هذا البيت في فوات الوفيات .

 <sup>(</sup>۲) فى الدر رالكامة: « الكَّاني » بالتاء المثناة . (٤) ذكر منها عقد الجمان خمسة أبيات . (٥) واجم ص ٩ وما بعدها هذا الجزء .

من هذا الجزء · (٦) زيادة عن السلوك والدررالكامنة · (٧) كذا في الأصلن ·

وفي المنهل الصافي « ثالث عشر صفر » · وفي الدرر الكامنة والسلوك : ` « سادس عشر من صفر » ·

والإنجيل ، فيرأنه حُفِظت عنه عظائمٌ في حقّ الأنبياء عليهم السلام ، ومع ذلك كان يتجاهر بالمصاصى فأجتمع الفضاة بسببه غير مرة ، حتى أقتى بمضهم بضرب عُنُقه ، فضُربت عُنَقه بين القصرين .

وتُوقَ الشيخ المُعَمَّر الفقيه زَيْن الدين أبوالقاسم محمد بن عَلَم الدين محمد بن الحسين ابن عَتِيق بن رَيْسيِق الإسكندري المالكيّ بمصر في المحترم، وكان ولى قضاء الإسكندرية مدَّة طويلة ، وكان له نظم ،

وتُوفَى قتيلًا سيف الدين آفِحُبَا مملوك الأمير ركن الدين بِيبَرْس التَّاجِى بدِمَشق في خامس عشر بن شهر ربيع الأول ، وكان عنده فضيلة ، إلَّا أنّه لم يَقْنَع بذلك ، حتى أدْغى النبوّة وشاع عنه ذلك حتى قُتِل .

وتُوفِّى السلطان الغالب بالله أبو الوليد إسماعيل بن الفَرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصر صاحب غَرْناطة والأَنْدَلُس من بلاد المغرب في ذي القعدة وأُقيم بعده آبنه أبو عبد الله محمد ، وكان من أجل ملوك المغرب ، وكان مولده سنة ممانين وسمّانة ، وآستولى على الأندلس ثلاث عشرة سنة ، وملّك البلاد في حياة

(۱) فالأصلين : « الناجى » بالنون . وما أثبتنا ، عن نهاية الأرب للنويرى والسلوك .

(۲) فى الأصلين : «فى خامس عشر شهر ربيع الأول» . وما أثبتناه عن نهاية الأرب والسلوك .

(٣) فى المنهل الصافى : « ابن نصير » .

(٤) غرناطة (بفتح النين المعجمة وسكون الراه المهجمة وسكون الراه ونون وألف وطاه مهجمة وفي آخرها هاه ) ، وهى المدينة الثانية فى بلاد الأندلس بعد قرطبة ، وسط سهل خصيب ، وكان بها بنو الأحر آخر من ولى الأندلس من المسلمين ، وبكنيستها الآن قبر الملك فردينند و إيزابلا زوجته ، وهما اللذان فتحا هسذه المدينة وأخرجا بنى الأحر من الأندلس سنة ٧٩ ٨ ه = و إيزابلا زوجته ، وهما اللذان فتحا هسذه المدينة وأخرجا بنى الأحر من الأندلس سنة ٧٩ ٨ ه = المعرب كاب «المغرب بحل أهل المغرب» في نحو ه ١ مجلدا فى التاريخ والأدب ، وفى قرية لوشة من قراها ولد لسان الدين بزا لخطيب الوزير الكاتب المؤرخ المتوفى سنة ٢ ٧٧ ه ، وله وضع المقرى تحابه المشهور نفح الطيب (عن فهرس معجم الحريطة التاريخية للمناك الإسلامية للرحوم أمين واصف بك وتقويم البلدان لأبي الفداء إسماعيل ومعجم المبلدان لياقوت) .

١.

۲.

أبيه الفَرَج، وكان أبوه متولِّيًا إذ ذاك لما لِقةً، فلمَّ أراد إسماعيل هذا الخروج لاَمَه أبوه، فقبض إسماعيل على أبيه، وعاش أبوه فى سلطنته بعد ذلك عزيزًا مُبَجَّلا إلى أن مات فى ربيع الأوّل سنة عشرين وسبعائة ، وقد شاخ، ثم قُتِل آبنه صاحب الترجمة وُقتل قاتلُه ، رحمه الله .

أمر النيل فى هذه السنة – الماء القديم ثلاث أذرع وأصابع ، مبلغ الزيادة
 ست عشرة ذراعا وآثنتان وعشرون إصبعا ، وهبط النيل بسرعة فشَيرقت الأراضى ،
 والله تعالى أعلم ،

+

السنة الثانية عشرة من ولاية الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على مصر، وهي سنة إحدى وعشر بن وسبعائة .

فيها تُوفّى الشيخ الإمام المقرئ عَفِيف الدين عبد الله بن عبد الحقّ بن عبد الله (١) ابن عبد الأحد القُرشِيّ المخزوميّ الدَّلَاصِيّ المصريّ ، مات بمكة المشرّفة في رابع عشر

(۱) (بفتح اللام وكسرها)، مدينة بالأندلس كانت ثغرا حصينا على بحر الروم . أسمها الفينيقيون . وكان لها شهرة أيام الرومان والقرطاجين . وكان بها بنو حود من ملوك الطوائف . ولد فيها أبن البيطار صاحب التآليف الجايلة في الطبيعيات والنبات المتوفى بدمشتى سنة ٢٤٦ه (عن فهرس معجم الخريطة ها التاريخية الممالك الإسلامية ) . (٢) في الأصلين : « ... إسماعيل هذا على الخروج ... » .

(٣) نسبة إلى دلاص إحدى قرى مركز بن سويف بمديرية بن سسويف بمصر • وكانت دلاص من المدن المصرية القديمة اسمها المصرى «هاني» والروى « نيلو بوليس » أى مدينة النيل لأن نهر النيل كان يمر تحتها قديما • ووردت فى كتب القبط باسم « تيلوج أوتيلوس أوتيلاس » ومنه اسمها العربي دلاص • وورد فى معجم البلدان لياقوت: دلاص كورة بصعيد مصر على غربي النيل تشتمل على قرى وولاية وصناعة واسعة ودلاص مدينة صغيرة عامرة جليلة وصناعة الحديد بها قائمية المذات كثيرة المصنوعات ، و بها تصنع اللجم الدلاصية المذسوبة إلبها • وذكر أبوصالح الأرمني فى كتاب الديورة أن دلاص بها تليائة حداد بعملون اللجم الدلاصية وهى ما يلجم به الخيل • وقد الأرمني فى كتاب الديورة أن دلاص بها تليائة حداد بعملون اللجم الشهرتها بها • ومن سنة • ١٩٦٨ وردت فى تاريع أى فى دفتر مساحة سنة • ١٩٣٩ ها باسم دلاص اللجم لشهرتها بها • ومن سنة • ١٩٣٩ مدر قرار بها لحاقها الحالى بغير لم طنافة • وكانت دلاص تابعة لمركز الواسطى • وفي سينة ١٩٣٦ مدر قرار بها لحاقها ، وفي سينة ١٩٣١ مدر قرار بها لحاقها ، وفي سينة لقربها منه • (٤) فى المنهل الصافى : «فى رابع الحرم» •

المحرّم، ومولده في شهر رجب سنة ثلاثين وستمائة ، وكان إماما مقرئا زاهدا أقام أكثر من ستين سنة يُقرئ القرآنُ تجاه الكعبة .

وتُوفى الشيخ شمس الدين محمد بن على بن عمر المازِنِيّ الأديب المعروف الدّهان بدَمشق . وكان شاعرًا مُجيدا يَعرِف الأنفام والموسيقي وصناعة الدّهان ، وكان يعمل الشعر و يُلحّنه موسيقي و يُغنّي به فيكون من شعره وصناعته . ومن شعره موشّقةٌ أوْلها :

بابى غُصْن بانة حَسَلا \* بَدْرَدُجّى بالجمال قد كَلُلا ، أَهْيَف

- \* فريدُ حسن ما ماس أو سَفَرًا \*
- إلا أغار القضيب والقمــرا \*
- \* يُبِدِي لنا بآبتسامه دُرَرا \*

في شهـــد لَذَ طعمُه وَحــــلَا \* كَأْنَ أَنفاسَه نسيمُ طِلَا، قَرَقَفُ

وُتُوقَى الطواشِي صغِيّ الدين جَـوْهم مقدّم الهـاليك السلطانية . كان رجلا صالحا ديّنا خيّرا وله حرمة وصَوْلة عظيمة على الهـاليك وغيرهم ، ولى التّقدمة في أيام المظفر بيبَرْس الجاَشْنَكِير ، فلمّا عاد الملك الناصر إلى مُلكه عزله بصواب الرّكني، واستم يطالا إلى أن مات ،

وتوفى الشيخ مَيد الدين أبو الثناء محمود بن محمد بن محمود بن نصر النَّيْسابورِى شيخ الخانقاه الرُّكنية بِيبَرُّس فى تاسع عشر بُحادى الآخرة ، ومولده سنة خمس وأربعين وستمائة .

 <sup>(</sup>١) فى الأملين: «وصناعة الذهب» . وما أثبتناه عن عقد الجمان وفوات الوفيات والمنهل الصافى .

٢ (٣) ف المنهل الصاف : « إلا أعار ... الله » بالعين المهملة ·
 ٣) ف المنهل الصاف .

وتُوقى الملك المؤيّد هِزَبْر الدِّين داود آبن الملك المظفّر يوسف بن عُمَر بن رَسُول التُرْكانِيّ الأصل اليمنيّ المولد والمُنشأ والوفاة صاحب ممالك اليمني، تسلطن بعد أخيه في المحرّم سينة ست وتسعين وستمائة فَلَك نيِّفا وعشرين سنة، وكان قبل سلطنته تفقّع وحفيظ كفاية المُتحفّظ [ ونهاية المُتلفّظ في اللغة ] ومقدّمة آبن بابشاذ ، وبحث التنبيه وطالع وفضل وسيميع الحديث، وجَمَع الكتب النفيسة في سلطنته، وبحث التنبيه وطالع وفضل وسيميع الحديث، وجَمَع الكتب النفيسة في سلطنته، حتى قبل إن خزانة كتبه آشتملت على مائة ألف مجلّد ، وكان مشكور السيرة عُجاً لأهل الخير ، ولمن أبياتا، منها :

أَنْسَى بإيوانِهِ كِسْرَى فلا خَبَرُ \* من بعد ذلك عن كِسْرى لإيوانِ
وَفَى الملك المؤيد يقول أيضا عبد الباق المذكور وقد ركب المؤيّد فيلا :
الله ولاك با داودُ مكرمة \* ورتبة ما أتاها قبلُ سلطان
ركبت فيلا وظل الفيلُ ذَا رُجَح \* مستبشرا وهو بالسلطان فرحان
لك الإله أذلَ الوحشَ أجمّه \* هل أنت داودُ فيسه أم سليانُ

<sup>(</sup>۱) زيادة عن الدرر الكامة ومعجم ياقوت وبغية الوعاة للسيوطي وفهرس كتب اللغة العربيسة بدار الكتب المصرية ، وقد شرحها الإمام اللغوى أبو عبدالله محمد بن الطيب بن محمسد الفاسى المغربي ، 
وجد منها ست نسخ، منها خمس مخطوطة وواحدة مطبوعة بأرقام مختلفة ، تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن اسماعيل بن أحمد بن عبدالله الطرابلسي المعروف بأبن الأجداب ، (۲) وضعها في النحو أبوالحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ بن داود بن سليان بن إبراهيم النحوى المصرى المتوفى ستة ٢٦٩ ه ، «وتسمى المقدمة المحسنية في فن العربية » وجد منها ثلاث نسخ محلوطة محفوظة بدارالكتب المصرية بأرقام مختلفة ،

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأسلين والدرر الكامنة . وفي فوات الوفيات : « نخب التنبيه » ولعله بر يد بالتنبيه
 تأليف أبي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة ٢٠١ ع ه .
 (٤) هو عبد الباقى بن عبد بن عبدي بن يوسف الشيخ تاج الدين المحزومي المكي اليماني . سيذكره
 المؤلف في حوادث سنة ٣٠٤ ه .

وكانت وفاته فى ذى الحجة، وتولى بعده آبنه الملك المجاهد على، وآضطربت ممالك اليمَن بعد موته ، وتولَّى عِدَّةُ سلاطين يأتى ذكرُ كلَّ واحد منهم فى محلّه إن شاء الله تعالى .

وتُوفّ مجــد الدين أحــد بن مُعين الدين أبى بكر الهَمُدانِيّ المــالكي خطيب الفَيْوم ، وكان يُضربُ به المثلُ في المكارم والسؤدد وكان فصيحًا خطيبًا بليغًا .

§ أمر النيل في هــذه السنة ــ المـاء القديم ثلاث أذرع وست أصابع .
 مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وخمس أصابع . وكان الوفاء ثانى أيام النسىء .
 والله أعــــلم .

\* \* \*

السنة الثالثة عشرة من ولاية الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على مصر، وهي سنة آثنتين وعشرين وسبعائة .

فيها تُوفّى قاضى القضاة شمس الدين مجداً بن الشيخ أبى البركات مجداً بن الشيخ أبى البركات مجداً بن الشيخ أبى العِزّ بن أبى العِزّ بن وُهيب بن عطاء الأذْرَعِيّ الحنفيّ بِدِمَشْق في سابع المحرّم عقيب قدومه من الحجاز ، ومولده سنة ثلاث وستين وستمائة ، وكان إماماً المحرّم عقيب بصيرًا بالأحكام ، حكم بدِمَشْق نحو عشرين سنة ، وخطب بجامع فاضلا فقيها بصيرًا بالأحكام ، حكم بدِمَشْق نحو عشرين سنة ، وخطب بجامع

(١) في السلوك المطبوع (ج ٢ قسم ١ ص ٣٣٣) : « الحمدُاني » بالذال المعجمة .

<sup>(</sup>۲) فى المنهل الصافى : « ابن أب العزوهيب » . (۳) فى الأصلين : « و ولده سنة الاث وثلاثين وسمّائة » . وما أثبتناه عن الدرر الكامنة والمنهل الصافى . (٤) يقع هذا الجامع غربي الصالحية (بدمشق) . أنشأه الأمير جمال الدين آقوش الأفرم نائب السلطنة بها سنة ٢٠٧ ه (عن كتاب مختصر تنبيسه الطالب و إرشاد الدارس فى أخبار المدارس اختصار عبد الباسط العلوى الدمشق) . وورد فى المنهل العماق فى ترجمة الأفرم هذا : « وأنشأ بدمشق الصالحية جامعه المنهور » .

١.

10

(١) الأفرم مدّة ، ودرّس بالظاهرية والنَّجِيلِية والمُعَظّمِية ، وأفتى وآنتفع به غالبُ طلبـة دمشق .

وتُوقَى الشيخ الإمام العالم الزاهد الفقيه المُفْتِي الحافظ المسند المُعمَّر بقيّةُ السَّلَف رضى الدين أبو إسحاق إبراهيم بن مجمد بن إبراهيم ابن الطَّيرَى الكيّ الشافعي إمام المقسام بالحرم الشريف، أمَّ به أكثرَ من خمسين سنة . وكان فقيهاً صالحًا عابدًا . ومولده بمكّة في سنة ست وثلاثين وستمائة . ومات في شهر ربيع الأول .

وتُوقَى الشيخ الإمام الفقيه الصوفي" علاء الدين أبو الحسن على [ بن الحسن ] ابن مجمد الهَرَوِيّ الحنفيّ . كان فقيهاً فاضلًا وسَلَك طريقَ التصوف، وطاف البلاد (٦) وأقام بحلّب مدّةً وتصدَّى للإفتاء والتدريس سنين . ومن إنشاده رحمه الله :

<sup>(</sup>١) يريد الظاهرية الجوانية ، وهي للحنفية والشافعيــة داخل بابي الفرج والفراديس قبلي الإقباليتين والحار وخية ٤ وشرق العادلية - كانت هذه المدرسة دارالعقيق فأشتراها من تركته أيوب والمد صلاح الدين فكَانت داره ، فأنشأها الظاهر بيبرس مدرســة ودار حديث وثر بة في ســـنة سبعين وسمَّائة . وقد توفي الظاهر سنة ٦٧٦ ه بالقصر الأبلق ودفن بتر بته التي عمرها ولده السعيد . وقد درّس بهذه المدرسة جلة من العلماء الأعلام من بيتهم الأذرعي الحنفي . وهذه المدرسة اليوم بيد المجمع العلمي العربي بدمشق 6 جعلت مخطوطاتها في القبة الظاهرية المعمولة حيطانها بالفسيفساء البديعسة وأنشئت خرانة كتب منذ أواخر القرن المـاضي (عن نختصر تنبيه الطالب و إرشاد الدارس في أخبار المدارس وخطط الشام لحضرة محمدكرد على (ج ٦ ص ٨٣) ٠ (٢) راجع الحاشية رقم ٥ ص ١٤٨ من هذا الجزء . بسفح قاسيون الغربي بجوار المدرســـة العزيزية · أنشأها الملك المعظم عيسى بن العادل · ولد بالقـــاهـرة في سنة ٧٦، هـ ، وتوفى سنة ٦٣٤ هـ وكان قد أوميي ألا يدفن بالقلمة فدفن بها فأخرجه الأشرف ودفن بالسفح عند والدته حسب ما أوصى به . ودرس بهما جلة من العلماء منهم شمس الدين بن عطاء الأذرمي الحنفي المذكور (عن مختصر تنبيه الطالب و إرشاد الدارس في أجبار المدارس). ﴿ ٤) في الأصلين: «ستة ثلاث وثلاثين» وما أثبتناه عن عقدالجانوالمنهل الصافى والدر والكامنة . (٥) الكلة عن عقد الجمانوالمنهل الصافى والدرر الكامنة · (٦) تقدّم ذكر هذين البيتين في (ص٣٣٣ج ٥) من هذه الطبعة وهما منشعراً بي الحسن على بن الحسين الغنزنوي الملقب بالبرهان المتوفى سنة ٥٥١ هـ . و روا يتهما فيما تقدّم : كم حسرة لى في الحشا \* مرى ولد إذ انشبا وكم أردت رشده \* في نشا كما نشا

كم حَسراتٍ فى الحَشَى ﴿ مَن وَلَدٍ فَــد ٱللَّمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وتُوفَى الأديب الشاعر جمال الدين أبو الفتح محمد بن يحيى بن محمد الأُمَوِى المصرى الشاعر المشهور . وكانت لديه فضيلة ، وكان رَحَّالًا طاف البلاد، ثم رجعً إلى العراق فمات به . ومن شعره :

وافى الربيعُ ولى سبعٌ ألازِمها \* لزومَ مَرْءٍ له فى الدهر تجريبُ مِلْ اللهُ وَمَالُ وَمُلُوبُ وَمُرَوبُ مِلْكُ وَمَالُ وَمُلُوكُ وَمُطَّرِبَةً \* مَعَ الْمُدَامُ وَعُبِسُوبُ وَمُرَكُوبُ وَمُركُوبُ وَمُركُوبُ وَمُركوبُ وَيُوفَى الأَدِيبِ الشَّاعِيرِ الْبَيَآنِي العَدَّنِيِّ .

كان فاضلًا ناظها ناثرًا، وله ديوان شعر مشهور باليَمَنَ وغيره ، ومن شعره :

بَرْنِّقُ تَالَّقُ مَن تِلْقَاءِ كَاظَمَةٍ \* مَا بِالله خَطِفَ الأبصار في إضَمِ

قد خُطَّ منه على آفاقها خِطَطُّ \* كأنهنّ وَلُوعُ البِيض في اللَّمَـــمِ

وتُوقى الشيخ حسن العَجَمِى الجَوَالِيقَ القَلَنْدَرِى بِدِمَشْق ، وكان أولا يسكُن بالقاهرة ، وعَمَر له بها زاوية خارج باب النصر ، وهي إلى الآن تُعرف بزاوية القَلَنْدَرِية ، ثم سافر إلى دِمَشْق فات بها ، قال الشيخ عِماد الدين إسماعيل بن كَثير في تاريخه : وكان قريب من خواطر الملوك ، لاسيا أهل بيت الملك المنصور قلاوون ، وكان كثرًا ما يُنشد أبياتا أقلها :

 <sup>(</sup>١) كذا في أحد الأصلين والدور الكامنة - وفي الأصل الآخر : « أبو الحسن على بن محمود » - وفي عقد الجمان : « أبو الحسن بن محمود » - (٣) في أحد الأصلين : « أبن عبد الكريم » - (٣) في السلول والدور الكامنة : « الحوالق» - وفي لب اللباب للسيوطي أن الجوالق (بضم الجيم)

نسبة ألى عمل الجوالق و بيمه . وأما الجواليق (بفتح الجيم) فنسبة إلى الجواليق جمع جوالق .

<sup>(؛)</sup> ذكرها المقريزى فى خططه (ص ٤٣٢ ج ٢) فقال : إنها خارج باب النصر من القاهرة من الجهسة التي فيها الترب والمقابر التي تلي المساكن م أنشأها الشيخ حسن الجواليق القلندرى أحد فقواء العجر القلندرية وهي طائفة تندى إلى الصوفية و يعرفون بالملامنية .

سلام على رَبْسِع به يَمَ البالُ \* وعيشٍ مضى ما فيه قِيلٌ ولا قالُ (١) لقد كان طِيبُ العيش فيه مجردًا \* من الهم والقومُ اللسوائمُ عُفَّالُ وتُوفّى الأمير عِزَ الدين أَيْدَمُر بن عبد الله الساق المعروف بوَجْه الحشب بدَمَثْق . وكان من أعيان الأمراء ، وفيسه شجاعةٌ و إقدام ، وهو أحد من أخرجه الملك الناصر من مصر .

وتُوفّى القاضى قطب الدين محمد بن عبد الصمد [ بن عبد القادر ] السُّنباطِيّ السُّنباطِيّ السُّنباطِيّ الشافعي، خليفة الحُمّ ووكيل بيت المال في ذي الحِمّة ، وكان معدودًا من الفقهاء وله وجاهمة .

ومما ذكر ومن وصف المكان الذى ذكره المقريزى عن زاوية القلندية يتضح أن الزاوية المذكورة مكانها اليوم الحام الذى يعرف بجامع الحواص المكان بحارة الحواص المتفرعة من شارع الحسينية بالقاهرة . وقد ذكر المفريزى حقيقة العلائفة القللدية وتارة تسمى نفسها ملامتية بتفصيل واف فراجعه إن شتب (١) ذكر صاحب عقد الحمان والمنهل العافى بعد هذين البينين أربعة أبيات ، وفيهما أن هذه الأبيات من شعر الملك الكامل أبن الملك العادل بن أيوب . (٢) زيادة عن السلوك وطبقات الشافعية والدور الكامنة وعقد الحمان . (٣) نسبة إلى سنباط (ضبطها ياقوت بفتح السين) ، وهي من القرى المصرية القديمة أسمها المصري القديم «تسمبوت» والقبطى «سنبوطيه» والعربى في الديوان «سنبوطيه» وعلى لسان العامة «سنباط» ، وفي زهة المشتاق للإدريسي : سنباط على الضفة الغربية المنيل ، يزرع بها المكان وفها سوق عامرة وتجارات وأرباح وأموال ممدودة ونع كثيرة ، وفي معجم البسلدان لياقوت : سنبوطيه بليد حسن في جزيرة قوسينا من أعمال مصر ، قال ; وتذكرها العوام سنباط ، ووردت في تحفة المنية لأبن الجيمان سنبموطيه من أعمال الغربيسة ، الإرشاد سنبموطيه في جزيرة قوسينا ، وفي التحفة السنية لأبن الجيمان سنبموطيه من أعمال الغربيسة ، وسهها الحالى سنباط ، وهي إحدى قرى مركز وفتي بمديرية الغربية الغربة بمصر ،

. . .

10

وتُوفِّيت المُسْنِدة المُعَمَّرة أَمَّ عَمْد زينب بنت أحمد بن عمر بن أبى بكر بن شُكْر فى ذى الحِّة بالقُدْس عن أربع وتسعين سنة ، وكانت رُحْلة زمانها ، رُحِل إليها من الأقطار وصارت مُسْنِدة عصرها ،

إأمر النيل في هــذه السنة ــ المــاء القــديم أربير أذرع و إصبعان . مبلغ
 الزيادة ست عشرة ذراعا و إحدى وعشرون إصبعا . وكان الوفاء أقل آيام النسىء .

++

السنة الرابعة عشرة من ولاية الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالتة على مصر، وهي سنة ثلاث وعشر بن وسبعائة .

فيها تُوقى قاضى القضاة نجم الدين أبو العبّاس أحمد أبن عِمادُ الدين محمد آبن أمين الدين سالم آبن الحافظ المحدّث بهاء الدين الحسن بن هبـة الله بن محفوظ بن صَصْرَى النَّعْلَى الدِّمَشْقِ الشافعي في سادس عشر شهر و بيع الأوّل بدِمَشْق، ودُفِن بتربتهم بالقرب من الرُّكِنيَّة : ومولِدُه سـنة خمس وخمسين وستمائة ، وكان إماما عالما بارعا مدرِّسا مُفْتِيًا كاتبًا مجوِّدًا ، ولى عِدّة تداريس ، وباشر قضاء الشام استقلالًا في سنة آثنتين وسبمائة مع عِدّة تداريس ، وكان له نظمُ ونثر وخُطَبُ ، ومن شعره رحمه الله :

ومُهفَف بالوَصْلِ جاد تَكُمًا \* فاعاد ليلَ الهَجْرِ صُبْحًا أبلجا ما زلتُ أَلْمَ ما حواه لِشامُهُ \* حتى أعدتُ الوَرْدَ فيه بَنَفْسَجَا وتُوفّى الشيخ الأديب الفاضل صلاح الدين صالح بن أحمد بن عثمان البَعْلَبَكَى الشاعر المشهور بالقواس . كان رجلا خيرا صحب الفقراء وسافر البلاد ، وكان

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصلين وعقد الجمان . وفي شذرات الذهب والسلوك : « التغلي » .
 (٢) في السلوك المطبوع (ج٢ قسم ١ ص ٢٥٢) : «سادس عشرين» .
 (٣) في السول » ، نسبة الى بطيك . وقال السيوطي في لب اللباب : وهذه النسبة هي الصواب .

(۱) أصله من مدينـة خِلَاط، وكان يدخل الزوايا ويتواجّد في سماعات الفقراء، وله شعركثير، من ذلك ما قاله في ناعورة حماة :

والمسورة رقت لعُظُم خطيئتي \* وقد لحَتْ شخصى من المنزل القاضى عبد المنزل القاضى من المنزل القاضى مبدكت رحمة لى ثم ناحت لشَجُوها \* ويكفيك أن الحُشْب تبكى على العاصى وهو صاحب القصيدة ذات الأوزان التي أقلها :

ما حب القصيدة دات الاوزان التي اؤها: بحر ر

داً وَوَق الشيخ الأديب الفاضل العَـدُل شهاب الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمود السيخ الأديب الفاضل العَـدُل شهاب الدين محمد بن محمد بن محمود ابن مَكّى المعروف بآبن دِمْرداش الدِّمَشْق، وبها مات ودُفِن بقاسيون ، ومولده سنة ثمانِ وثلاثين وسمّائة، وكان شاعرا مجيدا ، وكان في شبابه جندياً ، فلما شاخ ترك ذلك وصار شاهدًا ، وشعرهُ سلكَ فيـه مسلكَ مُجِير الدين بن تميم ، لأنه صحبه وأقام معه بحماةً مدّة عشرين سنة ، ومن شعره :

أقول لمِسُواك الحبيب لك الهَنَا \* بَلَمْ فَسِمٍ ما ناله ثغمُ عاشقِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

قلت : ومثل هذا قول القائل :

هُنَّتُتَ يا عــودَ الأراك بِثَغْـرِهِ \* إذ أنت في الأوطان غيرُ مُفارَقِ إِن كنتَ فا الأوطان غيرُ مُفارَقِ إِن كنتَ فارفتَ العُذَيبِ وبارقًا \* هأنتَ ما ييزِ العُذَيبِ وبارقِ

<sup>(</sup>١) ويقال فيها أخلاط بالهمز. وراجع الحاشية رقم ٣ ص ٢٢٠ من الجزء الثالث من هذه الطبعة.

<sup>(</sup>٢) في عقد الجسان : « وله القصيدة المشهورة المخلمة » • وذكر في آخرها : « يقال إن هــــذه

القصيدة تقرأ على ثلثاثة وستين وجها » . وقد أو رد منها أحد عشر بيتا . (٣) هو مجبر الدين أمو عبد الله محمد بن يعقوب بن على المعروف بآبن تميم الشاعر المشهور . تقدمت وفاته سنة ٢٨٤ هـ .

<sup>(</sup>٤) رواية المنهل الصافى : «حرقة النوى » .

دُيْدًا ومثله لاين قرناص :

سَالتُك يا عُودَ الأراكة أن تَعُد \* إلى تَغْر مَن أهوى فقبِّله مُشْفِقًا ورِدْ من تَنِيًّات العُدْنِيبِ مُنْهِيًّا \* يُسَلْسِل ما بين الأَبَيْرِق والنَّقَا • وقد ذكرنا مثل هذا عِدَّة كثيرةً فى كتابنا « عِلْية الصفات فى الأسماء والصناعات » •

وتوفى الشيخ الإمام العالم العلّامة الحافظ المؤرِّخ الأخبارى الأديب كال الدين عبد الرَّزاق بن أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بآبن الفُوطِى صاحب التصانيف المفيدة ، من جملتها : تاريخ كبير جدًا ، وآخرُ دونه وسمَّاه بمجمع الآداب فى معجم الأسماء على معجم الألقاب فى خمسين مجلّدا ، والتاريخ الكبير على الحوادث من آدم إلى خواب بغداد وغير ذلك ، وله شعر كثير وجموع أدبيات سمّاه الدَّرر الناصعة في شعر المائة السابعة وصنف كتاب دُرّر الاصداف فى غُرر الأوصاف مربّب على وضع الوجود من المبدأ إلى المماد ، يُكوِّن عشرين مجلّدا ، وكتاب « تلقيح الأفهام فى المختلف والمؤتلف » مجدولا ، وكان له يدُّ طُولَى فى ترصيع التراجم ، وذهن سبّال وقلمُ سريع وخطَّ بديع إلى الغاية ، قيل : إنه كتب من ذلك الخطّ الفائق الرائق أربع كراريس فى يوم ، وكتب وهو نائمُ على ظهره ، وكان له نظرُ فنون الحكة كالمنطق وغيه ،

<sup>(</sup>۱) هو على بن إبراهيم بن عبد المحسن بن قرناص الخزاعى الحموى علاه الدين • توفى سنة ۲۱۲ أوسسنة ۲۱۶ ه عن الدرر الكامنة • (۲) الفوطى "(بضم الفاه وفتح الواو) : نسبة إلى بائع الفوط لأن جدّه لأمه كان يبسع الفوط (عن شدرات الذهب والمشتبه في أسماه الرجال للذهبي وتذكرة الحفاظ له والدرر الكامنة ولب اللباب للسيوطى) • (۳) في الأصلين : « درة الأصداف ي عرر الأوصاف» • والتصحيح عزعقد الجمان وتذكرة الحفاظ للذهبي وفوات الوفيات وشذرات الذهب والمدرر الكامنة • (٤) في المبل الصافى : « تنقيح الأفهام » • (٥) يلاحظ أنه لم يوجد له مؤلف من هذه المؤلفات في دار الكتب المصرية •

وتوقّى الملك المجاهد سيف الدين أنص آبن السلطان الملك العادل زَيْن الدين كُثّبُغًا المنصورى ؛ بعدما كُفَّ بصُره من سَهْم أصابه، وكانت وفاته فى المحرّم . وتُوقّى الأمراء .

١٤ أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم أربع أذرع وست عشرة إصبعا .
 مبلغ الزيادة ثماني عشرة ذراعا وست أصابع .

++

السنة الخامسة عشرة من ولاية الملك الناصر محمد بن وون الثالث على مصر ، وهي سنة أربع وعشرين وسبعائة ،

فيها تُونَّى الشيخ الصالح المُعْتَقَد أَيَّوبُ المسعودَّى بزاوية الشيخ أبى السعود القرافة، وقد قارب المسائة سنة، وضَعُف فى آخر عمره، فكان يُحْسَل إلى حضور الجمعة، وكان يَذْكُر أنّه رأى الشيخ أبا السعود .

وتُوفَى الشيخ الإمام العالم الزاهد الحافظ المحدث علاء الدين أبو الحسن على بن المراهم بن داود بن سليان الدِّمَشق الشافعي الشهير بآبن العطَّار ، كان فقيها محدَّنا ، وكانوا يُسمونه مختصر النووى ، ودرّس وأفتى سنين وآنتفع به الناس ،

وتُوفَى الأميرشمس الدين محمد بن عيسى بن مُهَنّا أميرُالعرب وملِك آل فضل، (٤) وكان حسن الهيئة عاقلًا حازما عارفا بالأمور . مات بَسلَميّة .

<sup>(1)</sup> فى الدور الكامنة أنه يقال: أنس بالسين والصاد. (٢) كذا فى الأصلين. وفى الدور الكامنة وعقد الجمان: « السعودى » . (٣) راجع الحاشية رقم ١ ص ٢٨٤ من الجزء السابع من هسذه الطبعة ، والاستدراك الحاص بزاوية الشيخ أبى السعود بن أبى العشائر الوارد فى صفحة ٣٨٣ من الجزء الثامن من هذه الطبعة . (٤) واجع الحاشية رقم ٢ص ١٩٥ من الجزء الثانى من هذه الطبعة .

وتُوفّى الشيخ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن ظافر فى جُمادَى الآخرة . وكان فقيها شافعيًّا معدودا من أعيان الشافعيّة .

(۱) (۲) ((۱) ورائي) وتُوفَى الشيخ تتى الدين محمد بن عبد الرحيم بن [عمر] البَاجُرْبِقِ النحوى الشافعى في شهر ربيع الآخر وآتُهم بالزندقة في تصانيفه ووقع له بسبب ذلك أمور ، وهو صاحب « الملحمة البَاجُرْبَقيّة ، وله غيرها عدّةُ تصانيف أُخَر .

وتُوفَى الأمير ناصر الدين محمد آبن الأمير بدر الدين بَكْنَاش الفَخْرِى آمير سلاح في جُمادَى الآخرة، وكان ناصر الدين هذا من جملة مقدَّمِي الألوف بالديار المصريّة، وكان معظًا في الدولة موصوفا من الشَّجعان.

وَتُوفَى الأمير الطَّوَاشِي زَيْن الدين عَنبر الأكبر زِمَام الدور السلطانيّة في جُمادَى الأُولى وكان من أعيان الخُدّام وأماثلهم .

وتُوقى الشيخ المُـ عُتَقَد الصالح مجمود الحَيْدَرِي العَجَمِيّ خارج القاهرة ، وكان من محاسن أنناء جنسه .

وتُوقَى خطيب جامع عمرو بن العاص الشيخ نور الدين أبو الحسن على بن محمد ابن حسن بن على القَسْطَلَّانِي في شهر ربيع الآخر، وكان ديِّنا خيرًا .

§أمر النيــل في هـــذه السنة ــــ المــاء القـــديم خمس أذرع . مبلـــغ الزياد: ثماني عشرة ذراعا وتسع عشرة إصبعا . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) في عقد الجمان: «شمس الدين» . (٢) في أحد الأصلين: «محمد بن عبد الرحن» .

 <sup>(</sup>٣) زيادة عن السلوك وعقد الجمان .
 (٤) نسبة إلى باحربق : قرية من قرى بين النهرين

<sup>(</sup>عن معجم البلدان لياقوت) . (ه) صاحب هــــذه الوظيفة من أكبر الخدام ، وهو المعبر عنه بالأمام وعادته أن يكدن أمه طلخاناه (من مر ـــ الأعثر ـــــه من عرار ... ... (عرار من الأمام المعادنية المتعدد الم

بالزمام وعادته أن يكون أمير طبلخاناه (من صبح الأعشى ج ٤ ص ٢٦) . (٦) في الأصلين هنا: ٠ «على بن أحمد» . وما أثبتناه عن المسلوك وما تقدّم ذكره في ص ٢٤٣ من الحزء الثامن من هذه الطبعة .

10

\* \* \*

السنة السادسة عشرة من ولاية الملك الناصر محمد بن قلاو ون الثالثــة على مصر، وهي سنة خمس وعشر نن وسبعائة .

فيها تُوفى الأميرركن الدين بِيبَرْس بن عبد الله المنصورى الدَّوَادَار صاحب التاريخ في ليلة الخميس خامس عشرين شهر رمضان ، كان أصله من مماليك الملك المنصور قلاوون، أنشأه و رقّاه إلى أن وَلَاه نيابة الكَرَك إلى أن عَزَله الملك الأشرف خليل بالأمير آقُوش الأشرف نائب الكرّك، ثم صار بعد ذلك دَوَادَارًا وناظر الأحباس مدّة طو يلة ، ثم ولى نيابة السلطنة فى أيام الملك الناصر مجمد الثالثة فدام مدّة، ثم قبض عليه الملك الناصر وحبسه إلى أن مات ، وقيل أطلقه بعد حبسه بمدّة ، وكان أميرًا عاقلا فاضلا معظًا فى الدول ، وكان إذا دخل على الملك الناصر يقوم له إجلالًا ، وكان له أوقاف على وجوه البرّ، وهو صاحب المدرسنة الدَّوادَارِية بخط سُو يُقِية العِزِّى خارج القاهرة ، وله تاريخ « زُبُدة القُكْرة فى تاريخ الهجرة » فى أحد عشر العِزِّى خارج القاهرة ، وله تاريخ « زُبُدة القَكْرة فى تاريخ الهجرة » فى أحد عشر

<sup>(</sup>۱) لم يذكر المفريزى هـذه المدرسة فى خططه ، و إنمـا ذكرها فى كتابه السلوك فى ترجمـة الأمير ركن الدين بيبرس المنصورى نائب السلطنة المتوفى سنة ٢٢٥ ه قال : و إليه تنسب المدرسة الدوادارية بخط سويقة العزى خارج القاهرة .

وورد فى خلاصة الأثر فى ترجمة محمد بن محمد الأسكوبى المعروف بألتى برمق ( ذو الست أصابع ) أنه لما مات فى سنة ١٠٣٣ هـ دفن تحت محراب المدرسة الدوادارية ، ولما زرت المسجد المعروف الآن بجامع ألتى برمق مدفون تحت محراب هذا المسجد. بجامع ألتى برمق مدفون تحت محراب هذا المسجد. وكانت وفاته سنة ١٠٣٣ هـ .

ومن هذا يتضح أن المدرسة الدوادارية هي المعروفة الآن بجامع ألتي برمق بشارع الفندور المنفرع من شارع سوق السلاح الذي كان يسمى قديما سويقة العزى بالقاهرة • (٣) راجع الحاشية رتم ٣ ص ٢٠٤ من الجزء النامن من هذه الطبعة •

 <sup>(</sup>٣) فى الأصلين: «تذكرة الفكرة فى تاريخ الهجرة» . وما أثبتناه عنى السلوك المقريزى والمنهل الصافى
 ونهاية الأرب للنو برى .
 (٤) فى الدر رالكامنة: « فى خمسة وعشرين مجلدا » .

(۱) بجلداً ، أعانه على تأليفه كاتبه آبن كبر النصراني . وكان يجلس عند السلطان رأس المَيْمَنة عوضَــه .

قلت : كانت قاعدة قديم، أنه مَن كان قديم هجرة من الأمراء يجلس فوق الجميع، ولم يكن يوم ذاك أمير كبير أتابك العساكركما هي عادة أيامنا هذه، و إنما آستجدت هذه الوظيفة في أيام السلطان حسن ، وأوّل مَن وليها بخلعة الأمير شَيْخون، وصارت من يومئذ وظيفة إلى يومنا هذا .

وُتُوفَى أمير المدينة النبوية الشريف منصور برس جَمَّاز بن شِيحَة الحُسَيْنِيّ في حرب كان بينه و بين حُدَيْنَة آبن أخيه فقتله حُدَيْنَةُ المذكور في رابع عشرين شهر رمضان ، فكانت مدة ولايته على المدينة ثلاثا وعشرين سنة وأيّاما ، وآستقر عوضه في إمرة المدينة آبنه كُبَيْش بن منصور .

وُتُوقَى الإمام العلاّمة البليخ الكاتب المنشئ الأديب شهاب الدين أبو التّناء معود بن سليان بن فهد الحلبيّ ثم الدِّمَشْقيّ الحنبليّ صاحب ديوان الإنشاء بدِمَشْق في ليلة السبت ثاني عشرين شعبان سنة خمس وعشرين وسبعائة ، ومَولِدُه سنة أربع وأربعين وسبمائة ، ونشأ بدِمَشْق وسَمِع الحديث وكتب المنسوب، ونسخ الكثير وتفقّه على أبى المُنجّا وغيره، وتأدّب بآبن مالك ولازَم مجد الدين بن الظّهير وحذاً حَذْوه وسلك طريقه في النظم والكتابة ، ووَلِي كتابة سرِّدِمَشْق بعد موت

<sup>(</sup>١) في نهاية الأرب : ﴿ وَأَسْتَعَانَ عَلَى تَأْلِفُهُ فِي آبِنَدَانُهُ بِكَاتِبُهُ شَمْسُ الرِّيَاسَةُ رَكَى النصراني ﴾ •

<sup>(</sup>٢) كذا فى الأصلمين وتاريخ سلاطين المماليك . وفى السملوك والدر والكامة والمنهل الصافى

ونهاية الأرب : « وأس الميسرة » · (٣) في الدر رالكامنة والسلوك المطبوع ( ج ٢ وقم ١

ص ٢٦٩ ) : « ابن ابن أخيه » · (٤) في الدرر الكامنة والسلوك : « ابن سلمان » ·

10

\_\_\_

القاضي شرف الدين عبد الوهاب بن فضل الله العُمَرِيّ إلى أن مات . وفيه يقول الأديب البليغ أَلْطُنْبُعاً الجاولي :

قال النَّــاةُ بأنّ الإسَم عنــدهُم \* غيرُ المُسَمَّى وهذا القولُ مردودُ الاسمُ عينُ المُسَمَّى والدليلُ على \* ما قلتُ أنّ شهاب الدين محمود

ومن شعر شهاب الدين المذكوز :

رأَ أَنِي وقد نال منى النَّــحولُ \* وفاضتُ دموعى على الخَدّ فَيضًا فقالت بعيني هــذا السُّــقام \* فقلتُ صدقْت و بالخَصْر أيضًا

قلت : وقد مَرْ من ذكر الشهاب مجمود هــذا وشعره قطعةً كبيرة في فتوحات الملك المنصور قلاوون وغيره .

وتُوقَى الحطيب جمال الدين مجمد بن تَقَى الدين مجمد بن الحسن بن على بن أحمد بن على الناس على الناسطة وأبن عمد القسطة القيد القسطة إلى الله السبت مستهل شهر ربيع الأول ، كان يخطب بجامع القلعة ويُصَلِّى بالسلطان الجمعة ، واستمر على ذلك سنين ، وبعض الناس يحسب أن العادة لا يخطب ويُصَلِّى بالسلطان إلا القاضى الشافعي ، وليس الأمركذلك ، وما استجد هذا إلا الملك الظاهر برقوق في سلطنته الثانية ، وإنحا كانت العادة قبل ذلك مَن نَدَبه السلطانُ أن يَخطُب ويُصَلِّى به فِعَلَ ذلك كائنا من كان ،

وتُوفّى الشيخ شرف الدين يُونُس بن أحمد بن صلاح القُلْقَشَنْدِى الفقيه الشافعي في خامس عشرين شهر ربيع الآخر . وكان عالمًا فاضلًا .

(۱) تقدمت وفاته سنة ۷۱۷ه . (۲) هو علاء الدين ألطنبغا بن عبد الله الجاولى . كان أصله من مماليك أبن باخل وخدم عند الأمير علم الدين سنجر الجاولى فعرف به . سيد كره المؤلف في حوادث سنة ٤٧٤ه . (٣) في السلوك المطبوع (٣٠ قسم ١ ص ٢٧٠) : «ابن أحمد» . (٤) في نهاية الأرب للنويرى والمدر رالكامة والسلوك : «القرقشندة » . وقلقشندة هي قرقشندة .

وتُوفّ الشيخ المُقرئ تَتِى الدين محمد بن أحمد آبن الصَّغِى [عبد الخالق] الشهير بالتّيق الصائغ في صفر ؛ كان فاضلًا مُقرئًا مجودًا .

وتُوقَى الأمير سيف الدين بَلَبَان بن عبد الله التَّتَارَى المنصوري في ذي القعدة. وكان من أعيان مماليك المنصور قلاوون ، وصار من أعيان أمراء الديار المصريّة . وكان من أعيان أشماء الديار المصريّة . ووكان من أعيان أشماء الشيخة ورباط البغداديّة في المحرّم . وكانت خَيِّرةً ديِّنة ، ولها قدمٌ في الفقر والنصة في .

§ أمر النيل في هذه السنة ـ الماء القديم ذراعان وستّ أصابع ، مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا و إحدى وعشرون إصبعا ، وكان الوفاء أوّل أيام النسيء . والله تعمالي أعلم .

\* \*

السنة السابعة عشرة من ولاية الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على مصر، وهي سنة ستّ وعشرين وسبعائة .

<sup>(</sup>١) الزيادة عن غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين بن الجزري والدر رالكامنة والسلوك .

<sup>(</sup>٢) ضبطها أبن حجر العسقلاني في الدرر المكامنة بالعبارة ققال : ﴿ بضم أُولُهُ وتَشْدَيْدُ الْجَبِّمِ ﴾ .

الرافع تجاه خانقاه بيبرس الجاشنكير حيث كان المنحر ، وبعضهم يقول : رواق البغدادية ، انشأته الست الجليلة تذكار باى خاتون آبنسة الملك الظاهر بيبرس البندقدارى في سمنة ١٨٨ ه الشيخة الصالحة زينب بنت أبي البركات المعروفة ببنت البغدادية ، و إليها نسب هذا الرباط ، فتزلت به هي ومعها النساء الخيرات إلى أن تلاشت أموره ، وكان فيه بهلي زمن المقريزى بقايا من خير ،

و بالبحث تبين لى أن هذا الرباط قد خرب وآعندى الناس على أرضه ، ولم يتخلف منه إلا بقا يا قبتين قد يمتين تدخل إحداهما فى الأخرى ، يطلق عليهما أسم زاو ية الشيخ عثان السطوحى بحارة الدرب الأصفر بقسم الجمالية بالقاهرة .

10

۲.

(۱)

فيها تُوفَى شيخ الرافضة جمال الدين الحُسين بن يوسف إبن المُطَهّر الحِلَى المعتزلي المُطهّر الحِلَى المعتزلي شارح « مختصر آبن الحساجب » في المحترم ، كان عالما بالمعقولات، وكان رضى الحُلُق حَليًا، وله وجاهةً عند خَرْ بَنْدًا مَلِك التّار، وله عِدَّة مصنّفات، غير أَنّه كان رافضيًا خبيثًا على مذهب القوم، ولآبن تَيْميَّة عليه ردِّ في أربعة مجلّدات، وكان يُسمّيه ابن المُنجَس يعنى عكس شهرته كونه كان يُعرف بابن المُطَهّر ،

وتُونَى الشيخ شرف الدين أبو الفتح أحمد آبن عزّ الدين أبى البركات عيسى آبن مُظَفِّر بن محمد بن الياس المعروف بآبن الشِّـيَرجِى الأنصارى الدِّمَشْقِ عتسِب دَمَشْق ، ومولده سنة سبع وأربعين وستمائة ،

وتُوفَى الشيخ الإمام سِراج الدين عمر بن أحمد بن خِضْر بن ظافر بن طَرَّاد الخَزْرَجِيّ المصرى الأنصاري الشافعيّ خطيب المدينة النبويّة ، كان خطيبًا فصيحًا مُفَوَّهًا دَنَّنًا .

وتُوفّى الأمير بدر الدين حسن آبن الملك الأفضل [على بن مجمود] صاحب حَمَاة ، كان من أهل العلم، وكان أحدَ أمراء دِمَشْق، وهو من بيت سلطنة ورياسة.

§ أمر النيل في هذه السنة — الماء القديم ثماني أذرع وعشر أصابع . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وتسع عشرة إصبعا .

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين : «حسن بن يوسف» . وما أثبتناه عن السلوك والدرر الكامنة والمنهل الصافى . وورد فى الدرر الكامنة فى آخرتر جمته : «وقيل آسمه الحسن بفتحتين» . وفى المنهل الصافى : «وقيل إن اسمه يوسف » . (۲) زيادة عن المنهل الصافى والدرر الكامنة والسلوك .

 <sup>(</sup>٣) فأحد الأصلين والمنهل الصافى: « الحلمي » . وما أثبتناه عن الأصل الآخر والسلوك والدرر الكامنة .
 (٤) هو تق الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحرانى . سيذكر المؤلف وفاته سنة ٧٢٨ هـ (٥) فى المنهل الصافى: « فى ثلاثة مجلدات» .

<sup>(</sup>٢) دوى صاحبالدر والكامنة في نسبه رواية أخرى فقال: «عمر بن أحد بن طاهر بن طراد».

<sup>(</sup>v) الزيادة عن المنهل الصافي والدرر الكامنة .

\* \* \*

السنة الثامنة عشرة من ولاية الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على مصر، وهي سنة سبع وعشرين وسبعاتة .

فيها تُوُفّى السلطان أبو يحيى زكريًا بن أحمد بن محمد بن يحيى بن عبد الواحد ابن أحمد بن يحيى بن عبد الواحد ابن أحمد بن محمد القياني المعنويي ملك تُونس بالإسكندرية بعد أن خرج من بلاده الأمر أوجب ذلك، وترك مُلْكَد ونزلَ بالإسكندرية وسكنها بعد أن قدِم الفاهرة، ثم عاد إلى الإسكندرية، فات بها .

وتُوفى الشيخ الإمام شمس الدين محمد آبن العلّامة الشهاب محمود المقدَّم ذكُه في عاشر شؤال . وكان شمس الدين أيضاكأ بيه فاضلًا كاتبا بارعًا ، وتَولَّى كتابة سِرّ دمَشْقى وهو من بيت رياسة وفضل وكتابة .

وتُوفِّى قاضى القضاة صدر الدين أبو الحسن على بن صفى الدين أبى القاسم بن محمد بن عثمان البُصْراوى الحنفى قاضى قُضاة دِمَشْق فى شعبان، بعد ما حَكَم بدِمَشْق عشرين سنة وحُمدت سِيرتُه، وكان إمامًا عالمًا دينًا عفيفا مشكور السِّيرة .

وتوفى الطُّواشِي ناصر الدين نصر الشَّمْسِيّ شيخ الخُدّام بالحَرّم النبويّ. وكان خيّرا دينًا يحفظ القرآن و يُكثر من التلاوة بصُّوت حسن .

وَيُونِي الأمير سيف الدين كوجرى بن عبد الله أمير شكار بالقاهرة (٣) في تاسع عشرين ذى الحجة ، وكان أصله من مماليك عن الدين أَيْدَمُ نائب الشام في الأيام الظاهرية ، وكان هو من أعيان الأمراء بمصر ،

<sup>(</sup>١) بالكسر والسكون نسبة إلى لحيان بن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر ٠

 <sup>(</sup>۲) في نهاية الأرب للنو برى : « على بن صنى الدين أبي القاسم محمد بن عثان »

<sup>(</sup>٣) في الأُصلين : ﴿ في تاسع عشر ذي الحجة » • وما أثبتناه عن المنهل الصافي والسلوك •

<sup>(</sup>٤) توفى سنة ٧٠٠ ه (عن شذرات الذهب والمنهل الصافى وقار يخ سلاطين الماليك) ٠

وتُوقَى الأمير شمس الدين إبراهيم آبن الأمير بدر الدين محمد بن عيسى بن التُّرُكَمَانِيَ فَي ثَالَثُ بُحَادَى الآخرة بداره بجسوار باب البحر ، وكان فيه مَكارِم وله مُروءة وعَصَيِبَة مع حِشْمة ورياسة ، وهو آبن صاحب جامع التُّرُكُمانِيَ المقدَّم ذكرُه الذي بالقُرب من باب البحر ،

وتُونَى الملك الكامل ناصر الدين محسد آبن الملك السعيد فتح الدين عبد الملك آب الملك السعيد فتح الدين أبى بكر آبن الملك الصالح عماد الدين إسماعيل آبن السلطان الملك العادل سيف الدين أبى بكر (٣) عمد بن نجم الدين أيُّوب ] بن شادى بدمشق في حادى عشرين جُمادَى الآخرة عن أربع وسبعين سنة ، وكان من جمه أمراء دِمشق معظًا في الدُّول من بيت سلطنة ور ماسية ،

ونُونَ الأمير سيف الدين بَلَبَان بن عبد الله البَّدْرِى نائب حِمْص فى ليلة عيد . الفطر . كان من أكابرالأمراء ، وفيه شجاعةً و إقدامُ مع كرم وحِشْمة .

وتُوفى لأمير ناصر الدين محمد آبن الأمير الكبير أَرْغُون بن عبد الله الدّوادار (٤) الناصِرى أنْ السلطنة بالديار المصرية ، ثم نائب حلب فى ثالث عشر شعبان . وكان ناصر الدين هذا من جملة أمراء الديار المصرية معظّا فى الدولة .

ره، وتُوفَى الأميرسيف الدين قُطْلُوبُغا بن عبدالله المغير بى الحاجب بالديار المصرية ه ا دى الله شهر رمضان وكان مُقَرَّبا عند الملك الناصر ، ومن أعيان أمرائه .

(١) واجع الحاشية رقم ٣ ص ١٩٩ من هــذا الجزء .
 (١) واجع الحاشية رقم ٣ ص ١٩٩ من هــذا الجزء .
 (عبد الله » . وتصحيحه عن الأصل الآخر والدر والكامنة والمنهل الصافى والسلوك ونهاية الأرب للنويرى .
 (٣) زيادة عن المنهل الصافى والسلوك .
 (٤) لم يعين الملك الناصر محمد بن قلاوون نائب

سلطنة بالديار المصرية بعد أرغون الدوادار ، وعليه لم يك محمد بن أرخون نائب سلطنة بمصر . وفي الدرو الكامنة والسلوك في ترجمة محمد هذا ما يدل على تعبينه نائبا بحلب فقط . (٥) في الأصلين : «العزى» وهو خطأ . تصحيحه عن تاريخ سلاطين الماليك والدر رالكامنة ونهاية الأرب للنويرى والسلوك . (٦) في أحد الأصلين : « ثامن شهر رجب » وفي الأصل الآثور : « ثامن شهر شعبان » . وما أثبتناه عن الدر والكامنة وتاريخ سلاطين المماليك ونهاية الأرب للنويرى .

وتُوقَى العَلامة قاضى القُضاة ذو الفنون جمال الإسلام كال الدين أبو المعالى عد بن على بن عبد الواحد [بن عبد الكريم] الزَّمْلَكَانَى الأنصاري السِّها كَلَّ الدَّمَشَقَ الشافعي قضاة دِمَشق بمدينة بليبس في سادَس عشر رمضان ، ومولده سنة السبع وستين وسمّائة في شـوّال ، وكان إمامًا علامة بصيرًا بمذهبه وأصوله ، قوي العربية صحيح الذهن فصيحا أديب ناظها ناثرًا ، أفتي وله نَيف وعشرون سسنة ، وصنّف وكتب ، ومن مصنفاته رسالة في الرّد على الشيخ تق الدين في مسألة الطلاق ، ورسالة في الرّد على الشيخ تق الدين في مسألة الطلاق ، ورسالة في الرّد عليه المنافق بعد القاضي جلال الدين القرّويني لمن أنقِل إلى قضاء ونظم وترويق قضاء دِمَشق بعد القاضي جلال الدين القرّويني لمن أنقِل إلى قضاء الديار المصريّة ، فتوجه إلى مصرف ت ببليس ، ومن شعره قصيدته التي مَدّح بها الذي صرّف الله وسلّم التي أوّلها :

أهسواك يا ربَّة الأسستار أهواك \* وإن تَباعَدَ عن مَغْنَاكِ مَغْنَاكِ وَأُعْمِلُ الْعِيسَ والأشواقُ تُرْشُدُنِي \* عسى يُشاهِدُ مَعْنَاك مُعَنَّاكِ مُعَنَاكِ مُعَنَاكِ مُعْنَاكِ مُعْنَاكِ مُعْنَاكِ مَعْنَاكِ النَّرِ مُضْنَاكِ تَبُوى بها البِيدُ لاتَخْشَى الضلال وقد \* هَدَّتْ ببرق الثنايا النُسر مُضْنَاكِ تَشْسوقُها نسماتُ الصبح سارية \* تسسوقها نحو رؤياك بسرياك

<sup>(</sup>١) زيادة عن المنهل الصافى وشذرات الذهب والدرر الكامنة وطبقات الشافعية ·

<sup>(</sup>۲) راجع الحاشيةوقم ۱۹ ص ۱۵ من هذا الجزء · (۳) نسبة إلى أبي دجانة سماك بن خرشة الخزرجي الساعدي (عن ابن كثير وشرح القاموس والمعارف لابن قنيبة وأسد الغابة ) ·

<sup>(</sup>٤) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٣٤٧ من الجزء الخامس من هذه الطبعة . (٥) في السلوك المطبوع (ج ٢ قسم ١ ص ٢٩٠) : «في سادس شهر رمضان » . (٦) في شذرات الذهب : «وقيل في سنة ست وستين وستمانة» . (٧) هو منهاج الطالبين وعمدة المفتين لمحيى الدين أبي ذكر يا يجمي بن شرف بن مرى بن الحسن بن الحسين النووى . تقدمت وفاته سنة ٢٧٦ ه . (٨) وردت هذه . الفصيدة في فوات الوفيات في آشين وعشرين بينا . وأو رد المؤلف منها في المنهل الصافي عشرين بينا . (٩) في الأصلين : «تهوى بها البيض ... الخ » . والتصويب عن المنهل الصافي وفوات الوفيات .

ومنها :

إِنَّى قصدتُكِ لا أَلْسِوى على آشَرِ \* ترمى النوى بى سِراعًا نحو مَسْراكِ وقد حططتُ رحالى في حاك عسى \* تُحَطَّ أثقالُ أوزارى بلَقْياكِ كا حططت بباب المصطفى أَمَلِي \* وقلت للنفس بالمأمول بُشْراكِ عد خير خاق الله كلَّهم \* وفاتحُ الخير ماحِي كلِّ إشراك

قلت : وهي أطول من ذلك وكلها على هذا المنوال ، وهو نظم فقيه لا بأس به .

§ أمر النيل في هــذه السنة ــ المــاء القــديم ستّ أذرع وعشرون إصبعا .
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وخمس أصابع . والله أعلم .

**+** + +

السنة التاسعة عشرة من ولاية الملك النــاصر محمد بن قلاوون الثالثة على ١٠ مصر، وهي سنة ثمان وعشرين وسبعائة .

فيها تُوفَى شيخ الإسلام تَقَى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد الحليم ابن عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاسم [الحضر] بن محمد بن تَيْمِيَّة الحَرَّانِين الدَّمَشُقِى الحُنسِ الحَفْرِ ) بن محمد بن تَيْمِيَّة الحَرَّانِين العشرين من ذى القعدة فى سجنه بقلعة للمَّشَقِى الحنب في يوم الآثنين عاشر ربيع الأوّل سنة إحدى وستين وستمائة . وكان بُعُيِن بقلعة دِمَشُق لأمورٍ حكيناها فى غير هذا المكان . وكان إمام عصره بلا

(۱) زيادة عن المنهل الصافى ومختصر طبقات الحنابلة .
جفردات يغلن علماء عصره أنها مخالفة للدين ، منها : قوله بأرتفاع الحدث بالمياه المتعطرة كالورد وتحوه .
والقول بأن المسائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيسه إلا أن يتغير ، وآختيار أن المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت وشق عليب النزول إلى الحمام وتكرره تتيم وتصلى ، وآختار أن تارك الصلاة عمدا لا يجب . ٢٠ عليب الفضاء ، إلى آخر ما ذكر في المصادر التي ترجمت له كمختصر طبقات الحنابلة وشدارات الذهب والدرر الكامنة ونهاية الأرب للنويرى وآبن كثير والمنهل الصافى ،

مُدافعة في الفقه والحديث والأصول والنحو واللغة وغير ذلك، وله عِدَّة مصنفات مفيدة يَضيق هـذا المحلَّ عن ذكر شيء منها، أننى عليه جماعة من العلماء مشل الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد والقاضى شهاب الدين الجُويْقي والقاضى شهاب الدين الجَويْقي والقاضى شهاب الدين الناساس، وقال القاضى كال الدين بن الزَّمْلَكَانِي المقدَّم ذكه : اجتمعت فيه شروطُ الاجتهاد على وجهها، ثم جرَتْ له عَنَّ في مسألة الطلاق الثلاث، وشد الرّحال إلى قبور الأنبياء والصالحين، وحُبِّب للناس القيامُ عليه، وحُبِس مَرات بالقاهرة والإسكندرية ودمشق، وعُقد له مجالسُ بالقاهرة ودمشق مع أنه حصل له في بعضها تعظيم من الملك الناصر محمد بن قلاوون، وأطلق وتوجه إلى دمشق وأقام بها إلى أن ورد مرسوم شزيف في سنة ست وعشرين وسبعائة بأن يُحمَّل في قلعة دمشق في قاعة، فَعُيل في قاعة حسنة وأقام بها مشغولًا بالتصنيف والكتّابة، في قلعة دمشق في قاعة، في بساق آبن الزَّمْلَكَانِي كلاماً طويلًا الأليقُ الإضرابُ عنه، دواةً ولا قلماً ولا ورقة، ثم يساق آبن الزَّمْلَكَانِي كلاماً طويلًا الأليقُ الإضرابُ عنه،

وَتُوثَى الأمير سيف الدين جُو بآن بِن تُلَك بِن ندوان نائب القَان بُوسعيد مَلِك التَّمَار، وكان جُو بان هــذا قد ثَقُــل على بُوســعيد فَأَسَرَّ إلى خاله ايرنجي قَسْـلة

<sup>(</sup>۱) فى بمض المصادر التي ترجمت له أن مصنفاته بلغت حميالة مجلد وقد أو رد صاحب مختصر طبقات الحنابلة طائفة كثيرة منها . (۲) هو قاضى القضاة تق الدين محمد أبن الشيخ مجمد الدين على بن وهب ابن مطبع بن أبي الطاعة الفشيرى المنفلوطي الفقيه الممالكي ثم الشافعي المعروف بآبن وقيق العيد - تقدمت وفاته سسنة ۲۰۷ ه . (۳) كذا في أحد الأصلين ، وفي الأصل الآخر : « بداون » ، وفي السلوك : تداون » ، ولم نقف على وجه الصواب فيه ، (٤) كذا في الأصلين والسلوك والمنهل الصافي وهامش الدرر الكامنة ، وقد ضبط في المنهل الصافي بالعبارة : « بفتح الألف وسكون الباء آخر الحروف وفتح الراء المهملة وسكون النون وجيم » ، وفي صلب الدرر الكامنة : » إيرنجن » وقد ضبطه صاحب الدرر الكامنة : » إيرنجن »

فلم يمكنه ذلك، فأخذ أبنَه دَمَشُقَ خجا وَقَتُله ، فَفَرْ جُو بان إلى هَرَاة فلم يَسْلَم وُقَيْل بها ، وكان شجاعًا عالى الهُمّة حسنَ الإسلام . أَجْرَى العَيْنَ إلى مكّة فى جُمادَى الأُولى سنة ستّ وعشرين وسبعائة ، وأنشأ مدرسة بالمدينة النبويّة ، ولمّا مات حُمِل إلى مكّة مع الرَّحُب العِرَاق وطِيفَ به الكعبة ووُقِف به عَرَفة وهو ميّت، ثم مُضى به إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، فدُفِن بالبَقِيع .

وتُوفّى أمير المدينة النبويّة الشريف كُبَيْش بن منصور بن جَمَّاز الحُسَينيّ المَدَنِيّة (١) (١) في أقل شعبان قتيلًا ، وكانت ولايتُه على المدينة بعد قتل أبيه منصور في رابع عشر مضان سنة خمس وعشرين وسبعائة ، قتله أولادُ ودّى ، وكانودّى قد حُيِس بقلعة الجبل ، فولى بعده إمرة المدينة أخوه طُفَيْل .

وتُوفَى الأمير الكبير شمس الدين قَراسُنقُر بن عبد الله المنصورى بمدينة مَراغة مَراغة من عَمَل أَذْرَبِيجان في يوم السبت سابع عشرين شوّال ، وكان من كار الماليك المنصورية وأجل أمرائهم، وقد ولى نيابة حَلَب والشام ثم حَلّب ، وهو أحد من كان سببًا في قتل الملك الأشرف خليل بن قلاوون، وأحد من كان السبب لعود الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى مُلكه في هذه المرّة الثالثة ، وقد مَرَّ من ذكره في ترجمة المظفّر بِيبَرْس الجَاشْنَكِير، وفي أوّل سلطنة الملك الناصر الثالثة ، وحَكَيْنا في ترجمة المظفّر بِيبَرْس الجَاشْنَكِير، وفي أوّل سلطنة الملك الناصر الثالثة ، وحَكَيْنا

<sup>(</sup>۱) فى السلوك : « وأخذا بنه خواجا دمشق » . (۲) فى الأصلين : (وأخذا بنه دمشق ) التدبير عليه » . وما أثبتناه عن الدر والكامنة والسلوك . (۳) فى الدر والكامنة : «وقتل فى شهر وجب سنة ۲۲۸ه» . (۶) كذا فى أحد الأصلين والسلوك . وفى الأصل الآخر : « فى وابع صشرين ومضان » . (ه) هو ودى ين جماز « و يقال فيه أدى بالهمز » ابن شبحة الحسيني أمير المدينة النبوية . (٦) واجع الحاشية وقم ٣ ص ٨٤ من الجزء الثالث من هذه الطبعة . (٧) أذر بيجان أرض واسمة الأرجاء ، وهى بين بلاد الجال جنو با ، و بلاد الكرد غربا ، والديل ومراغة وتبريز وشيز ، وكانت بها و يحو قزوين شرقا ، وأومينية وموقان شمالا ، وأشهر مدنها أودبيل ومراغة وتبريز وشيز ، وكانت بها المحولة السلارية ، (عن معجم الخريطة التاريخية الممالك الإسلامية المرحوم أمين واصف بك) .

كيفية خروجه من البلاد الحلبية إلى التتار، فلا حاجةً إلى ذكر ذلك ثانيًا، وما ذكرناه هنا إلّا بسبب وفاته والتعريف به . إنتهى .

وتُوثِق ببغداد مُقْتِى العِراق وعالمُه الشيخ جُمال الدين عبد الله بن محمد بن على آب حَمّاد بن ثابت الواسِطى مدرِّس المستنصريّة فى ذى القعدة ، ومولده فى سنة ثمان وثلاثين وستمائة ،

وتُوُقّ الأمير سيف الدين جُو بان بن عبد الله المنصوري أحد أكابر أمراء دِمَشْق بها في العشرين من صفر سنة ثماني وعشرين ، وكان شجاعًا مِقْدامًا .

وتُوف الأمير سيف الدين بَكْتَمُر البُو بَكْرِيّ في سجنه بقلعة الجبل يوم الخميس النصف من شعبان ، وكان من أكابر الأمراء من أصحاب بيبرَسُ الجائشنكير وسَلَّار، فلمّا تسلطن الملك الناصر ثالث مرّة قَبَض عليه في جملة من قبَض عليهم وحَبِسه بقلعة الجبل إلى أن مات .

وتُوقَى الشيخ عَفِيف الدين أبو عبد الله مجمد بن عبد المحسن الواعظ الشهير بآ بن الحَمَّاط البغدادي الدَّوالبِيِّ الحنبليِّ في هذه السنة ، ومولده في سسنة بضع وثلاثين وسمّانة ، وكان إمامًا واعظًا بليغًا ، ولوعظه مَوْقَــمُ في القلوب وعليه قابليَّة ،

(۱) فالسلوك : «كال الدين » • • (۲) المستنصرية نسبة إلى المستنصر با تنه أبي جعفر منصوراً بن الظاهر بأمر النه أبي نصر محمد ابن الناصر لدين الله أحمد الدباسى ، ولد المستنصر با قله هذا في صفر سنة ۸۸ ه ه و يو يع بالخلافة بعد موت أبيه في رجب سنة ۴۲ ه ه فنشر العدل في الرعايا وقرب أهل العلم والحدين و بني المساجد والربط والمدارس ولم لمرستانات » ومن ذلك مدرسسته المستنصرية ، كان اكتدا عمارتها سنة ۲۲ ه و تمت في ۱۳۱ ه و نقل باليها الكتب النفيسة ، قال ابن واصل : بني المستنصر على دجلة من الجناب الشرق مدرسة ما بني على وجه الأرض أحسن منها ؛ ولا أكثر منها وقوفا ، وهي بأر بعة مدرسين على المسداهب الأربعة ، وعمل مارستانا ، و رتب فيه مطبخا الفقها، ومزملة لما، البارد ، و رتب ليوت الفقها ، الحصر والبسط والزيت والورق والحبر وغير ذلك ، ولفقيه بعد ذلك في الشهر دينار ، ورتب لم ماما ، وهو أمر لم يسبق إلى منه ، توفى سنة ، ۲۶ ه (من تاريخ الخلفاء لجلال الذين عبد الرحمن السيوطي ص ١٨٥) ، وهو أمر لم يسبق إلى منه ، توفى سنة ، ۲۶ ه (من تاريخ الخلفاء لجلال الذين عبد الرحمن السيوطي ص ١٨٥) ، ولد سنة ۲۳۷ ه أو سنة ۲۳۷ ه أو سنة ۲۳۷ ه .

۲.

وتُوفَى الأمير جمال الدين خِضْر بن أُوكَاى التنارى أخو خَوَنْد أردوكين الأشرفية المتوفية في سنه أربع وعشرين • وكان خِضْر هذا من أعيان أمراء الديار المصرية ، وله جُرْمَةً وَرَّوْهُ وحَشَم .

أصر النيل في هذه السنة – الماء القديم خمس أذرع وعشر أصابع . مبلغ
 الزيادة تمانى عشرة ذراعا وتسع أصابع .

+

سنة عشرين من ولاية الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على مصر، وهي سنة تسم وعشرين وسبعائة .

فيها تُوفَّ الأمير غَرْس الدين خليــل بن الإر بِلَىّ أحد أمراء العشرات بديار مصر فى سادس صفر، وأنْســم السلطانُ بإمرته على إياجى الســـاق . وكان خليل المذكور شجاءً اضلا وجبهًا فى الدولة .

وتوفى الأمير سمعد الدين سعيداً بن الأمير الكبير حُسام الدين حُسَين فى ثامن عشر المحرم وأُنهم بإمرته على تكا الناصرى .

وتُوفِّ الشيخ الإمام الفقيه جمال الدين أبو العباس أحمد بن مجمد بن أحمد (٥) الواسطى الأشمومي الشافعي المصروف بالوجيزي لكثرة قراءته « كتاب الوجيز»

(1) فى تاريخ سلاطين المماليك : « ابن نكيه » . (٢) هى أردوكين بنت نوكاى بن تطان المقلية ، تروج بها الأشرف خليل الم ترل عنده إلى أن قتل ، فتروجها أخوه عمد الناصر إلى أن مات سنة ٢٧٤ هكا ورد فى الأصل (عن الدروالكامة) ، (٣) فى السلوك : «تكلان» ، وفى أحد الأصلين : « ابن محد » وما أثبتناه عن الأصل الآخر والسلوك والدر والكامة ، (٥) فسبة إلى أشوم ، وهو أسم لقرينين فديمتين بمصر : إحداهما أشموم جويسات ، وهى التي تعرف اليوم باسم أشمون ، ويقال أشمون جويس ، قاعدة مركز أشمون إحداهما أشموم جويسات ، وهى التي تعرف اليوم باسم أشمون الرمان إحدى قرى مركز دكوفس بحديرية المنوفية ، والثانية أشموم طناح وهى التي تعرف اليوم باسم أشمون الرمان إحدى قرى مركز دكوفس بحديرية المنقلية بمصر ، (٦) ألفه حجة الإسلام أبو حامد الفسزالي في مذهب الإمام الشافي ، بحديرية الدقهلية بمصر ، (٦) ألفه حجة الإسلام أبو حامد الفسزالي في مذهب الإمام الشافى ، توجد منه حدة فسنم مخطوطة ومطبوعة محفوظة بدار الكتب المصر مة بأرقام مختلفة .

(۱) في الفقه في ثامن عشر المحرّم . وكان نقيها عالماً معدودًا من نقهاء الشافعية ، وتَوكّلُ قضاء قليوب والجيزة .

وتُوفّ الأمير الكبير شرف الدين حسين بن أبى بكر بن أسعد بن جَنْدَر بَاك الرومي في سادُس المحرّم . وكان قَدم صحبة أبيه إلى الديار المصرية في سنة خمس وسبعين وستمائة في أيام الملك الظاهر بيبَرْس البُنْدُقْدارِي في جملة من قَدِم من أهل الروم. وكان أبوه أمير جَانْدار متملَّك بلاد الروم معظًّا في بلاده . وكان أمير حسين هـذا رأسَ مدرج لحُسام الدين لاجين لما كان نائب الشام، لأنه كان رأسًا في الصيد وَلَمِبِ الطَّينِ، فَلَمَّا تَسْلَطُنَ لَا حِينَ أُمِّرِهُ عَشْرَةً بَصْرٍ، ثم وقدع له أمور وصار من جملة أمراء الطبلخاناه بدِمَشْق ، ونادمَ الأفرَم نائب الشام إلى أن فَــرَ [ الأفرَمُ إلى بلاد التَّتَارَ]. توجُّه الأمير حسين هذا إلى الملك الناصر محمد إلى الكُّرَك، ثم توجه معه إلى الديار المصرية وصار مُقَرَّ با عنده . وكان يُجِيد لعب الصيد والرَّمْي بالنُّشَّاب، فانعم طيسه الملك الناصر بتَقْدِمة ألف بالديار المصرية، وأفرد له زاويةً من الطيور الخاص، وجعله أمرَ شكار دفيقًا للأمرالكوجرى، وصار له حُرمة وافرة بالقاهرة • ووقع له أمور ذكرناها في ترجمته في «المنهل الصافي» مستوفاة . وطالت أيام الأمير حسين هذا في السعادة. وعمَر جامَعُهُ قريبًا من بستان العِدّة والقَنْطُرة التي على الخليج بِيَكُرْجُوهِمِ النَّوْبِيُّ ولَـ الْمَرْخُ من عمارة الجامع المذكور أحْضر إليه المُشِدُّ والكاتبُ حسابَ المصروف فرمى به إلى الخليج، وقال : أنا خرجتُ عن هذا لله تعالى، فإن

<sup>(</sup>۱) في الدرر الكامنة والسفوك أنه توفي في رجب من السنة . (۲) في السلوك : « ابن إسماعيل » . (۳) في المنهل الصافي أنه توفي بداره في أوائل سنة ۲۲۸ ه . (٤) التكاة عن المنهل الصافي والدرر الكامنة ، (۵) راجع الحاشية رقم ۲ ص ۲۳ من هذا الجزء . (۲) راجع الحاشية رقم ۱ ص ۲ ۳ من هذا الجزء . (۷) راجع الحاشية رقم ۵ ص ۲ ۰ ۲ من هذا الجزء .

۲.

خُنتما فعليكما ، و إن وقيتما فلكما . وكان خفيفَ الرُّوح دائمَ البِشر لطيف العبارة ، وكانت في عبارته مُجْمَةُ لُكْنة ، كان إذا قال الحكاية أو النادرة يظهر لكلامه حَلاوة في القلب والسمع .

وتُوقَ الأميرسيف الدين بَكْتَمُو بن عبد الله الحُسامَى الحاجب في يوم الأربعاء حادى عشرين شهر ربيع الآخر بداره خارج باب النصر ، وأنعم السلطان على ولده ناصر الدين عمد بإمْرة عشرة وسِنَّه يومئذ ثلاث عشرة سنة ، وفَرَق الملك الناصر إقطاعه على جماعة ، فَكَلَّ للا مير طُرْفًاى الحَاشَنَكِير تقدمة ألف ، وأنعم على الأمير قوصُون الناصري بمُنية زفتة ، وكان أصل بَكْتَمُر هذا من جَملة مماليك الأمير حسام الدين طُرُنطاى نائب السلطنة الملك المنصور قلاوون ، وكان أخذ من مماليك السلطان غياث الدين كَيْخُسْرُو الزوم سنة خمس وسبعين وسمّائة فها أُخِذ من مماليك السلطان غياث الدين كَيْخُسْرُو

<sup>(</sup>١) في المنهل الصافي والدور الكامنة أنه توفي سنة ٧٢٨ . (٢) ف الأمسلن : « ربيع الأوّل » • وما أثبتناه عن السلوك وتاريخ سلاطين الهـــاليك • (٣) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٤١ من هذا الجزء · ﴿ ﴿ ﴾ في الأصلين : والسلوك ﴿طوعَانَ» · وما أثبتناه عن تاريخ سلاطين الهساليك والمنهل الصافي والدروالكامنة ونهامة الأرب النويري ، لأن طرغاي هذا كان جاشنكير الملك النياصر • وسيذكر المؤلف وفاته سبية ٤٤٧ هـ أيضًا بأسم طوغان محرفًا • وقسد ضبطه المؤلف في المنهل الصافى بالعبارة فقال : «طرغاى اسم طير باللغة التركية بطأً مهملة مضمومة و راء مهملة ساكنة وغين معجمةً وألف و ياء مثناة من تحت » • ﴿ ٥) هي من المدن المصرية القديمة آسمها القبطي « زُبَّة » والعربي « منية زفتة » · و وردت بهذا الاسم في نزهة المشتاق للإدريسي · وهي على الضفة الغربية للنهر . وفي معجم البلدان لياقوت : «منية زفتا» قرية في شمال مصر على فوهة النهر الذي يؤدي إلى دمياط ويقابلها منية غمر . ووردامها في قوانين الن مماتي وفي تحفة الإرشاد : ﴿ منية زفتي جواد ﴾ من أعمال جزيرة قوسينا . ووردت في النحفة السنية لأبن الجيمان ومباهج الفكر : «منية زفيتي جواد» من أعمال الغربية • ثم أقتصراً عمها في تاريع سنة ١٢٢٨ هـ ﴿ رَفَيْنَ جَوَادَ ﴾ • وفي تاريع سنة ١٣٦٣ هـ ماسم زفتي وهو أسمها الحالى. وهي مدينة زفتي الواقعة على الفرع الشرق للنيل (فرع دمياط) قاعدة مركز زفتي بمديرية الغربية 6 من المدن المشهورة بالوجه البحرى بمصر. ﴿ ٦ ﴾ في الأصلين: ﴿ حَمَّى وتَسْمَيْنِ ﴾ ﴿ وما أثبتناه عن السلوك ونهاية الأرب للنويرى . ﴿ ٧) كذا في الأصلين . وعبارة نهاية الأرب النويرى : ﴿أَخَذَ هَذَا الْأُمْرِ فَي ذَلِكَ البُّومِ مَنْ جَمَّةً ثَمَّا نِيةً عَشْرَ عَلَوكًا مِنْ عَالبك السلطان غياث الدَّنَّ ﴾ •

متملّك بلاد الروم عندما دخل الملك الظاهر بيبرس إلى مدينة قَيْسَرية ، وقد تقدّم ذكر (۲) ذلك فى ترجمة الظاهر ، فصار بَكْتَمُر هذا إلى طُرنطاى ، وطُرنطاى يوم ذاك مملوك الأمير سيف الدين قلاوون الألفي قبل سلطنته فربّاه وأعتقه ، فلمّا قُيل طُرنطاى صار بَكْتَمُر هذا للا شرف خليل ، فرببّه فى جملة الأوجاقية فى الإسطبل السلطانى . مم نقله [ المنصور لاچين ] وجعله أمير آخور صغيرًا ، ثم أنهم عليه بإمرة عشرة بعد وفاة الفاخرى ، وما زال يترقى حتى ولى الوزارة ، ثم الحجوبية بدمَثْق ثم نيابة بعد وفاة الفاخرى ، وما زال يترقى حتى ولى الوزارة ، ثم الحجوبية بدمَثْق ثم نيابة عَرْة ثم نيابة صَفد ثم محجوبية المحب بديار مصر إلى أن مات ، وهو صاحب المدرسة والدار خارج باب النصر من القاهرة ، وخَلَف أموالا كثيرة ، وكان معروفا بالشّع وجمع المال ،

قلت ؛ وعلى هسذا كان غالبُ أولاده وذريّسه ممّن أدركنا ، قال الشيخ صلاح الدين الصَّفَدِى في تاريخه ؛ «وكان له حِرْسٌ عظيم على جَمْع المال إلى الغاية ، وكان له قُدُورٌ يُطْبِخ فيها الحَمْس والفول وكان له الأملاك الكثيرة في كلّ مدينة ، وكان له قُدُورٌ يُطْبِخ فيها الحَمْس والفول وغير ذلك من الأوانى تُكْرَى ، وكان بخيلًا جِدًّا ، حَكَى لى الشيخ فتح الدين آبن سيد الناس قال : كنتُ عنده يومًا و بين يديه صنغير من أولاده وهو يبكى و يتعلّق في رقبته ويبوس صدرَه ، فلمّا طال ذلك من الصغير قلت له : ياخَونْد ، ماله ؟ قال : شيطان يريد قصّب مَصّ ، فقلت : ياخَونْد اقْضِ شهوتَه ، فقال : يا بخشي قال : هيطان يريد قصّب مَصّ ، فقلت : ياخَونْد اقْضِ شهوتَه ، فقال : يا بخشي

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقمه ص ١٧٠ من الجزء السابع من هذه الطبعة .

 <sup>(</sup>٣) تكلة عن السلوك والدرر الكامنة ونهاية الأرب النويرى .

<sup>.</sup> ٣ (٤) هو الأميرسيف الدين بلبان الفاخرى نقيب الجيوش المنصورة مدّة حكم المنصور لاچين . وفي سنة ٦٩٧ هـ ( هن تاريخ سلاطين الهــاليك ) .

<sup>(</sup>a) سبق التعليق على هذه الدار في الحاشية رقم ٢ ص ٤١ من هذا الجزو. وكانت مدرسه بجوار داره.

<sup>(</sup>٣) في المنهل الصافي أن بخشي هذا كان خازندار بكتمر . وورد في بعض المصادر «يخشي» بمثناة

۲.

سَيِّر إلى الشَّوق أربَع ُفلُوس هاتِ له عُودًا . فلمَّا حضر العود القَصب وجدوا الصغير قد نام مَّا تَعَنَّى وتَعِب فى طَلَب القصب ، فقال الأمير بَكْتَمُو: هذا قد نام ، رُدُّوا العود وها توا الفلوس! » . إنتهى كلام الصَّفَدى .

قلتُ : ولأجل هذا كانت له تلك الأملاك الكثيرة والأموال الجمَّة . و إلّا مَنْ هو بَكْتَمُر بالنسبة إلى غيره من عظاء هو بَكْتَمُر بالنسبة إلى غيره من عظاء الأمراء ! ولكن هذا من ذاك . إنتهى .

وتُوقَى الشبيخ الإمام جلال الدين أبو بكر عبد الله بن يوسف بن إسحاق بن يوسف الأنصاري الدَّلَاصِيّ إمام الجامع الأزهر بالقاهرة عن يِضْع وثمانين سنة. وكان يُعْتَقَد فيه الجير، وله شُهرة بالدِّن والصلاح .

وتُوفَى قاضى قضاة دِمَشْق علاء الدين أبو الحسن على بن إسماعيل بن يوسف القُونَوِى الشافعي في يوم السبت رابع عشر ذى القعدة . وكان عالمًا مصنَّفًا بارعًا في فنون من العلوم .

وتُوفَّ الأمرعِنَّ الدين أَيْبَك الحَطيرى أمير آخور فى العشرين من ذى القعدة. وتُوفَّ الأمير سيف الدين سَاطُلُمش بن عبد الله الفَاخِرِى فى ثالث ذى الحجة، وأُنهِم بِإقطاعه على الأمير كُوجَبَا الساق ، وكان قديمَ هجرة فى الأمراء ، وله وجاهة ما عند السلطان وغره .

وتوفى الأمير ناصر الدين نصر الطّواشِي شيخ الْحُدَّام بالحَـرَم النبوي ، ومُقدّم المَـاليك السلطانية معاً في يوم الخميس عاشر شهر رجب ، وآستفز عوضَه في مشيخة الحُدَّام وتَقْدِمة المَـاليك السلطانية الطّوَاشيّ عَنْبر السَّحَرْتِي ، [ومات عِنّ الدين] الفَيْمُــيِيّ ،

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ١ ه ٢ من هذا الجزء . (٢) في السلوك : «في ثالث عشرين ذي الفصدة » . (٣) النكلة من السلوك ؛ لأن هذه النسبة لم تكن لهمير السحرق .

وتُوفّى الأمير علاء الدين على بن الكافرى والى قُوص · كَانَ ولى عِدّة أعمال ، وكان من الظُّلَمة .

وتُوقَى الأمير علم الدين سَنْجَر بن عبد الله الأَيْدَمُرى فى شهر ربيع الأول . (١) وتُوتَى الشبيخ عِزّ الدين أبو يَعْلَى حَسزة آبن المُؤُيّد أبى المصالى [أسعد] بن المظَفَّر بن أسعد بن حمزة القَلَانِسي الشافعي بدِمَشْق .

وتُونَى الشيخ الإمام نَجُم الدين أبو عبد الله محمد بن عقيل بن أبى الحسن بن عقيل البالسيّ الشافعيّ بمصر ، كان إمامًا فقيهًا مُدرِّسا مصنفًا، شَرَح التنبيه في الفقه، وتُونِى القاضي مُعِين الدين هِبَة الله أبن عَلَم الدين مسعود بن عبد الله بن حَشِيش، صاحب ديوان الجيش بمصر ، ثم ناظر جيش دِمَشْق في جُمادَى الآخرة ، كان إماما فاضلا أديبًا نحو يُأكاتبًا، وله فضائل، وتنقل في عدة خدم .

وتُوقَى الأمير حُسام الدين لاچين بن عبد الله الصغير بقلعة الْبيرة .

وتُوفَى شرف الدين يعقوب بن عبد الكريم بن أبى المعالى الحَلَمِيّ بَحَاة . كان فاضلًا كاتبا تنقَّل في عِدَّة خِدَم بالبــلاد الشاميّــة وغيرها، وتَوَلَّى كتابة السِّرّ بحلب غيرَ مرَّة ، وكان فيه رياسة وحشمةً ، وفيــه يقول الشيخ جمال الدين بن نَباته :

قالتِ العَلْيَا لمر حاولَمَ \* سَبَق الصاحبُ واحتلَّ ذارُها فَدَّ اللهِ المَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعالى إنَّها \* حاجةٌ فينفس يعقوب قضاها

(۱) التكلة عن المنهل الصافى والدرر الكامنة وآبن كثير . (۲) في صلب الدرر الكامنة : «غرالدين» وأشير في الهامن الميآن في نسخة أخرى : «نجم الدين» . (۳) و رد هذا الجلد في الأصلين والسلوك ، ولم يرد في المصادر الأخرى التي ترجمت له مثل المنهل الصافي والدرر الكامنة وشذرات الذهب . (٤) راجع الحاشية رقم ١ ص ٢٦ من الجزء السادس من هسدد اللهنمة . (٥) كذا في الدرر الكامنة - وفي الأصلين والسلوك : « المصرى » و بالرجوع إلى ترجمت في المنهل الصافي تبين أنه لم يأت إلى مصر . (٦) كذا في الأصلين والذي في المدرر الكامنة أنه لم يأت إلى مصر . (٦) كذا في الأصلين يعقوب المتوفى سنة ٢٧٧ هـ .

۲.

وُتُونَى الاميرسيف الدين أغُيْزُلُو بن عبد الله الرُّكني منفيًّا بقُوص في ربيع الآخر، وكان من أعيان الأمراء أصحاب بيبرس وسَلَّار .

أمر النيل فهذه السنة ــ الماء القديم أربع أذرع وأصابع . مبلغ الزيادة
 ست عشرة ذراعا وخمس أصابع . والله أعلم .

+ + +

سنة إحدى وعشر ين من ولاية الملك الناصر عمـــد بن قلاوون الشـــالثة على مصر، وهي سنة ثلاثين وسبعائة .

فيها تُوفّى المُسْند المُعمَّر الرَّحْلة أحمد بن أبى طالب بن أبى النَّمَ بن يَعمة بن الحسن بن على المعروف بآبن الشَّحْنة و بالجَمَّار الصالحی الدمشیق فی خامس عشرین صفر، و مولده سنة ثلاث و عشرین و ستمائة ، و مات و هو مُسْنِد الدنیا و تفرّد بالروایة عن آبن الزَّبِیدی و آبن اللَّتی مدّة سنین لا یُشارکه فیها أحد، و سَمِسع الناس علیه صحیح عن آبن الزَّبِیدی و آبن اللَّتی مدّة سنین لا یُشارکه فیها أحد، و سَمِسع الناس علیه صحیح البخاری آکثر من سبعین مَّرة لُعلق سَنده ، و قَدِم الفاهرة مرتبین ، و حدّث بها و رُحل إلیه من الأفطار ،

وتُوقَى الأمير سيف الدين بَهادُر آص المنصوري أحد أمراء الألوف بدمَشْق في تاسع عشر صفر الحير، وأنهم بإقطاعه على الأمير سَـنْجَر البَشْمَقْدَار، وكان بهادُر شجاعًا مِقدامًا في الحرب، وتولَّى نيابة صَفَد ، وكان له أربعة أولاد منهم أثنان

<sup>(</sup>۱) صبط المؤلف في المنهل الصافي كلمة «أغزلو» بالعبارة فقال: « بألف مهموزة وبعدها غين معجمة مكسورة برزاي ساكنة ولام مضمومة و واو ساكنة» - ومعنى أغزلو بأللفة التركية « له فم » • (٣) هو سراج الدين الحسين بن أبي بكر المبارك بن محمد الزبيدي • تقدمت وفاته سنة ٦٣١ ه فيمن نقل المؤلف وفاتهسم عن الذهبي • (٣) هو أبو المنجا عبد الله بن عمر بن على بن اللي القزاز • تقدمت وفاته سسنة ٣٦٥ ه فيمن نقل المؤلف وفاتهم عن الذهبي • (٤) في السلوك : « سنجر الجقدار » • (٤)

(۱) أمراء ، فكان يُضَرَّبُ على بابه ثلاث طبلخانات ، وقد تقدّم ذكره فى أواخر ترجمة المظفّر بيَرْس الجَاشْنِكير لمَّ قَدِم مملوك الملك الناصر على الأفرم نائب الشام ونحوه ، وتُوفّى الأمير سيف الدين بَلَبان بن عبد الله الدَّوَادَارى المِهمَنْدار بدِمَشْق فى نصف جُمادَى الأولى ، وكان من جملة أكابر أمراء دِمَشْق ،

وُتُوقَى الأمير سيف الدين قلبرس بن الأمير سيف الدين طَيْبَرْس الوزيرى الدِمَشُق في ليلة الجمعة المن ذى القعدة ، وكان من جملة أمراء دِمشق ، وكان فيه مكارمُ وحشمة .

<sup>(</sup>۱) راجع ص و ۲۶ و ما بعدها من الجزء الثامن من هذه الطبعة . (۲) في الدرو الكامنة : « فلبوس بن طبرس الوزيرى » . وفي السلوك : « فلبرص» بالصاد . (۳) في الأصلين والمنهل الصافي : « أيدم » . وما أشتناه عن السلوك والدرو الكامنة وتاريخ سلاطين الماليك ونهاية الأرب للنويرى وعقد الجان ودر و الفرائد المنظمة في أخباو الحاج وطريق مكة المعظمة - تأليف أحد علما الحابلة - نسخة مخطوطة لم يوجدمنها إلا الجزء الأول محفوظ بدار الكنب المصرية تحترقم ٣٧ متاريخ . (٤) في عقد الجان : « وأختلف الناص فيمن قتله ، قيل مبارك بن عطيمة وقيل محمد بن عقبة وهو الأصح » . و در د في نهاية الأرب النويرى أن إثارة هذه الفتنة كانت برأى الأمير عطيفة وأمره .

 ماركه وأمبر عشرة يُعرف بابن التاجئ . وتراجع الأمراء المصريون إلى مكّة لطلب بعض الشار فلم يُنتج أمرُهم وعادوا فازين . ثم أمر أميرُ المصريين بالرحيل ، وعادوا إلى القاهرة وأخبروا الملك الناصر محمد بن قلاوون ، فِهُوز إلى مكة عسكرا كثيفا وعليه عِدَّةً من الأمراء ، فتوجَّهوا وأخذوا بثار ٱلدَّمُر وآبنه ، وقتلوا جماعة كثيرة من العبيد وغيرهم وأسرفوا في ذلك وخرجوا عن الحدّ إلى الغماية، وتشتَّت أشراف مكة والعبيد عن أوطانهم وأُخِذت أموالُم ، وحَكَمت التركُ مَكَّة من تلك السنة إلى يومنا هــذا ، و زال منها سطوةُ أشراف مَكَّة الرافضــة والعبيد إلى يومنا هذا . وأنقمع أهلها وآرتدعوا، وكَرِههم الملك الناصر ومقتهم وأفضاهم، حتى إنه لًّا حجَّ بعــد ذلك كان إذا أناه صاحب مكَّة لا يقوم له مع تواضُع الملك النــاصر للفقهاء والأشراف والصلحاء وغيرهم .وكان ألدَّمُر المذكور معظَّما عند الناصر وجيهاً في دولته، وله الأملاك الكثيرة والأموال الجزيلة ، وكان خيِّرا ديِّنا صالحاً .

وتُوفِّي القاضي الرئيس علاء الدين أبو الحسن على آبن الفاضي تاج الدين أحمد آبن سعيد بن محمد بن سعيد المعروف بآبن الأثيركاتب سرّ مصر، في يوم الأربعاء خامس عشر المحرم بعد ما تعطَّل وأصابه مرض الفالج مدَّة سنين . وكان ذا سعادات جَلِيلة وحُرْمة وافرة وجاهٍ عريض، يُضْرَب به المَثَلُ في الحشْمة والرباسة .

وتُوفّى الأمير سيف الدين قَدَادَار بن عبدالله والى القـــاهـرة وصاحب القنطرة على خليج الناصري خارج الفاهرة في سادس عشر صفر. وأُنْهِم بإمرته على الأمير ماجار القَبْجَاقِي ، وأصل قَدَادَار هذا من مماليك الأمير بُرُنْنِي الأشرف المقدَّم ذكره،

<sup>(</sup>١) دواية نهـاية الأزب للنويرى : « وقتل معه أحد أولاد الأمير ركن الدين بيبرس الناجي والى (٢) فى الأصلين : «وأقاه» .
 (٣) هى قنطرة الأسر قدادار . وراجع الحاشية رقم ٢ص ٨٢ من هذا الجزء . ﴿ ﴿ وَاجْعُ الْحَاشِيةُ رَقْمُ ١ ص ٨٠ من هذا الْجَزِّءُ.

<sup>(</sup>د) تقدَّمت وفاته سنة ٧١٠ هـ ، وفي الدر رالكامنة أنه توفي سنة ٧١١ هـ ،

وترقى إلى أن ولى كَشْف الغربية وولاية البحيرة من أعمال الديار المصرية ، ثم ولاية الفاهرة وتمكّن منها تمكّنا زائدًا ، وكان جريثًا على الدنيا ، ثم صُرف عن ولاية القاهرة بناصر الدين عمد [ بن ] المحسّنى ، وأقام فى داره إلى أن خرج للحج ثم عاد وهو مريض، فَلِيْم الفراش إلى أن مات فى التاريخ المذكور .

وتُوفّى الشيخ شمس الدين مجمد [ بن مجمد ] الرَّومَّى شيخ خانقاه بَكْتَمُر الساقى (٥) في يوم الأحدثالث عشرين ذي الحجة ، ووُلِّى عوضَه الشيخ زاده الدُّوقاتي ، رحمه الله ،

وتوفى الوزير شمس الدين أبو القاسم محمد بن محمد بن سَهْل بن أحمد بن سَهْل (٧) الفَرْزَدي الفَرْنَاطِيّ الأندلُسِيّ بالقاهرة قافلًا من الجَ .

وتوقّ الأمير سيفُ الدين بَحْكُنُ بن عبد الله الساق الناصري في سادس صفر. وكان من خواص الملك الناصر محمد وأكبر مما ليكه .

وتُوفَى الشينع الإمام الأديب ناصر الدين شافع بن على بن عباس بن إسماعيل بن عساكر الكِمَّاني العَسْقَلانِي ثم المصرى سِبْط الشيخ تُميي الدين بن عبد الظاهر •

(۱) تكلة عن تاريخ سلاطين المماليك والسلوك .

(۲) ذكرها المقريزى في خعاطه (ص ٢٤٣ ج ٢) فقال : إن هذه الخانقاة بطرف القرافة في سفح الجبل مما يلي بركة الحبش به أنشأها الأمير بكتمر الساق ، وأبسدا الحضور فيها من يوم ٨ رجب سنة ٢٧٧ ه بغانت من أجل ما بني بمصر ، ورتب بها صوفية وقراه ، و بني بجانبها حماما وأنشأ هناك بسنا فا فسمرت تلك الخطة ، وصار بها سوق كبر وعدة من السكان إلى أن أهمل أمرها لخراب ما حولها ، ويقصه المقريزى بقوله إن هسده الخانقاه كانت واقعة في سفح الجبل ما يلي بركة الحبش أنها لم تكن بلحق جبل المقاطر رأيما كانت تقع في الجنه الجنوب الشرق للقاهرة ، و بالبحث عن الخانقاه المذكورة في تلك سبدى على أبي الوفا وفاحية البساتين في الجنوب الشرق للقاهرة ، و بالبحث عن الخانقاه المذكورة في تلك سبدى على أنها أندثرت . (ع) في الأصلين : « ثالث عشر ذي الحجة » ، وما أثبتناه عن السلوك ونهاية الأرب الذويرى . (ع) كذا في أحد الأصلين ونهاية الأرب ، وفي الأصل الآخر والسلوك : « الدوقاني بالنون . (٦) في المنهل الصافي والدر والكامنة أنه توفى سنة ٢٧٧ ه . (١) في فوات الوفيات أنه توفى سنة ٢٧٧ ه . (١) في فوات الوفيات أنه توفى سنة ٢٧٧ ه . (١) في فوات الوفيات أنه توفى سنة ٢٧٧ ه . (١) في فوات الوفيات أنه توفى سنة ٢٧٠ ه . (١) في فوات الوفيات أنه توفى سنة ٢٧٠ ه . (١) في فوات الوفيات أنه توفى سنة ٢٧٠ ه . (١) في فوات الوفيات أنه توفى سنة ٢٧٠ ه . (١) في فوات الوفيات أنه توفى سنة ٢٧٠ ه . (١) في فوات الوفيات أنه توفى سنة ٢٧٠ ه . (١) في المنهل الصافي والدر الكافة أنه توفى سنة ٢٧٠ ه . (١) في المنهل الصافي والدر الكافئة أنه توفى سنة ٢٧٠ ه . (١) في المنهل الصافي والدر الكافئة أنه توفى سنة ٢٧٠ ه . (١) في المنهل الصافي والدر الكافئة أنه توفى سنة ٢٧٠ ه . (١) في المنها المناف والدر الكافئة المناف والدر الكافئة أنه توفى المنه و والمؤرد الكافئة والدر الكافئة المؤرد والمؤرد الكافئة ولي المؤرد والمؤرد الكافئة والدر الك

١.

10

۲.

ومولده فى سنة تسع وأربعين وسمّائة ، وكان يُباشر الإنشاء بمصر ودام على ذلك سنين الى أن أصابه سهم فى نَوْبة حِمْص الكبرى سنة ثمانين وسمّائة فى صُدْغه فعَمِى منه ، وبَق ملازم بيته إلى أن مات ، وكان إمامًا أديبا فاضلا ناظها ناثرًا جَمَّاعًا للكتب ، خَلَف ثمانى عشرة خِزانة كتب نفائس أدبيّة وغيرها ، ومن شعره بعد عماه :

أَضْمَى وُجودِى بَرَغْمِى فِي الوَرَى عَدَمًا \* وليس لى فيهـــمُ وِرْدُّ ولا صَـــدَرُ عَدِمتُ عيـــنِي ومالى فيهــمُ أَثَرُ \* فهــل وجودُّ ولا عينُ ولا أَثَرُ وله أضا :

قال لى مَن رأى صَبَاح مَشِيبى \* عن شِمَالى ولِمِّق ويَمِنِى أَى شَيْء هـذا فَتَلَتُ عِيبًا \* لِـلُ شَكَّ عـاه صُبْحُ يَقِـينِ (٣) وله في شَبَابة :

سَــلَبَتْنا شَـبًابة بهــواها \* كُلّ ما يُنْسَبُ اللبيبُ إليهِ كيف لاوالحُسِّن القولَ فيها \* آخـــذُ أَمرَها بكلتا يديهِ

أمر النيل ف هــذه السنة ــ الماء القديم عمس أذرع و إصبعان ، مبلغ
 الزيادة سبع عشرة ذراعا وعشر أصابع .

+ +

سنة آثنتين وعشرين من ولاية الملك الناصر محمد بن فلاوون الثالثة على مصر، وهي سنة إحدى وثلاثين وسبعائة .

<sup>(</sup>١) وأجع ص ٢٠١ وما بعدها من الجزء السابع من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٢) في الدور الكامة : « وترك نحو العشرين خزانة » .

<sup>(</sup>٣) الشبابة (بالباء المشدّدة) : فضبة الزمر المعروفة مولدة . (عن شفاء الغليل) .

فيها تُوفَى الأميرشهاب الدين صمغاراً بن الأميرشمس الدين سُنقُر الأَشْقَر في الث عشر المحترم وكان من جملة أمراء الطبلخانات بالديار المصرية ، وأَنعَم الملك الناصر بإفطاعه على بَهَادُر [بن أُولِيا] بن قَرَمان ، وكان صمغار المذكور بطلًا شجاعًا يخافه الملك الناصر ، وفرح بموته ،

وتُوفَى الأمير علاء الدين على آبن الأمير قطلُو بَك الفَخْرِى " أحد أمراء العشرات في سابع عشرين المحرم، وأُنْمِ بإفطاعه على الزَّنِي أمير حاج آبن الأمير طُقُزْدَمُر الحوي .

وتُوقَى الأميرسيف الدين مَنْكَلِى بُغَا السلاح دار فى يوم الأحد سادس صفر ودُنِن خارج باب النصر من القاهرة ، وكان أحد أمراء الألوف بالديار المصرية ، وأَنْعَم السلطان بإمرته على الأمير مُمُو بُغَا السَّعْدى ، وكان مَنْكَلِى بُغَا المذكوركثير الأكل كثير النكاح ، وله فهما حكايات عجيبة مُضْحكة .

وتُوفَى قاضى القضاة بدِمَشْق عِن الدين أبو عبد الله محمد آبن تَقِي الدبن سليان آب حَنْزة بن أحمد بن عمر آبن الشيخ أبى عمر محمد بن أحمد بن قُدَامَة الحنبل الدَّمَشْقِ بها في يوم الأربعاء تاسع صفر ، وكان ولى قضاء الحنابلة بدمشق بعدالقاضى الدَّمَشْقِ بها في عجد عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عن الحسن بن عبد الله بن عبد الله ق الم أن

مات في هذا التاريخ . وكان عالمًا فاضلًا مشكورَ السِّيرة .

 <sup>(</sup>۱) فى الدرر الكامنة : « صمان بن سنقر الأشقر» .
 (۲) تقدّم نى الحاشية رقم ۱
 ۳۰۱ من الجزء الثامن من هذه الطبعة أنه كان يلقب بسيف الدين وشمس الدين .

<sup>(</sup>٣) فى الدر رالكامنة : ﴿ فَى ثَالَثُ عَشْرِينَ المحرم » · ﴿ ﴿ فَى اللَّهُ مَا تَفَدُّم فَى ص ٢٠٥ س ١٩ مِن الجزء النامن من هذه الطبعة ومن الدر رالكامنة ، توفى بهادر المذكور سنة ٧٥٧ ٠ ٠

<sup>(</sup>ه) في السلوك : « تَوَثَّلُ أَمير على أخو قطلو بك أحد أمراء العشرات » ·

<sup>(</sup>٦) فى تاريخ سلاطين المماليك : ﴿ فَى لِيلَةَ النَّلاثَاءَ خَامَسَ عَمْرَ صَفَرَ » وأَوَّلَ صَفَرَ مَنْ هَذَهِ السنة كَانَ يُومِ الأَرْبِعَاءُ طَلَمُلُ صُوابِهِ ﴿ لِيلَةَ النَّلاثَاءُ سَادَسَ صَفَرَ» . (٧) فى الأُصلين : ﴿ شُرَفَ الدينَ أَبُوعِبُ اللّهُ عَمْدُ » والتصحيح عن السلوك والدر والكامنة وشذرات الذهب ، توفى سنة ١٩٣٧ هـ .

وتُوفَّ الأمير قِجْلِيس بن عبد الله أمير سلاح في يوم الثلاثاء خامس عشر صفر، وأَنهم السلطان بإقطاعه وهو إِمْرةُ مائة على الأمير سَاطُلمش الجَلَالي، وكان فِحَليس المذكور من أعيان أمراء الديار المصرية وأماثلهم .

قلت: ولم يكن و أمير سلاح " تلك الأيام في رتبة أيّامنا هذه . و إنّما كان أمره أنه يَمْل سلاح السلطان ويُناوِلُه إيّاه في يوم الحرب وفي عيد النَّحْر ، وكان يجلس حيث كانت منزلتمه ، وآستمر ذلك إلى أوائل سلطنة الملك الظاهر بَرْقُوق حسب ما يأتى ذكره إن شاء الله تعالى في عمّله .

وتوقى الأميرسيف الدين طُرْجِى بن عبدالله الساق أمير مجلس فى يوم الأربعاء سادس شهر ربيسع الآخر ، وكانت وظيفة أمير مجلس يوم ذاك أكبر من وظيفة أميرسلاح ، وكان هو الذى يحكم على الجرايحية والحكماء وغيرهم .

وتوقى الشيخ المُسنِد المُعمَّر بدر الدين أبو المحاسن يوسف بن عمر بن حَسَّان آبن أبى بكر بن على الحنفى في يوم الثلاثاء خامس عشر صفر بالقاهرة، وهو آخر من حدَّث عن سِبط السَّلَفِي ، وكان صار رُحُلة الناس في ذلك .

وتوقّ الأمير سيف الدير بيغجاً ( بن عبدالله الساق أحد أمراء الطبلخاناه بديار مصر ، وأَنَّمَ الملك الناصر بإقطاعه على الأمير عمر بن أَرْغُون النائب .

وتوفّى الأمير ناصر الدين محمداً بن الأمير حسام الدين طُرُنطَاى المنصورى في يوم الأربعاء ثامن شهر رجب، وهو أحد أمراء الألوف بالديار المصرية . وكان أميرًا شجاعًا كريمًا وجيها في الدُّوَل .

 <sup>(</sup>١) فى تاريخ سلاطين الهماليك : « أطرجى بالهمزة » .
 (٢) كذا فى الأصلين والسلوك.
 وفى المنهل الصافى والدر رالكامنة : « يوسف بن عمر بن حسين » .
 (٣) هو أبو القاسم عبد الرحمن الطرابلسي الإسكندراني . تقدّمت وفاته سنة ٦٥١ ه .

<sup>(</sup>٤) ف الأصلين : « بيقجا بن عبدالله » • وما أثبتناه عن الدر والكامنة والسلوك .

وتُوقى الأمير الكبير أرغُون بن عبد الله الناصرى الله السلطنة الشريفة ثم نائب طلب ، وبها مات في ليلة السبت المن عشر شهر ربيع الأقرل وقيل ربيع الآخر، وأصله من مماليك الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب الترجمة ، اشتراه وربّاه وأدّبه وتَبنّى به وأمره بملازمة الاشتغال ، فأشتغل ودأب و برع وكتب الحطّ المنسوب، وسيم صحيح البخارى بقراءة الشيخ أثير الدّين أبي حيّان ، وكتب بخطّه صحيح البخارى ، وربع في الفقه وأصوله ، وأذن له في الإفتاء والتدريس ، قال الشيخ صلاح الدين و برع في الفقه وأصوله ، وأذن له في الإفتاء والتدريس ، قال الشيخ صلاح الدين الصّفدى قال لى الشيخ فتح الدين بن سيد الناس ، كان أرغُون يَعْرِف مذهب المحتفظة ودقائقه ويَقْصُر فهمُه في الحساب إلى الغاية .

قلت : كان قصور فهيه في الحساب إذ ليس هو بصدده ، ولو صرف هميّة إلى ذلك لفهمه وعلمه على أحسن وجه ، إنتهى ، ورقاه استاذه الملك الناصر لما وألى فيه عنايل النّجابة ، وجعله دوادارًا بعد الأمير بيبرْس الدّوادار ، ثم ولّاه نيابة السلطنة بديار مصر وجعل أمورها كلّها إليه ، فدام في نيابة السلطنة نحو ست عشرة سنة ، ثم أخرجه لنيابة حلّب ، وقد ذكرنا سبب إخراجه لحلب في أصل هذه الترجمة ، وتولى نيابة حلب بعد عَزْل الأمير أَلْطُنْبُنَا الصالحيّ ، فباشر نيابتها نحو أربع سنين ، وهو الذي أمر بحقر نهر الساجور ، وأجراه إلى حلّب في سنة إحدى وثلاثين ، وكان ليوم وصوله يوم مشهود ، وفي هذا المنى يقول الرئيس شرف الدين أبو عبد الله الحسين [بن سايان] بن رّيان رحمه الله :

<sup>(</sup>۱) هو أبوحيان أثير الدين محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الجيانى الأندلسى • سيذكر المؤلف وفاته سنة ه ٩٧٨ • (٣) راجع ص ٨٨٠ن هذا الجنو • (٣) تكلة عن المنهل الصافى والدر رالكامة • توفى سنة ٧٢٩ ه أو سنة ٧٧٠ ه • (٤) كذا فى أحد الأصلين والمنهل الصافى و إحدى رواتى ها مش الدر رالكامة • وفى الأصل الآخر والرواية الأخرى لها مش الدر رالكامة • وفى الأصل الآخر والرواية الأخرى لها مش الدر والكامة • «زيان» بالزاء واليا • وفى صلب الدر رالكامنة • «زيان» بالزاى واليا • وفى نه نهند لوجه الصواب فيه •

لَنَّ أَتَى نَهَ سَرُ السَّاجِورِ قَلْتُ لَه \* ماذا التَّاثُو من حين إلى حين فقال أَخَّسَرَنِي رَبِّي لِيَجْعَلَسنِي \* من بعض معروفِ سَبْفِ الدِّينَ أَرْغُونَ وقال الشَّيخ بدر الدين الحسن [بن عمر بن الحسن] بن حبيب في المعني أيضا: قد أصبحتِ الشَّهْبَاءُ تُثْنِي على \* أَرْغُونَ في صبيحٍ وَدْيُجُورِ مِن نَهُرِ السَّاجِورِ أَجْرَى بها \* للنَّاس بَحْرًا غير مَسْجُورِ من نَهُرِ السَّاجِورِ أَجْرَى بها \* للنَّاس بَحْرًا غير مَسْجُورِ

وقد استوعبنا أمر أَرْغُون هذا في المنهل الصانى أكثر من هذا ، إذ هو محلَّ الإطناب في التراجم .

وتوقى تاج الدين إسحاق [ بن عبد الكريم ] ، وكان أوّلا يُدْعَى عبد الوهاب، ناظر الخاص الشريف في يوم الاثنين مستهل بُحادى الآخوة ، وكان أصله من أقباط مصر يَخْدُم في الدواوين ، ثم صار ناظر الدولة ، ثم باشر نظر الخاص بعد كريم الدين الكبير ، فباشر بسكون وحشمة وآنجاع عن الناس مع حسن سياسة إلى أن مات ، وتوكى الخاص بعده أبنه شمس الدين موسى الذي وقع له مع النَّشو ما وقع من العقو بات والمصادرات ، ومد الله في عمره إلى أن رَأَى نَكبة النَّشو وقتله ، على ما سياتي ذكره إن شاء الله تعالى في محله من هذا الكتاب على سبيل الاختصار ، وقد استوعبنا أمر موسى المذكور في المنهل الصافى بما فيه عجائب وغرائب ، فأينظر هناك ،

وتوقى التاجرتاج الدين أبو بكربن مُعين الدين محمد بن الدَّمَامِينِي ونيس تجار الكادِم في ثالث عشرين جُمادَى الآخرة، وقد قارب ثمانين سنة، وترك مائة ألف دينار عَيْناً.

 <sup>(</sup>١) التكملة من الدور الكامنة والمنهل الصافى. توفى سنة ١٧٧٩.

<sup>(</sup>٣) وواية الدرر الكامة: « وأنجاع وعقل راجح» . (٤) في السلوك: «رئيس التجار الكارمية » . يقال: إن أصل الكارمي الكانمي بالنون نسبة إلى الكانم ، فرقة من السودان . وذلك أن طائفة منهم كانوا مقيمين بمصر، شأنهم المتجر في البار من الفلفل والفريفان ونحوهما بما يجلب من ألهند واليمن ، فمرف ذلك بهم . (عن صوء الصبح المسفر وجني الدوح المشير محتصر صبح الأعنى للقلقشندي ص ٢٥٣ج ١).

قلت : ولعله يكون والد الدمامينية الشاعر والقاضي وغيرهما الآتي ذكرهما . وتُوفَّ ملك الغَرْب صاحب فاس [ ومَرَّ اكْش ] أبو سمعيد عثمان بن يعقوب آبن عبد الحق في ذي الحجة، وقام من بعده آبنه السلطان أبو الحسن على ، وكانت مدَّة عثمان هذا على فاس وغيرها من بلاد الغرب إحدى وعشرين سنة ،

وتوقى الشيخ المُسْنِد شرف الدين أبو الحسين أحمد بن فخر الدين عبد المحسن آبن الرَّفْعة بن أبى المجد العدوى" . وأبوه عبد المحسن إليه ينسب جامع آبن الرَّفْعَة بين مصر والقاهرة .

وتوقى الشيخ الإمام العلامة غر الدين أبو عمرو عنمان بن إبراهيم بن مصطنى بن سليان المارديني الحنفى الشهير بالتُركيَّاني في ليلة السبت حادى عشر رجب وكان الماما علما الرعا مُفَتَنا ، تصدّر للإفتاء والتدريس سنين عديدة ، وكان مُعظًا عند الماوك ، دَرَّس بالمنصورية من القاهرة ، وشرح الجامع الكبير، وسَمع الكثير ، وكان مقدّما على أقرانه فصيح العبارة عالما باللغة والعربية ، والمعانى والبيان ، شيخ

و بالبحث تبين لى أن هـــذا الجامع قد خرب من قديم ، و يعرف الآن بمجامع قواديس لوقوعه بمحارة قواديس فى مدخلها من جهة شارع جامع عابدين بالقاهرة ، وفيه قبر منشئه وهو متهدم ، وتجاهه قبر الشيخ قواديس الذى عرفت الحارة باسمه .

<sup>(</sup>ه) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٣ ٢ من الجزء السابع من هذه الطبعة · (٦) هذا الشرح يسمى شرح الماردين ، وهو شرح للجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيبانى صاحب أبى حنيفة ، يوجد منه الأجزاء الثلاثة الأول مخطوطة ومحفوظة بدار الكتب المصرية تحت أرقام مختلفة فقه حننى ·

۲.

(۱) السادة الحنفية فى زمانه . وهو والد قاضى القضاة علاء الدين ، والملامة تاج الدين (۱) أحمد، وجَدّ جمال الدين عبد الله بن على ، وعبد العزيز بن على . وتَخرَّج عليه حلائق كثيرة وآنتفع به الناس .

أصر النيل في هذه السنة ـــ المـاء القديم ثلاث أذرع وأصابع . مبلغ الزيادة
 ست عشرة ذراعا وآثنتان وعشرون إصبعا . والله أعلم .

\*

السنة الشالثة والعشرون من ولاية الناصر محمد بن قلاوون الثالثة على مصر، وهي سنة آثنتن وثلاثين وسبعائة .

فيها تُوقى الأمير الوزير علاء الدين مُغْلَطَاى بن عبد الله الجمّالية . كان يلقب بخُرز، عند نزوله من العقبة عائدًا إلى الديار المصرية في يوم الأحد سابع عشر المحرم، فحُمِل ميّنًا إلى القاهرة ، ودُفِنَ بخانقاته في يوم الجميس حادى عشرين الحــرّم ، وكان أصله من مماليك الناصر مجمد بن قلاوون صاحب الترجمة، وكان من خواصه وخاصّكيّنه، ثم أنهم عليه بإمرة، ثم نقله على إمرة بهادر الإبراهيمي دفعةً واحدة وندبه لمهمّاته ، ثم ولاه أستادارًا فعَظُم أمرُه ، ثم نقله إلى الوزارة وحكمه في جميع

<sup>(</sup>۱) هو علاه الدين على بن عبّان بن إبراهيم بن مصطفى التركان و توفى سنة و ۱۵ هـ (عن المنهل الصافى والدر رالكامنة) . (۲) هو تاج الدين أحمسد بن عبّان بن إبراهيم بن مصطفى التركافى و توفى سنة ٤٤ ٧هـ (عن المنهل الصافى والدر رالكامنة) . (٣) هو جال الدين عبد الله بن على بن عبّان ابن إبراهيم بن مصطفى التركاف و توفى سنة ٧٩ ٧ هـ (عن المنهل الصافى والدر رالكامنة) .

<sup>(</sup>٤) هو عن الدين عبد العزيز بن على بن عبّان بن إبراهيم بن مصطفى التركانى • توفى سنة ٧٤٩هـ • (عن المنهل الصافى والدرر الكامنة ) • (ه) فى الدرر الكامنة أنه توفى سنة ٧٣٠هـ •

<sup>(</sup>۲) ضبطه صاحب الدرر الكامة بالمبأرة فقال: «يضم المعجمة والراء بعدها زاى. ومعناه ديك» . رقى المنهل الصافى: «المعروفكرز» . (۷) واجع الحاشية رقم ۸ ص ۲۰۲ من الجزء السادس س هده الطبعة . (۸) راجع الحاشية رقم ۳ ص ۹۸ من هذا الجزء .

۲.

المُلكة ، فحسنت سيرتُه وساس الناسَ وأبطل مظالم ، وكان جَوَادًا عاقلًا عارقًا حَشِيا يَميل لفعل الخير ، آنتفع به جماعةً كثيرة في ولايته ؛ لأنه كان يأخذ على ولاية المباشرات المال على أيديهم ، فقصدهم الناس لذلك ، وكان شأنه إذا وتى أحدا وجاء مَنْ يَزيد عليه عزله وولّى مَنْ زاد بعد أن يَعلَم أن المعزول قد آستُوفى ماقام به ، ومن لم يَسْتَوف ذلك لم يعزله ، ولم يُصادر أحدًا في مدّة ولايته ، وهذا من العجب! ولا ظلم أحدًا ، بل كانت أيامه مشكورة ، وكان المُسْتَوْلي عليه مجدُ الدين إبراهيم بن لُقيتة ، وخلّف الأمير مُغلّطاى المذكور عِدّة أولاد من زوجته بنت الأمير أسندَمُ لُوخيًا كُرْمِى نائب طَرَابُلُس ، وإليه تُنسَب المدرسةُ الجمّالية بالقرب من درب مُلُوخيًا داخل القاهرة بالقرب من دارة .

وتوفى الملك المؤيّد عماد الدين أبو الفداء إسماعيل صاحب حماة آبن الملك الأفضل على آبن الملك المظفّر محود آبن الملك المنصور عمد آبن الملك المنطقر محود آبن الملك المنصور عمد آبن الملك المؤيّد بن أيَّوب الأَيَّوبي في ثالث عشرين المحرّم ، وتولَّى حماة بعده آبنه الملك الأفضل ، وقد تقدَّم ذكر قدومه على الملك الناصر وولايته لحماة بعد وفاة أبيه المؤيّد هذا ، إنتهى ، وكان مولد الملك المؤيّد في جمادى الأُولى سنة آثنتين وسبعين وسبعين وسبعين ، وحفظ القرآن العزيز وعدَّة كتب ، و برع في الفقه والأصول والعربية

 <sup>(</sup>١) كان نصرانيا فأسلم وتنقل في الحدم الديوانية إلى أن ولى نظـــر الدولة رفيقا لمغلطاى الجمالى .
 توفى ســـنة ٧٣١هـ (عن الدرر الكامنة ) .
 (٢) كذا في الأصلين والسلوك والدرر الكامنة .
 وفي هاشش الدرر الكامنة : « لقيتة » بالقاف ، وضبطت في أحد الأصلين بالقلم ( بضم اللام وفتح الفاء وصكون الباء وفتح التاء ) .
 (٣) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٩٨ من هـــذا الجذء .

<sup>(</sup>٤) كانت داره بالقرب من مدرسته وقد كاندثرت ولم يبنى لها أثر . (ه) في الأصلين : « ابن الملك المنصور محسد آبن الملك المظفر محود » . وما أثبتناه عن السلوك والدر والكامنة وكتاب تفويم البلدان له . (٦) في السلوك : « في سابع عشرين المحترم » . (٧) واجسع ص ١٠٠ و ١٠١ من هذا الجزء .

والتاريخ والأدب والطّب والتفسير والميقات والمنطق والفلسفة مع الاعتقاد الصحيح. وكان جامعًا للفضائل ، وصار من جملة أمراء دمشق ، إلى أن خدم الملك الناصر محدًا عند خروجه من الكرك في سلطنة والثالثة ، فلما تم أمره أنع عليه بسلطنة حماة بعد الأمير أَسَندُم رُح عي وقد تقدّم ذلك كله في صدر ترجمة الملك الناصر وجعلة صاحب حماة وسلطانها ، وقدم على الناصر القاهرة غير مَرَة وجع معه وحظى عنده إلى الغاية ، حتى إنَّ الملك الناصر رَسَم إلى نُوَّاب البلاد الشامية بأن يكتبوا له : و يُقبِلُ الأرض " ، فصار تُنكِز مع جلالة قدره يكتب له : و يُقبِلُ الأرض " ، و و العنوان : و صاحب حماة " . العالى المولوق السلطاني العالمية الميادي المؤيد على العالمية بلا مؤلوق العنوان : و صاحب حماة " . ويكتب السلطان الملك الناصرله : و أخوه محمد بن قلاوون ، أعز الله أنصار المنقام الشريف العالى الملطاني المناكم المؤيد و يكتب السلطان الملك المؤيد المؤيد العالمي المناكم المؤيد المناكم المؤيد المناكم المؤيد المناكم المؤيد المناكم المناكم المؤيد المناكم المؤيد المناكم المؤيد ومن بحلة الشيخ جمال الدين بن نَبَاتَة ، مدحه بغرر القصائد ثم رثاه بعد موته ، ومن جملة مدائح اله ه :

(۲) أقسمتُ ما الملك المؤيَّدِ في الوَرَى \* إلّا الحقيقـــةُ والكرامُ عَبَـازُ (۲) ع هو كعبةُ للفضل ما بين النَّدَى \* منهـا و بين الطالِبين حِجــازُ

ولما مات رثاه بالقصيدة المشهورة التي أولها:

ما للنَّــدَى ما يُلَمِّى صوتَ داعيــه \* أظنُّ أنَّ أبن شــادٍ قام ناعيـــه ما للَّرْجَاء قــد ٱسودَّتْ نَواحيهِ

 <sup>(</sup>١) هو محمد بن محمد بن الحسن بن أبى الحسن بن صالح بن على بن يحيى بن ظاهر بن محمد
 أبن عبد الرحيم بن نباتة الفارق الأصل المصرى أبو الفضائل وأبو الفتح وأبو بكر وهى أشهر . سيذكر
 المؤلف وفاته سنة ٧٦٨ ه . وقد رجح شارح القاموس أنه بفتح النون .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصول : « أقسمت بالملك ... \* أن الحقيقة ... إلخ » وقد محمحناه من ديوانه .

<sup>(</sup>٣) رواية الديوان : ﴿ هُوكُمَّةٍ الجُودُ ... الح ﴾ .

مالى أرَى المُلُكَ قد فُضَّتْ مواقِفُهُ \* مالى أرى الوفد قد فاضتْ مَآقِيهِ نَى المؤيَّد ناعِهِ فوا أسفا \* للنَّيْثُ كِف غَدَتْ عَنَا غَوَادِيهِ وَا رَوْعَنَا لَصَهِ بَاجٍ مِنْ رَزِيَّتِهِ \* أَظُنُّ أَنْ صَهِ الْحَالِ النَّظْمِي في مَرَاثِيهِ وَاحسرتاهُ لَنَظْمِي في مَراثِيهِ \* كيف آستحال لِنَظْمِي في مَراثِيهِ وَاحسرتاهُ لَنَظْمِي في مَراثِيهِ أَبْكِيهِ بالدَّرْ مَن دَمْعِي ومِن كَلِيمي \* والبحرُ أحسرُ ما بالدُّر أَبْكِيهِ أَرْقِي بَدَمْعِي ومِن كَلِيمي \* والبحرُ أحسرُ ما بالدُّر أَبْكِيهِ أَرْقِي بَدَمْعِي مُرَى مَلْكُ لِهِ شَهِ عَلَى يَذْكُوها الصَّادِي فَتُرْوِيْهِ أَدْيلُ ماء جفوني بعده أَسفا \* لماء وَجْهِي الذي قد كان يَعْيه وَمِهِ عَلَى الذي قد كان يَعْيه أَدْيلُ ماء جفوني بعده أَسفا \* لماء وَجْهِي الذي قد كان يَعْيه ومهجة كَلَّلَ فاهتْ بِلَوْعَنَهَا \* قالت رَزِيَّة مسولاها لها إِيهِ ومهجة كَلَّلَ فاهتْ بِلَوْعَنَهَا \* قالت رَزِيَّة مسولاها لها إِيهِ لِيتَ المؤيدَ لا زادتُ عَسوارِفُهُ \* فزاد قلسبي المُعَنَّى مِن تَلَظِّيهِ لِيهِ لِيتَ المؤيدَ لا زادتُ عَسوارِفُهُ \* فزاد قلسبي المُعَنَّى مِن تَلَظِّيهِ لِيهِ البَّذِي الرَّانِي وَيَقِيهِ الْمُعَلِي بِيهِ الدَّيا ويُبْقِيبِهِ الْمَامَ مَوْهِبةً \* فكان يُفْني بنى الدنيا ويُبْقِيب في الإنام مَوْهِبةً \* فكان يُفْني بنى الدنيا ويُبْقِيب في الإناق تَفْدِيهِ لِيتَ الأَمْ الْعُرْدِينَ جَا الأَيْامُ مَوْهِبةً \* فكان الشَّهُ في الدنيا ويُبْقِيب في الآفاق تَفْدِيهِ لِيتَ الرَّمَا عَمْ يُغَالِي النَّهِ الْمُنْعِلُونَ عَلَى النَّهُ الْمُنْ في الآفاق تَفْدِيهِ لِيتَ الرَّمَا في الآفاق تَفْدِيهِ الْمُنْ يُعْلِي النَّهِ الْمُنْ يُعْلِي الْمُنْ السَّهِ في الآفاق تَفْدِيهِ الْمُنْ يُعْلِيهِ الْمُنْ السَّهُ في الآفاق تَفْدِيهِ الْمِي الْمُنْ السَّهُ عَلَى الْمُنْ السَّهُ الْمُنْ يُعْلِي الْمُنْ الْمُنْ السَّهُ في الآفاق تَفْدِيهِ الْمُنْ السَّهُ الْمُنْ السَّهُ الْمُنْ السَّهُ الْمُنْ الْمُنْ السَّهُ الْمُنْ السَّهُ الْمُنْ السَّهُ الْمُنْ السَّهُ الْمُنْ السَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ السَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

والقصيدة أطول من هذا ، تزيد على خمسين بيتا . وله فيه غير ذلك . وقد تقدّم من ذكره في المنهل الصافى أشياء أُخر لم نذكرها هنا ، فلتنظر هناك . ومنشعر الملك المؤيّد في مليح اسمه حمزة :

<sup>(</sup>۱) رواية الديوان : «عندر ژيته » · (۲) في الأصلين : «كيف استعالت » ·

 <sup>(</sup>٣) رواية الديوان: «من جفني» •
 (٤) الجادى: السائل • وفي الأصلين «جاريه» •

٢ (٥) رواية الديوان : ﴿ ... لا زالت ... ... \* فزاد قلب المعنى في تلظيه ﴾ •

<sup>(</sup>٦) زيادة عن الديواد · (٧) لعل المؤلف يريد: «وقد ذكرنا في المنهل الصافي أشياء ...» · وقد جرت عادة المؤلف أن يشير في آخر بعض التراجم إلى أنه ذكر للترجم له أشياء كثيرة في كتابه المنهل الصافي ·

وتُوفَى الشيخ الصالح المُعْتَقَد ياقوت بن عبد الله الحَبَشَى الشاذِلَى تلميذ الشيخ العارف بالله تعالى أبى العباس المُرْسِى فى ليلة الثامن عشر من جُمادَى الآخرة بثغر الإسكندرية وبها دُفِن . وكان شيخا صالحا مبارَكا ذا هيبة ووقا روسَمْتٍ وصلاح، وله أحوال وكرامات . وقبره بالإسكندرية يُقصد لازيارة .

(٣) وأُوفَى الشيخ الصالح عبد العال خليفة الشيخ أحمد البَدوى وخادمه بقرية طنتا بالغربيسة من أعمال القاهرة فى ذى الحجسة ، فكان له شهرة بالصلاح، ويُقصد للزيارة والتبرك به ؛ ودُفِن بالقرب من الشيخ أحمد البَدوى ، الجميع فى موضع واحد ، غير أن كل مَدْ فن فى عمل واحد على صِدته ، وخلفاء مقام الشيخ أحمد البدوى من ذرية أخيه ، لم يبلغنا من كراماته شيء .

وُتُوفَى القاضى الرئيس فخر الدين مجمد بن فضل الله ناظر الجيوش المنصورة الديار المصرية فى يوم الأحد سادس عشر شهر رجب وقال الشيخ صلاح الدين: كان مُتَاهِّلًا مُحْرَه لما كان نَصْرانيًا ، لما أسلم حكى الشيخ فتح الدين بن سيد الناس عن خاله القاضى شرف الدين بن زُنبور قال: [هذا] آبن أختى ، عمره متعبدًا ، لأننا لما كنا نجتمع على الشَّراب في ذلك الدين يتركنا و ينصرف ، فتفقده

<sup>(</sup>۱) هو أبو العباس أحمد بن عمر المرسى الأنصارى الإسكندرى الممالكي. تقدّه ت وفاته سنة ۲۸۵ه ، (۲) هــذا القبر لا يزال ، وجودا إلى اليوم داخل جامع سيدى ياقوت العرشى الذي بميدان المساجد بالإسكندرية بالقسرب من جامع أبي العباس المرسى وجامع اليوصيرى ، حيث كانت تجمعهم قديما جبانة واحدة تعرف بجبانة سيدى المرسى عند الميناه الشرق ، ثم أنشى اكل واحد منهم مسسجد احتوى قبره ، ولحدا بقيت قبوره مشهو و ولحدا بقيت قبوره مي محفوظة ، وجامع ياقوت المهـذكور عامر بهاقامة الشهار الدينية وقبره مشهو و ومقصود الزيارة ، (٣) طنتنا اسم من الأسماه القديمة لمدينة طنطا قاعدة مديرية الغربية بمصر ، ٢٠ ومقصود الزيارة ، (٣) طنتنا اسم من الأسماه القديمة نمو المبيد أحمد البدوى وضى الله عنه مدفون والجما المام الأحمدى الشهير بطنطا و جوار ضريحه قاعة أخرى بها ضريح خليفته السيد عبد اليال رجمهما الله ، (٤) تقدّمت وفائه سنة ١٧٥ ه ، (٥) زيادة عن المنهل الصافى ،

إذا طالت غَيْبَهُ فنجده واقفاً يصلَّى، ولما ألزموه بالإسلام همَّ بقتل نفسه بالسيف وتغيّب أيّاماً ، ثم أسلم وحَسُنَ إسلامُه إلى الغاية، ولم يقرب تَصْرانياً بعد ذلك ولا آواه ولا اَجتمع به، وجَعَ غيرَ مَرَّة ، وزار القُدْسَ غيرَ مَرَّة ، وقيل إنه في آخر عموه كان يتصدَّق في كلّ شهر بثلاثة آلاف درهم ، و بَنَى مساجد كثيرة بالقاهرة، وعَمَر أحواضاً كذيرة في الطُّرُقات ، و بَنَى بنابُلُس مدرسة و بالرملة بيمارستاناً ، قال : وأخبرني القاضي شهاب الدين بن فَضْ لله أنه كان حنفي المُذهب، ثم قال : وكان فيه عصبية شديدة لا محابه ، وأنتفع به خَلْق كثير في الدولة الناصرية لوجاهته عند أستاذه و إقدامه عليه ، قال الصلاح : أمّا أنا فسمعت السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون يقول يوما في خانقاة سِرٌ ياقوس بحُندي واقف بين يديه يطلب إقطاعاً: لا تُطَوِّل ، والله لو أنك آبن قلاوون منا أعطاك الفاضي غر الدين خُبْزًا يعمل أكثر من هذا في المنهل الصاف ، من ثلاثة آلاف درهم ، وقد ذكرنا من أحواله أكثر من هذا في المنهل الصاف ،

وَتُوُفِّى الأمير سيف الدين سُوتَائي صاحب ديار بكر بالمَوْصِل في هذه السنه . وكان مَلِكًا جليلًا ذا رياسة ووقار، وعُمَّر طويلًا، وكان من أجل ملوك ديار بكر .

وتُوتَى شيخ الُقرَّاء في زمانه برهان الدين إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الربعي الحَمْبَرِيّ في شهر رمضان . وكان من أعيان القرَّاء في زمانه .

<sup>(</sup>۱) ضبط فى الدرر الدّخامنة بالعبارة (بضم أوله وسكون الواو و بعدها مثنائ) . وفى المنهل الصاف : « سو باى » بالباء الموحدة . (۲) فى الأسلين : «الدرندى» . وفى السلول وها مش الدور الكامنة : « الرندرى » . وما أثبتناه عن العالم السعيد و رواية صلب الدر رالكامنة وهـــو الأمح لأنه تصدّر للإقراء بقوص ومات بها .

1 .

7 0

وتُوفّى الأمير سيف الدين أَلَّمَا يَ بن عبدالله النّاصرى الدّوَادَار ، كان من عماليك الملك الناصر محمد وجعله دوادارًا صغيرًا جنديًا مع الأمير أرسلان الدّوَادَار يه فلما تُوفّى أَرْسلان الستقلَّ أَلْمَاى المذكور بالدّوَادَاريَّة الكبرى عوضه على إمْرة عشرة مدّة سنين، ثم أعطاه إمْرة طبلخاناه ، قال الإمام خليل بن أَيْبُك في تاريخه: وأتما أسمه في العكرمة فها كتب أحد أحسن منه ، وكان خبيرًا عارفاً عَفيفا خَيرًا طويل الروح ، وكان يحبّ الفضلاء ويمبل إليهم ويقضى حواجهم وينامون عنده ويجثون الروح ، وكان يعبّ الفضلاء ويمبل إليهم ويقضى حواجهم وينامون عنده ويجثون ويسمع كلامهم ، ويتعاطى معرفة علوم كثيرة ، ومع هذا كان لا بُدّ في خَطّه أن يُوبِّت المذكّر ، وعَمَدَ له دارًا على الشارع خارج بابي زويلة ، غيرم على بوابها مؤاته المائة ألف درهم ، فلم تستكل حتى مَرض ونزل إليها من القلعة مريضًا، فاقام بها إلى مائة ألف درهم ، فلم تستكل حتى مَرض ونزل إليها من القلعة مريضًا، فاقام بها إلى مائة ألف درهم ، فلم تستكل عتى مَرض ونزل إليها من القلعة مريضًا، فاقام بها إلى مائة ألف درهم ، فلم تستكل عتى مَرض ونزل إليها من القلعة مريضًا، فاقام بها إلى مائة ألف درهم ، فلم تستكل عتى من بعده الأمير صلاح الدين يوسف .

§ أصر النيل في هذه السنة ـ الماء القديم خمس أذرع وست أصابع .
 مبلغ الزيادة ثمانى عشرة ذراعا و إحدى عشرة إصبعا . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) تقدّمت وفاته سنة ۷۱۷ه . (۲) في الأصلين : ﴿ فَاكْتُبُهُ أَحَدُ أَحَسَىٰ مَنْهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) هذه الدار هي التي ذكرها المقريزي في خططه باسم الدار القردمية (ص ٣٧ ج ٢) فقال : إن هذه الدار خاوج باب زويلة بخط المقازيين من الشارع المسلوك فيه إلى رأس المنجبية ، بناها الأمير ألحلى الناصري، وبعد وفاته سكنها خويد عائشة خاتون المعروفة بالقردمية آبنة الملك الناصر محمد بن قلاوون مدة طويلة فعرفت بها ، وبعد وفاتها سكن هذه الدار الأمير جمال الدين محمود بن على الأستادار، وأشأ تجاهها مدرسته المعروفة بالمحمودية ،

وأفول: إن هذه المدرسة لا تزال موجودة إلى اليوم، وتعرف بجامع الكردى بشارع الخيامية بجوار قصة رضوان.

ويستفاد مما و رد في كتاب وقف رضوان بكالفقارى المحرر في ٨ شهور بيم الأولسنة ٣٥ . ٩ هـ أن هذه الدار صارت تنتقل من يد مالك إلى يد آخر حتى أنتفلت إلى ملك الأمير رضوان بك الفقارى فجدّد بناءها الجال من أساسه ، ثم أوقفها بموجب كتاب الوقف المذكور . وتوفى إلى رحمة الله في سسنة ١٠٥٣ هـ وإليه تنسب قصبة رضوان المجاورة لهسله الدار التي لاتزال موجودة إلى اليوم وتعرف ببيت رضوان بك وبها مقمد أثرى جميل ، وهي تحت نظروزارة الأوقاف وهي بشارع الخيامية خارج باب زو يلة بالقاهرة .

+ + +

سنة اربع وعشرين من ولاية الملك الناصر محمدبن قلاوون التالثة على مصر، وهي سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة .

فيها توفى القاضى قُطْب الدين موسى بن أحمد بن الحسين ناظر جيش دِمَشْق (٢) و رئيسها، المعروف بآبن شيخ السَّلَّامِية عن آثنتين وسبعين سنة، وكان نبيلا فاضلا وفور الحُرْمة .

وُتُوقَى قاضى القضاة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الحَمَوِيَ الشافعي في حادى عشر جُمادَى الأولى وهو معزولٌ بعمد ما تحمى ، مولده بحماة في سنة تسع وثلاثين وستمائة ، وهو والد قاضى قُضاة الديار المصريّة عز الدين عبد العزيز بن جَمَاعة ، وكان إمامًا عالمًا مصنّفا ، أخذ النحو عن أبن مالك ، وأفتى قديمًا ، وعُرضت فتواه على الشيخ محيى الدين النَّوَوِيّ فاستحسن ما أجاب به ، وتولّى قضاء القُندُ س والخَطَابة بها ، ثم نُقِل إلى مصر فولِّى قضاءها بعمد عَنْ ل تَقِيّ الدين ابن بنت الأَعنَ في أوائل سنة تسعين وستمائة ، ثم وقع له أمورٌ حكيناها في ترجمته في تاريخنا « المنهل الصافى » ، ومن شعره :

أَرْضَ من الله ما يُقَدِّرُهُ \* أرادَ منك الْمُقَامَ أو نَقَلَكُ وحيثها كنتَ ذا رفاهية \* فأشكُنْ فخيرُ البلاد ماحَلَكُ

(۱) هي تربة السلامية التي أنشأها قطب الدين المذكور ودفن بها . (عن مختصر تنبيه الطالب و إرشاد الدارس في أخبار المدارس ، آختصار عبد الباسط العلوى الواعظ الدمشق) ، (۲) في الأصلين : «عن آثنين وتسمين» ، والتصحيح عن السلوك والمنهل الصافي والدرر الكامنة ، (۳) في طبقبات الشافية أنه توفي في الحادي والعشرين من جمادي الأولى ، (٤) هو جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك النحوى ، تقدمت وفاته سنة ٢٧٦ ه ، (٥) هو محى الدين يحيى بن شرف ابن مرى بن حسن بن حسين بن محمد النووى ، تقدمت وفاته سنة ٢٧٦ ه ، (٢) هو آبن بنت الأعز تني المدين أبو القاسم عبد الرحمن أبن قاضى الفضاة تاج الدين محمد بن عبد الوهاب الشافعى ، تقدمت وفاته سنة ٢٩٦ ه ،

10

وتمَّمَ هذه الأبيات الحافظ شهاب الدين أحمد بن تَحَجر، فقال رحمه الله : وحَسِّنِ الحُمُّاقِ وَٱسْتَقِمْ فَتَى \* أَسَّاتَأَحْسِنْ وَلَا تُطِلْ أَمَلَكُ مَنْ يَتَّقِ اللهَ يُؤْتِهِ فَرَجًا \* وَمَنْ عصاهُ ولا يتوبَ هَلَكْ

قلت : والبيت الثانى من قول آبن جَمَاعة مأخوذً من قول المتنبّى، ولكن فاته الشَّنَّ ، وهو :

وكُلُّ آمْرِيُ يُبْدِى الجَمِيلَ مُحَبَّ \* وكُلُّ مَكان يُنْبِتُ العِنْ العَنْ العَا العَنْ العَنْ العَنْ العَنْ العَنْ العَنْ العَنْ العَنْ العَنْ

<sup>(</sup>١) رواية ديوان المتنبي : \* وكل أمرى بولى ... \*

<sup>(</sup>۲) كذا نسبه فى الأصلين والسلوك والمنهل الصافى ، وفى الدر رالكامنة : «أحمد بن عبد الوهاب ابن محمد بن عبد الدائم النويرى شهاب الدين» ، وفى الطالع السعيد : «أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم البكرى ينعت بالشهاب النويرى» ، وفى المنهل الصافى أنه توفى سنه ۱۳۷۷ه ،

البكرى ينعت بالشهاب النويرى» ، وفى المنهل الصافى أنه توفى سنه ۱۷۳۷ه ،

المحدى قرى مركز بنى سويف بمديرية بنى سويف بمصر ، (٤) هكذا ورد فى المنهل الصافى والأصلين وأبن كثير، معان النويرى نفسه سماه : «نهاية الأرب فى فنون الأدب» ، راجع نهاية الأرب طبع دار الكتب المصرية (ج ١ ص ٢٥) ،

وتوقى الأمير سيف الدن بَكتُمُو بن عبد الله الرُّخي الساقى الناصرى بعد آبنه احد بثلاثة أيام في عاشر المحترم و حمل إلى تحفّل فدفن بها ، وآتيم الملك الناصر ، غير أننا اغتالها بالسم ، وقسد تقدّم ذكر ذلك كله مفصلا في ترجمة الملك الناصر ، غير أننا فذكره هنا تبيبها على ما تقدّم ذكره ، كان أصل بَكْتَمُو من مماليك الملك المظفر يبرش الجاشكير ، ثم آنتقل إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون ، لعله بالخدم ، فإن أستاذه المظفر ببرش كان أمر وعشرة في أواخر دولته ، واولا [أنه] أعتقه ما أمره ، فعل هذا يكون عتبق المظفر ، والله أعلم ، ويُقوى ما قلتُ ما سنذكره ، وهو أن بكتمر هذا حقلي عند الملك الناصر لجمال صورته وجعله ساقياً ، وكان غربباً في بيت السلطان: لأنه لم يكن له خُشد ش ، فكان هو وحده ، وسائر خاصكية حربا عليه ، وعظمت مكانتُه عند السلطان حتى تجاوزت الحدّ ، قال الصلاح الصّفيدى : كان يقال : إنّ السلطان و بَكتَمُو لا يفترقان ، إما أن يكون بكتمر عند السلطان ، يكون السلطان عند بَكتَمُو لا يفترقان ، إما أن يكون بكتمر عند السلطان ، وإما أن يكون السلطان عند بَكتَمُو ، انتهى كلام الصّفيدى بأختصار ،

<sup>(</sup>۱) في الدرر الكامنة أنه توفي سنة ٧٣٦ه . (۲) في الأصلين هنا: «في تأسع المحرم» . وتضحيحه عن السلوك وما تقدّم ذكره في صفحة ١٠٥ من هذا الجزء . (٣) تقدّم في ص ١٠٥ من هذا الجزء . (٣) نخل بإمالة النون وكسر من هذا الجزء : «وحمل بكنسر إلى عيون القصب فدفن بها » . (٤) نخل بإمالة النون وكسر الماه . أصل أسمها نخر (بفتح النون وكسر الماه) ثم حرفت إلى نخل وقال أبوعبيد البكري في معجمه : بعل نخر وهي منهل من مناهل الحاج ، وهي قرية ليس بها نخيل ولا شجر ، يسكنها نفر من الناس ، و يقال لها بعلن نحل ، و و ردت في معجم البلدان لياقوت : نخل : أمم موضع قديم بشيه جزيرة سدينا في طريق الشام من ناحية مصر ، وكانت نخسل محطة من محطات طريق الحج في الزمن السابق و بها آبار ماه عذب ، وهي اليوم نجع صغير واقع في وسط جبال شبه جزيرة سينا بقسم سينا المنوسط النابع لمحافظة سينا بالصحراء الشرقيسة النابعة للملكة المصرية ، وتقع نخل شرقي مدينة السويس على بعسه ١٢٠ كيلو متر على خط مستقيم منها ، و بها قطة بوليس من عساكر مصلحة المدود لحفظ الأمن بتلك الجهة ،

<sup>(</sup>٥) راجع صفحة ٢٠٢ وما بعدها مز هذا الجزء ٠

۲.

قلت: ووقع لَبَكْنَمُر هـ ذا من العظمة والقرب من السلطان ما لم يقع لغيره من أبناء جنسه و قد استوعبا أمره في « المنهل الصافى » مستوفى ، حبث هو كتاب تراجم الأعيان ، وليس لذكره هما إلا الاختصار ؛ إذ هذا الكتاب موضوع للإطناب في تراجم ملوك مصر لاغير ، وسيما كان غير ذلك يكون على سبيل الاستطراد والضميمة لحوادث الملك المذكور لاغير ، فيكون الاختصار فيا عدا ملوك مصر أرشى ، و إلا يطل الشرح في ذلك حتى تزيد عِدّة هـ ذا الكتاب على مائة مجلّد وأكثر ، وقد سُقنا أيضًا من ذكر بَكْدَ سُر في أصل ترجمة الملك الناصر مطعة جيّدة فيها كفاية في هذا الكتاب، فلننظر هناك .

أصر النيل في هدف السنة - الماء القديم ثلاث أذرع وثماني أصابع ،
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وست عشرة إصبعا .

++

سنة خمس وعشرين من ولاية الملك الناصر الثالثة على مصر، وهي سنة أربع وثلاثين وسبعائة .

فيها توقى الأميرسيف الدين أَلْمَاس بن عبد الله الناصرى حاجب الجُمَّاب بالديار المصرية في محبسه خَنْقًا في ليلة ثانى عشر صفر، وحُمِل من الغد حتى دُفِن ه بالديار المصرية في محبسه خَنْقًا في ليلة ثانى عشر صفر، وحُمِل من الغد حتى دُفِن ه بالمعه بالشارع خارج بابى زويلة ، وكان من مماليك الناصر محمد، إشتراه ورقّاه وأمَّره وجعلة جَاشْنَكِيرَه، ثم ولّاه المجوييّة، فصار في علّ النيابة لشغور مَنْصِب النيابة في أيامه، فكان أكابُر الأحراء يركبون في خدمته ويجلِس في باب القلعة

 <sup>(</sup>۱) ضبطه المؤلف في المنهل الصافى بالعبارة فقال : «بضم الهمزة ولام ساكمة وميم مفتوحة وألف
 بعدها سين مهملة » • (٣) واجع الحاشية وقم ٣ ص ٢٠٦ من هذا الجزء •

وَتَقِف الجُمَّابِ في خدمته، ولا زالَ مقرَّبًا عند السلطان حتى قبض عليه لأمور بلغته عنه: منها ، أنه كان اتفق مع بَكْتَمُر الساقى على قتل السلطان، ومنها عَبتُه لصبى من أولاد الحسَيْنِية وتهتَّكه بسببه، وغير ذلك . ولمَّ حَبسه السلطان مَنعه الطعام والشراب ثلاثة أيام ثم خنقه . وقد تقدّم من ذكره في أصل ترجعة الملك الناصر بعد عَوْده من الحجاز نبذة أخرى يعرف منها أحواله . وكان ألمَّاس عُتميًّا لا يعرف بالعربيّة شيئا . وكان كريمًّا ويتباخل خوفًا من الملك الناصر، ولمن وجد له أشياء كثرة .

وتُونَى الأميرُ عَلَم الدين مليان بن مُهَنَّا بن عيسى ملك العرب وأمير آل فضل في خامس عشرين ربيع الأول ، وتَوَكَّى الإِصْرة بعده سيْف بن فضل [بن عيسى (٢٠) مهناً ] .

وتُوقَى السلطان الملك الظاهر أَسَد الدِّين عبد الله آبن الملك المنصور نجم الدين (٣) أَيُّوب آبن الملك المظفَّر يوسف بن عمر [بن على] بن رسول متملِّك اليمَـن، بعد ما قَبَض عليه الملكُ المجاهدُ بقلمة دُمُلُوه، وصار الظاهر هذا يركب فى خدمة المجاهد، ثم سجنه المجاهد مدَّة شهرين وخَنقه بقلعة تَعِز .

وتُونَى قاضى حماة نجم الدين عمر بن محمد بن عمر بن أحمد بن هبة الله بن محمد آبن هبة الله بن أحمد المعروف بآبن العديم الحملَبي الأصل الحنفي عن عمس وأر بعين سنة، وهو من بيت علم ورياسة وفضل .

<sup>(</sup>۱) في المنهل الصافى والدرر الكامنة أنه توفى سنة ٤٤٤ ه. (۲) الزيادة عن الدور الكامنة والمنهل الصافى . (٤) هو الملك المجاهد مين الدين على بن داود بن بوسف بن عمر بن على بن رسول ، توفى سسنة ٤٧٦ ه كافى المنهل الصافى أو سنة ٤٧٦٦ كافى صبح الأعشى (ج ٥٠٠٠). (٥) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٧٦ من الجزء الثامن من هذه الطبعة .

۲.

وتوقى الأمير طخاى تُمر بن عبد الله [ العُمرِي ] الناصرى أحد مماليك الملك التاصر وزوج آبنته في ليلة النلاثاء ثامن عشرين شهر دبيع الأوّل ، وكان من أجلّ مماليك الناصر وأمرائه وأحد خواصه .

وتوقى الأمير سُوسُون بن عبد الله النــاصرى" أحد مُقَدَّمِى الألوف بديار مصر وأخو الأميرقَوْسُون فى ليلة الجمعة رابع عشر جُمادَى الأولى .

وتُوقَى الشيخ الإمام العالم الحافظ ذو الفنون فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد آبن الماماً حافظًا مصنّفًا ، صنّف السّدية النبويّة وسمّاً « محمّا به وكتاب الأثر، في فنون المغازي والشيائل والسّيرة ، ومختصر ذلك سَمّاً « نبور العيون » ، وكتاب « تحصيل الإصابة ، في تفضيل الصحابة » و « النّفْح السّدي في شرح جامع النّرة فيهما حافظًا وكتاب « بُثْرَى اللّبيب ، بذكرى الحبيب » ، وكان له نظمٌ ونثر علامة فيهما حافظًا منقمًا ، ومن شعره قصيدته التي أولها :

عَهْدِى به والبَدِنُ لِس يَرُوعُهُ \* صَدِّبًا بَرَاهُ نُحُدِلُهُ وَدُمُوعُدُهُ لا تطلبُونُ مِن شَرَّع الغَدَامِ شُرُوعهُ لا تطلبُونُ مِن شَرَّع الغَدَامِ شُرُوعهُ عنساكن الوادِى - سَقَنْهُ مَدَامِعِي - \* حَدَّثْ حَدِيثًا طابَ لى مَسْمُوعُهُ

<sup>(</sup>١) زيادة مما تقدّم في ترجمة الملك الناصر محد ص ٩٠ من هذا الجزء ومن السلوك ٠

 <sup>(</sup>٢) ورد في بعض المصادر بالصاد • (٣) التكلة عن ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي ، والدرر الكامة والسلوك والمهل الصافي وطبقات الشافعية • (٤) في الأصلين والمهسل الصافي :

 <sup>(</sup>٥) نوجد منه نسخ كثيرة مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية في التــاريخ تحت أرقام مختلفة .
 ونسخة أخرى محطوطة في فهرس الحديث تحت رقم [ ١٥٦٧ حديث ] .

 <sup>(</sup>٦) في هامش ذيل تذكرة الحفاظ ص ١٧: « الفوح الشذى ، في شرح الترمذي » .

أَفْدِى الذى عَنْتِ البُدُورُ لَوَجْفِهِ \* إِذْ حَلْ معنى الْحُسنِ فِيه جَمِيعُهُ البَّسِ فَله جَمِيعُهُ البَّسِدُرُ مِن كَلْفِ به كَلْفُ بهِ \* والنُصنُ من عَطْفِ عليه خُضُوعُهُ البَّسِدُرُ مِن كَلْفِ به كَلْفُ بهِ \* حُلُو الحديثِ ظَرِيفُه مَطْبُوعُه يَّة حَلْوِي المَرَاسِفِ واللَّمَى \* خُلُو الحديثِ ظَرِيفُه مَطْبُوعُه دارتُ رَحِيقُ لَحَالَم مَا اللَّمَام صَنِيعُهُ دارتُ رَحِيقُ لَحَالُه مِنْ الْمُدَام صَنِيعُهُ يَا فَاضْمِرُ عَتْبَهُ فَإِذَا بَدَا \* فِالله مَا جَنَاه شَدِيعُهُ مَا جَنَاه شَدِيعُهُ

وُتُونَى الأميرُ قَرَطَاى بن عبدالله الأشرق نائب طرابُلُس، وقد جاوزستين سنة في ثامن عشرين صفر، وكان ، مَطَّلًا عند الملك ؛ أَمَّرَه وولًا ه نيابة طرابُلُس إلى أن ماك بها .

وتُتوقَّى الأمير سيف الدين بَلَبَان بن عبد الله المعروف بطُّرَنَا نائب صَفَد في حادي عشرين ربيع الأول ، وكان أميرًا شجاعًا مقْدامًا .

وتُوفَى قاضى القضاة جمال الدين أبو الربيع سليان آبن الخطيب مجد الدين عمر آبن عثمان الأَذْرَعِى الشافعي المعروف بالزَّرَعِيّ ، في سادس صفر بالقاهرة وهو قاضى العسكر بها . وكان فقيها عالمَّ .

وتُوفَى الأمير سيف الدين خاص ترك بن عبدالله الناصرى أحد مُقَدَّمى الألوف الدين خاص ترك بن عبدالله الناصر المصرية فى شهر رجب بدِمَشْق ، وكان من خواص مماليك الملك الناصر عمد بن قلاوون .

<sup>(</sup>١) الكلف هنا : شيء يكون في الوجه كالسمسم أو هو السواد -

<sup>(</sup>٢) رواية طبقات الشافعية : ﴿ لَهُ مُعَسُولُ ... اللهِ ٠

<sup>(</sup>٣) في المنهل الصافي والدر والكامنة : « قراطاي » بألف بعد الراه

٢٠ (٤) صبط في الدرر الكامنة « بنم الطاء رسكون الراء » • وفي المنهل معناه : « كرك » •

<sup>(</sup>o) و المنهل العماني : «خاص بك» .

(۱) وتُوقى الشيخ مجد الدين حرمى بن قاسم بن يوسف العامِرى" الفاقُومِي" الفقيه الشافعيّ في ذي الحجّة .

أصر النيل ف هذه السنة - الماء القديم ذراعان وثمانى أصابع. مبلغ الزيادة
 ست عشرة ذراعا وآثنتان وعشرون إصبعا .

\* + +

السنة السادسة والعشرون من ولاية الملك النــاصر الثالثة على مصر وهي سنة خمس وثلاثين وسبعائة .

فيها تُوقى الأمير علم الدين سَنجَر بن عبد الله الخازن والى القاهرة وهو معزول فى يوم السبت نامن جُمادَى الآخرة عن نحو تسعين سنة ، وأصله من مماليك الملك المنصور قلاوون وترقَّى حتى صار خازِنًا ثم شاد الدواوين، ثم ولى الكَشْفَ بالبَّهْنَسَا بالوجه القبلى، ثمّ ولى القاهرة وشَدَ الجهات وأقام عدة سنين ، وكان حَسَن السِّيرة ، وإليه يُنْسَب حِكُ الخازن خارج القاهرة

<sup>(</sup>١) في الدرر الكامنة: «أبن هاشم» . (٢) نسبة إلى بلدة فاقوس قاعدة مركز فاقوس أحد

مراكز مديرية الشرقية بمصر . (٣) واجع الحاشية وتم ٢ص٥٥١ من الجزء الثامن من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>٤) ذكره المقريزى فى خططه (ص د ١٣ ج ٢) فقال : إن هذا الحكر فيا بين بركة الفيل وخط الجامع الطولوق، كان من جملة البساتين ثم صار إصطبلا لخيول الهاليك السلطانية ، فلما تسلطن الملك العادل كتبغا أخرج منه الخيول وعمله ميدانا يشرف على بركة الفيل فى سنة ه ٦٩ هـ، ولما خلع العادل كتبغا أهمل أمر الميسدان، فصر فيه الأمير علم الدين سنجر الخازن والى القاهرة ببنا ، فعرف من حينتذ بحكر الخازن وتبعه الناس فى البناء وأنشئوا فيه الدور الجليلة .

ولما تكلم المقريزى على ميسدان بركة الفيل (ص ١٩٨ ج ٢) قال : إن هذا الميدان أنشأه العادل كتبغا ، وبأحر الناس فذلك إلى بناه الدور بجانبه ، وكان أول من أنشأ هناك الأمير علم الدين سنجر الخازن ف ألموضع الذى عرف اليوم بحكر الخازن ، وتلاه الناس والأمراء في العارة ، ثم قال : وما برحدا الميدان باقيا إلى أن عمر الملك الناصر محمد بن قلاوون قصر الأمير بكتمر الساق على بركة الفيل ، فأحنل فيه جميع أرض هذا الميدان وجعله إصطبل قصر الأمير بكتمر الساق في سنة ١٧١٧ ه .

على يركة الفيل، وتُربّت بالقرب من قبة الإمام الشافي بالقرافة ، وتُوفّ الأمير صلاح الدين طَرْخَان أبن الأمير بدر الدين بَيْسَرِي بسجنه بالإسكندرية في بحادي الأولى بَعد ما أقام بالسجن أربع عشرة سنة ،

وتُوفّى الشيخ الإمام الحافظ المؤرخ قطب الدين أبو على عبد الكريم بن عبد النّور آبن مُنير الحَلَى ثم المصرى الحنفى . ومولده في سنة أربع وستين وستمائة . وكان بارعا في فنون صاحب مصنفات ، منها «شرحه لشطر صحيح البخارى» ، و «تاريخ مصر» في عدّة مجلدات ، بيّض أوائلة ولم إقف عليه إلى الآن ، وخَرَّج لنفسه أربعين أوائلة ولم إقف عليه إلى الآن ، وخَرَّج لنفسه أربعين تُساعيّات ، وهو آبنُ أخت الشيخ نصر المَنْبِجي "، و بخاله كان يُعرف والتفع بصحبته ،

ومما ذكره المقريزى عن الميدان المذكور يتبين أنأرضه قد دخلت بأكلها فى قصر بكتمر الساقى وأما حكر الخازن فكان مجاورا للقصر من الجهة الشرقية أى لأرض الحوض المرصود فى وقتنا الحاضر وبناء على ذلك تكون الأرض التى كان قائما عليا حكر الخازن واقعة فى المنطقة التى تجدّ اليوم من الشرق بشارع جامع أزبك وحارة نجسم الدين ، ومن الثيال بحارة نجم الدين أيضا وبعطفة حمام بابا ، ومن الغرب شارع مجد قدرى باشا ، ومن الجنوب شارع الخضيرى بالقاهرة .

ولما تكلم على باشا مبارك فى خططه على شارع نور الفلام (ص ١٢٦ ج ٢) قال : إن هـــذا الشارع كان يعرف أوّلا بحكر الخازن ثم عرف بحكر الخادم و بدرب الخادم بالدال المهملة بدل الزاى المعجمة ، كا وجد ذلك فى جميح أملاك هـــذه الخطة ، ثم ذكر فى صفحة ٥ م ج ٢ أن منزل مصطفى رياض باشا الذى به اليوم محكمة مصر الشرعية المسكبرى كائنة بدرب الخادم والآن بشارع نور الظلام .

و بالبحث تبين لىأن درب الخادم الذى يعرف اليوم بشارع نورالظلام لم يكن بحكرالخازن أو الخادم، و إنما هو الطريق التي كانت توصل إلى الحكر المذكور فعرفت بذلك .

٢٠ وقد أطلقت مصلحة النظيم أسم سنجر الخازن على حارة متفرعة من ميدان مصطفى باشا فاضل شرق المدرسة الخديوية باعتبار أن حكر الخازن كان فى تلك الجلهة ، وهذا غير صحيح ، لأن الجلهسة المذكورة بعيدة عن الموقع الأصلى لهذا الحكر ولا علاقة لها به ، كا ذكرة

(۱) بالبحث عن مكان هـــذه التربة تبين أنها قد آندثرت ومن المتعذر تعيين مكانها الآن لأن جبانة الإمام الشاغمى المسهاة بالقرافة الصغرى قد طرأ عليها تغييرات كيثيرة · (۲) في الدر والكامة : «طرجاى » بالجبيم وألف و ياه · (۳) تقدمت وفاقه سنة ۲۱۷ هـ ·

وتُوقَى الشيخ الإمام الْجَوَّد العلامة محمد بن بَحْتُوت الظاهري الْقَلْنُدُر الحنفي بطرابُلُس في خامس عشر ربيع الأوّل، وكان كاتب مجمد بن بكتوت الظاهري الْمَا منه كتب على ابن الوحيد، وكان يضَع المحبرة على يده اليسرى والْمُجَلَّدة في يده من كتاب الكشّاف الزَّخْشيري و يكتب منه ما شاء وهو يُغني فلا يغلط، وكان أولًا خَصِيصًا عند الملك المؤيّد صاحب حمّاة، وأقام عنده مدّة ثم طَرَدَه عنه .

وُتُوفَى الشيخ الواعظ شمس الدين الحسين بن أسد بن المبارك بن الأثير بمصر (١) ف جُمادى الآخرة . وكان فقيهاً يعظ الناس وعليه قابليّة .

وتوفى القاضي زَيْنِ الدِّينِ عبد الكافى آبنِ ضياء الدينِ على بن تَمَّام الأنصاري الْمُؤْرُجِي السَّبِكَ بالمُحلة وهو على قضائها ، وكان فقيها بارعا .

 <sup>(</sup>١) نسبة إلى طائفة الفلندرية . راجع الحاشية رقم ٤ ص ٢٥٦ من هــذا الجز. .

<sup>(</sup>۲) تقدّمت وفاته سنة ۷۱۱ ه . وفي الدرر الكامنة : «كتب على آبن خطيب بعلبك » الذي سيد كر المؤلف وفاته بعد قليل . (۳) في السلوك : «على زنده» . (٤) في أحد الأصلين وهامش الدرر : « وهو يفتى » . (۵) في شدرات الذهب : « الحسين بن راشد » . (۲) في الدرر الكامنة أنه توفي في ذي الحجة . (۷) السبكي نسبة إلى سبك وهو آسم لقريتين (۲)

قديمنين فى مصر، إحداهما سبك الضحاك و يقال لهاسبك التلاث لآنمقاد سوقها فى يوم الثلاثاء من كل مه السبوع، وهى الآن إحدى قرى مركز منوف بمديرية المنوفية وهى التى ينسب إليها عبد الكافى المذكور، كا ورد فى كتاب حسن المحاضرة للسيوطى. والقرية الثانية سبك المبيد أو سبك العويضات، وتسمى اليوم سبك الأحد لانمقاد سوقها فى يوم الأحد من كل أسبوع، وهى إحدى قرى مركز أشنون بمديرية المنوفية بمصر (٨) المحلة المقصودة هنا مدينة المحلة الكرى قاعدة مركز المحلة الكرى بمديرية الفريسة بمصر

وتُوفَى الشَّيخ بهاء الدين محود آبن الخطيب عبى الدين محمد بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب بن على بن أحمد بن عقيل السُّلِي شيخ الكُتَّاب في زمانه، المعروف بَابَن خطيب بَعْلَبَكَ بدِمَشْق في شهر ربيع الأوّل .

أصر النيل في هذه السنة - الماء القديم لم يحرر. مبلغ الزيادة ثمانى عشرة
 ذراعا و إحدى وعشرون إصبعا . والله تعالى أعلم .

وردت فى كتاب أحسن التقاسيم للقدسى بآسم المحلة الكبيرة . وفى نزهة المشتاق : المحلة مدينة كبيرة ذات أسواق عامرة وتجارات فائمة وخيرات شاملة . وقال ياقوت فى معجم البلدان : المحلة عدة مواضع بمصر، منها محلة دقلا وهى أكبرها وأشهرها ثم ذكرها مرة ثانية فقال : ومنها محلة شرقيون بمصر أيضا وهى المحلة الكبرى ، مديشة مشهورة بالديار المصرية وهى ذات بحنين ، أحدهما سسندفا والأخرى شرقيون ، ويفهم مما ذكره ياقوت أن محلة دقلا هى بلدة أخرى غير محلة شرقيون التى هى المحلة الكبرى في حين أنهما بلدة واحدة ، ولكن يظهر أن ياقوت نقل أسم محلة دقلا من كتاب غير الذى نقل عنه محلة شرقيون ، فغن أنهما بلدة واحدة كما ذكرنا ،

ووردت فى الانتصار لابن دقاق : محلة دقلا وتعرف بمدينـــة المحلة وهى قصبة إظيم الغربية بمصر ، وولايتها تعرف قديما بالوزارة الصغيرة وهى مدينـــة كبيرة ذات أسواق ومساجد ومدارس وقياسروفنادق ومنازه وبساتين .

وكانت المحلة الكبرى قاعدة لإظيم الغربية من عهد الدولة الفاطبية إلى القرن المساخى ؤ فإنه في سنة ٢ ٥ ٢ ١ هـ = ٢ ١ ٨ ٢ م نقل ديوان مديرية الغربية والمصالح الأميرية الأخرى من المحلة الكبرى إلى مدينة طنطا بناه على طلب عباس باشا حلمى الأول منذ كان مديرا للغربية والمنوفية اللتين كانتا يديرهما سموه بأسم مديرية روضة البحرين و بسبب هذا النقل أصبحت المحلة فى ذلك الوقت من النواحى التابعة لمركز سمنود إلى لمركز سمنود إلى المستحد عنطا قاعدة لمديرية الغربية ولا تزال من أكبر المدنو المصرية وأشهرها ، فهى مركز المحلة الكبرى ، ولا تزال من أكبر المدنو المصرية وأشهرها ، فهى مركز تجارى عظيم الفطن والمحصولات الزراعيسة الأخرى ولنسج الأقشمة القطنية والحسريرية على آختلاف أنواعها وألوانها .

وقـــد رادت شهرة المحلة و زاد عدد سكانها بسبب المحالج والمعامل الكبيرة التي أنشأنها فيها شركة مصر ١ من سنة ٢٠١٠ لحليج القطن وغزله ونسجه وتلوينه ، فإلى هذه المؤسسات العفليمة يرجع الفضل الأكبر في عمران مدينة المحلة الكبرى ورفاهية أهلها حتى أصبحت في مقدمة المدن الصناعية بمصر

(1) في الأصلين: «السهمي» . وما أثبتناه عن السلوك والدور الكامنة . وفي شذرات الذهب وأبن كثير . «المسلمي» .

+ +

السنة السابعة والعشرون من ولاية الملك النـاصر عمد الثالثة على مصر ، وهي سنة ست وثلاثين وسبعائة .

فيها توقى القَانُ بو سسعيد بن القان محمد خَرْبَسْدَا بن القان أَرْعُون بن القان وليها توقى القَانَ بن القان الطاغية هُولاً كُو ملك التّتار وصاحب العراق والجزيرة وأذر بيجان وخُرَاسانَ والروم وأطراف ممالك ما وراء النهر في شهر ربيع الآخر، وقعد أناف على ثلاثين سنة ، وكانت دولته عشرين سنة ، لأنّ جلوسه على تخت الملك كان في أوّل بُحادى الأولى سنة سبع عشرة وسبعائة بمدينة السلطانية ، وعمره في أوّل بُحادى الأولى سنة سبع عشرة وسبعائة بمدينة السلطانية ، وعمره احدى عشرة سنة ، و بو سعيداً سم غيركُنية (بضم الباء ثانية الحروف وسكون الواو) . وسعيد معروف لاحاجة لتعريفه ، ومن الناس من يقول بوصعيد (بالصاد المهملة) . وكان بو سعيد المذكور مَلِكًا جليلا مُهابا كريما عاقلا ، ولديه فضيلة ، ويكتب وكان بو سعيد المذكور مَلِكًا جليلا مُهابا كريما عاقلا ، ولديه فضيلة ، ويكتب الحلط المنسوب ، ويُجيد ضرب العود والمُوسِيقي ، وصنف في ذلك قَطَعًا جيدة في أنفام غريبة من مذاهب النّم ، وكان مشكور السّيرة ، أبطل في سلطنته عدّة في أنفام غريبة من مذاهب النّم ، وكان مشكور السّيرة ، أبطل في سلطنته عدّة مكوس ، وأراق الخمور من بلاده ومنع الناس من شربها ، وهدم الكائس ، و و و رَث فوى الأرحام ؛ فإنه كان حنفيًا ، وهو آخر ملوك التتار من بني چنكرخان ، ولم يقم للتتار ، وهم قائمة إلى يومنا هذا .

<sup>(</sup>١) فى الدرر الكامنة أنه توفى سنة ٧٣٧ ه. (٢) فى الأصلين : « بو ســـعيد محمد بن ابن القان خر بندا » . والتصحيح مما تقدم فى ص ٢٣٨ من هذا الجزء ومن السلوك .

 <sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ٧ ص ٢٧٣ من هذا الجزء .
 (٤) تقدم في ترجمة أبيه ص ٢٧٩ من هذا الجزء .
 ش هذا الجزء : أن جلوسه كان في ثالث عشر من شهر ربيع الأول سنة ست عشرة وسبعائة .

<sup>(</sup>٥) راجع الحاشية رقم ١ ص ٣٣٩ من هذا الجزء .

وتوقّ الأمير جمال الدين آقوش بن عبد الله الأشرق المعروف بنائب الكرك عبوسا بنفر الإسكندرية في يوم الأحد سابع جمادى الأولى ، وأصله من مماليك المنصور قلاو ون ، وأضافه قلاو ون إلى ولده الأشرف خليل وجعله أستاداره فعرف بالأشرق ، وآستمر بخدمة الملك الأشرف إلى أن تسلطن ، أمّره ثم ولاه نعرف بالأشرق ، وقيل : إنه ما ولّى نيابة الكرك إلا في سلطنة الملك الناصر الثانية ، وهو الأقوى ، وقد مرّ من ذكر آقوش هذا أشياء كثيرة في ترجمة المُظفّر بيبرش ، وعند قدوم الملك الناصر إلى الكرك لمّا خلع نفسه وغير ذلك ، وكان آقوش أميرا جليلا معظّما ، وكان يقوم له الملك الناصر لمّا يدخل عليه وهو جالس على تخت بليلا معظّما ، وكان يقوم له الملك الناصر لما يدخل عليه وهو وصاحب الجامع الذي بآخرا لحُسَيْنية بالقرب من كوم الرّيش ، وهو إلى الآن عام وما حوله خراب ، الذي بآخرا لحُسَيْنية بالقرب من كوم الرّيش ، وهو إلى الآن عام وما حوله خراب ،

وتوقى الأميراً يُمَّشُ بن عبدالله المحمدى نائب صَفَد في ليلة الجمعة سادش عشرين ذى الحجة . وكان من مماليك الملك الناصر محمد ومن خواصه ، وهو أحد من كان ينذبه الناصر وهو بالكرك لمهماته ؛ ولمَّ تسلطن أمَّره ثم ولاه نيابة صَفَد وغيرها إلى أن مات ، وكان أميرًا عارفا كاتبا فاضلا عاقلا مديرًا متواضعا كريما .

وتوقى الأمير سيف الدير إيناق بن عبد الله الناصري أحد مُقَدَّمي الألوف ف ثامن عشرين شعبان ، وكان أيضا من خواصّ الملك الناصر حمد بن قلاو ون ومن أكابر مماليكه .

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية رقم ١ ص ٢٠٤ من هــذا الجزء · (٢) راجع الحاشــية رقم ٤ ص ٢٠٣ من هذا الجزء · (٣) في الدروالكامنة أنه توفي سنة ٢٧٣ ه ·

<sup>(</sup>٤) في تَاريخ سلاطين المماليك : «سادس عشر ذي الحجة» . (٥) كذا في الأصلين . وفي الدور المكامنة : «إذا ق» بدون يا . . وفي السلوك : «سيف الدين الباقري» . و يغلب على الغلن أنها

محرفة عن كلمة « إيناق » · (٦) في الدرر الكامنة أنه توفي في شهر رمضان ·

\_\_\_\_

وتوقى شيخ الكتاب عماد الدين مجمد بن العفيف مجمد بن الحسن الأنصاري الشافعي المعروف بآبن العفيف، صاحب الحط المنسوب ، كتب عدّة مصاحف بخطه ، وكان إماما في معرفة الحط، وعنده فضائل، وله نظم ونثر وخُطَب، تصدّى للكتابة مدّة طويلة ، والنتفع به عامة الناس ، وكان صالحا دين خيراً فقيها حسن الأخلاق ، مات بالقاهرة ودُفن بالقرافة وله إحدى وثمانون سنة .

وتوتى القاضى عماد الدين إسماعيل بن محمد بن الصاحب فتح الدين عبد الله ابن محمد القَيْسَراني كاتب حلب في ذي القعدة .

وتوفّى الشيخ تَقِيّ الدين سليان بن موسى بن بَهْرَام السَّمْهُودِى الفقيه الشافعيّ الفَرضيّ العروضيّ الأديب .

§ أمر النيل في هذه السنة ــ المـاء القديم خمسة أذرع وسبع عشرة إصبعا .
 مبلغ الزيادة ثمـانى عشرة ذراعا . والوفاء يوم النور و ز .

<sup>(</sup>۱) فى السلوك : « ابن الحسين » • (۲) كذا فى الطاّلع السميد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى السميد صفحة ۱۳۳ وطبقات الشافعية والدر و الكامنة • والسمهودى نسبة إلى سمهود • وسمهود من القرى المصرية ، اسمها المصرى : « بسيمهوت » والقبطى : «سمهوت» ومنه آسمها الحالى وهو سمهود • و و ردت فى معجم البلدان : « سمهوط » قرية كيرة على شاطئ غربي الذل دون فرشوط بالصحيد الأعلى بمصر • وفى التحفة السنية لابن الجيمان : سمهود من أعمال القوصية • والآن سمهود إحدى قري مركزنجم حمادى بمدرية قنا •

وبسبب اتساع زمام سمهود وكثرة عدد نجوعها وسكانها قسم زمامها أى أراضيها فى تاريع سنة ١٣٤٥ إلى خس نواح ، وهى سمهود هذه وهى الأصلية والبحرى سمهود والقبل سمهود والأوسط شمهود والشرق سمهود ، وكلها من قرى نجع حادى ، وفى الأصلين والسلوك وهامش الدر المكامنة : « السمنودى » وهو تحريف ، والسمنودى نسبة إلى سمنود ، وهى من المدن المصرية القديمة كانت عاصمة المملكة المصرية في عهد الأسرة الثلاثين الفرعونية وكان اسمها الديني « تبنوتير » والمدنى « سبئينيتو » والروى «سبنيتوس » والقبعلى « سمنوت» ومنه أسمها العربي سمنود ، وهى الآن قاعدة مركز سمنود أحد مراكز مدرج المهربة المهربة المهربة المهربة بمصر

\* \* \*

السنة الثامنة والعشرون من ولاية الملك الناصر محمد الثالثة على مصر، وهي سنة سبع وثلاثين وسبعائة .

(١) وربي المربع الدين أيدم الخطيري المنصوري أحد أمراء الألوف المنصوري أحد أمراء الألوف بالديار المصرية في يوم الثلاثاء أول شهر رجب بالقاهرة . وأصله من مماليك الحَطير الرومي والد أمير مسعود ، ثم آنتقل إلى ملك المنصور قلاوون ، فرقّاه حتى صار من أجلِّ الأمراء البُرْجيَّة. ثم ترقَّى في الدولة الناصريَّة و ولى الأستادارية . ثم وقع له أمور، وقبض عليه السلطان الملك الناصر مجمد في سلطنته الثالثة، ثم أطلقه وأنع عليه بإمرة مائة وتَقُدمة [ألف] وزيادة إمرة عشرين فارسا، وصار معظّم عندالناصر، ويجلس رأسَ الميسرة، وبيَّ أكبر أمراء المشورة . وكان لا يلبس قَبَاء مُطَرُّزًا ولا يدع عنده أحدا يلبس ذلك . وكان أحمر الوجه منوَّر الشيبة كريما جدًّا واسع النَّفْس على الطعام. حكى أن أستاداره قال له يوما: ياخَوَنْد، هذا السُّكِّر الذي يعمل في الطعام ما يضر أن نعمله غر مكرر ؟ فقال : لا ، فإنه يبق في نفسي أنه غير مكرر فلا تطب . ولمَّا مات خلَّف ولدن أمرين : أمير على وأمير محسد . وهو من الأمراء المشهورين بالشجاعة والدين والكرم، وهو الذي عمَّـــر الْجُاهُم برَمُّلة بولاق على شاطئ النسل والرُّ بعر المشهور ، وغرم عليه جملةً مستكثرة ، فلسَّا تم أكله البحر ورماه، فأصلحه وأعاده في حياته . وقد تقدّم ذكر بنائه لهذا الجامع في أصل ترجمة الملك الناصر، وسبب مشتراه لموضع الجامع المذكور وتاريخ بنائه .

<sup>(</sup>١) في الدرر الكامنة أنه توفي سنة ٧٣٨ ﴿ ٢﴾ تكلة عن المنبل الصافي ٠

٢٠ (٣) راجع الحاشية رقم ٢ ص ٢٢٣ من الجزء الثامن هذه الطبعة - وراجع أيضا ص ١١٨٠ --- ١١٩ من هــــذا الحزء .

وتوقى الأميرسيف الدين أزْبَك بن عبد الله الحَمَوَى في يوم الأربعاء خامس عشرين (٢) معبان على مدينة آياس، وقد بلغ مائة سنة، فحمل إلى حماة ودُفِن بها . وكان مُهابا كثير العطاء ، طالت أيّامه في الإمرة والسعادة ، وهو ممن تأمّر في دولة الملك الظاهر بيبرش البُندُقُدارى . رحمه الله .

(٢) وتوقى الشيخ المعتقد الصالح محمد بن عبدالله بن المجد إبراهيم المرشدى ، صاحب الأحوال والكرامات والمكاشفات بناحيـة منية مُرْشِــد فى ثامن شهر رمضان . وكان للناس فيه آعتقاد حسن، و يُقْصَد للزيارة .

وتوقّ الشيخ قطب الدين إبراهيم بن محمله بن على بن مُطَهَّر بن نوفل الثملي الأُدفوى في يوم عرفة بأدفو . وكان فقيها فاضلا بارعا ناظها ناثرا .

وتونّى الشبيخ المحدّث تتى الدين أبو عبد الله محمـد بن على بن محمد بن أحمد الله ويني المعليكي الحنيلي . ومولده سنة سبع وستين وستمائة ؛ ذكره الحافظ أبو عبدالله الذهبي في معجمه وأثنى عليه .

وتوقى الشيخ ناصر الدين محمد آبن الشيخ المعتقد إبراهيم بن مِعْضاد الجَعْبَرَى (٥) الواعظ بالقاهرة في يوم الآثنين رابع عشرين المحرّم. وكان يعظ الناس، وجلس مكان والده الشيخ إبراهيم الجعبرى، وكان لوعظه رونق، وهو من بيت صلاح ووعظ.

<sup>(</sup>۱) فالسلوك: « يوم الأربعا، خامس عشرين ذى القعدة » ، وفي المنهل الصافى: يوم الأربعا، خامس عشر ذى القعدة » وفي المدر الكامنة: «رابع ذى الحجة» . (۲) هي مينا، لبلاد أرمينية الصغرى على البحر الأبيض المتوسط ، وهي الآن إحدى موانى بلاد الأناضول (آسيا الصغرى) ، وقد ضعلها أبو الفسدا، إسماعيل والفلقشندى بالعبارة « بفتح الهيزة المدودة واليا، المثناة من تحت ثم آلف وسين » ، (۳) في الدر والحكامنة : « ابن أبي المجد إبراهيم ) ، (٤) اسمها الأصلى منية بني مرشد، كا ورد في كتاب التحفة السنية لأبن الجيعان من نواحي إقليم فوه ، وهي اليوم منية المرشد مني مركز فوه بمديرية الغربية بمصر ، (٥) كذا في السلوك والدر والكامنة ، وفي الأصلين » اسمع عشرين المحرم » .

وتوقّى المُسْنِدُ المعمَّرُ مُسند الديار المصرية شرف الدين يحيى بن يوسف المَقْدِسيّ (١) المعروف بآبن المصريّ بالقاهرة عن نيّف وتسعين سنة .

وتوفَّى الشيخ كمال الدين أبو الحسن على [بن الحسن بن على ] الحُو يُزانِي شيخ خانقاه سعيد الشُّعداء في صفر بالقاهرة، وكانت لديه فضيلة ، وعنده صلاح وخير.

§ أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم أربع أذرع وثمانى عشرة إصبعا .
 مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وست عشرة إصبعا . والله تعالى أعلم .

\*\*

السنة التاسعة والعشرون من ولاية الملك الناصر الثالثة على مصر ، وهي سنة ثمان وثلاثين وسبعائة .

فيها توفّى قاضى قُضاة دِمَشْقَ شهاب الدين محمد آبن المجد عبد الله بن الحسين ابن على الإربيل الزرزارى الشافعي، وقع عن بغلته فلزم الفراش أسبوعا ومات في جمادى الأولى بدِمَشْق، ومولده سنة آثنين وستين وسمّائة، وكان بارعا في الفقه والفروع والشروط، وأفتى ودرّس وكتب الطباق وسمع الكثير، ووكّى قضاء دِمَشْق بعد القاضى جمال الدين بن بُعْلة ، وعُزل بالقاضى جلال الدين القروينية، ولمّا تولّى القاضى شهاب الدين العيسراني كتابة سرّدِمَشْق توجّه القاضى شهاب الدين همذا إليه لنهنئته ، فنفرت به البغلة في الطريق فوقع فشُجّ دماغه، فحُمِل في عَفّة همذا إليه لنهنئته ، فنفرت به البغلة في الطريق فوقع فشُجّ دماغه، فحُمِل في عَفّة

<sup>(</sup>۱) في السلوك : « عن نيف وسبعين سنة » . (۲) في السلوك : « جمال الدين » . (۳) زيادة على السلوك والدرر الكامنة . (٤) في أحد الأصلين : « الزيادى » وبالأصل الآخر موضع هذه الكلة بياض؟ . وما أثبتناه عن المنهل الصافي والدر رالكامنة . (٥) سنذكر وفاته في هذه السنة . وفي الأصلين : «جمال الدين بن حملة » بالحماء ، وتصحيحه عن المشتبه في أسماء الرجال للذهبي وشذرات الذهب والدرر الكامنة .

۲.

إلى بيتــه ومات بعد أسبوع . ولمّـا وقع عن بغلته قال فيه الشيخ شمس الدين محمد ابن الخيّاط الدمشقيّ رحمه الله :

بَعْلَةُ قاضينا إذا زُلزِلَتْ \* كانتْ له من فوقها الواقعه تكاثرُ ألهاه من عُجْدِه \* حتى غدا مُلْقَ على القارعه فأظهرتْ زوجتُه عندها \* تَضَائِقاً بالرحمة الواسعه

وتوفى الشيخ الإمام العلّامة النحوى ركن الدين محمد بن محمد بن عبد الرحن ابن يوسف بن عبد الرحمن بن عبد الجليل المعروف بآبن القو بع القرشي التونسي المالكي النحوى ، صاحب الفنون الكثيرة بالقاهرة عن أربع وسبعين سنة .

وتوفّ شيخ الإسلام شرف الدين هبة الله آبن قاضى حماة نجم الدين عبد الرحيم ابن أبى الطاهر إبراهيم بن المسلم بن هبة الله بن حسّان بن محمد بن منضور بن أحمد الشافعي الجُهنى المعروف بابن البارزى قاضى حماة فى نصف ذى القعدة ، ومولده فى خامس شهر رمضان سنة خمس وأربعين وسمّائة ، وكان إماما علاّمة فى الفقه والأصول والنحو واللغة ، وأفتى ودرّس سنين وآنتفع الطلبة به وتخرّج به خلائق ، وحكم بحماة دهرا ، ثم ترك الحكم وذهب بصره ، وصنف كتباكثيرة ، وتج مرّات ، وحدّث بأماكن ، ولمن مات غلقت [أبواب] جماة لمشهده ، ومن مصنفاته : وحدّث بأماكن ، ولمن مات غلقت [أبواب] جماة لمشهده ، ومن مصنفاته : تفسيران ، و همتا مات غلقت [أبواب] جماة الشهده ، ومن السبعة » و « الشرعة فى السبعة » و « كتاب بديع القرآن » و « وشرح الشاطبية » ، و « الشرعة فى السبعة » و « كتاب الناسخ والمنسوخ » ، و « كتاب مختصر جامع الأصول » ، مجلدين و « الوفا

<sup>(</sup>آ) فى الدور الكامنة: «بصدها» • (۲) ورد فى الدر رالكامنة: «والقويع على الألسسة بضم القاف • وفقــل آبن رافع عنه أنه قال: إنه بفتح القاف • وذكر عن بعض المفاربة أن القويع طائر» • (٣) فى الدور الكامنة: «فى الخامس والعشرين من رمضان» • (٤) الزيادة من الدر رالكامنة • (٥) فى الأصلين: «السرعة فى البيعة» • والتصحيح من الدر رالكامنة وكشف الظنون •

فى شرح [ أحاديث ] المصطفى »، و « الأحكام على أبواب التنبيه » ، و « غريب الحسلات » ، و « غريب الحسيت » ، و « مختصر التنبيب » ، و « مختصر التنبيب » ، و « الزبدة فى الفقه » ، والمناسك ، [وكتاب فى] العروض ، وغير ذلك ،

وتوفى القاضى الرئيس عيى الدين يميى بن فغيل الله بن مُجَلِّى المُمَرِى والمِسْ السر السر الشريف بالشام أولا ثم بمصر آخرا، وهو أخو القساضى شرف الدين عبد الوهاب، وأخو القاضى بدر الدين محمد، و والد القاضى العلامة شهاب الدين أحمد، و بدر الدين نجمد، وعلاء الذين على وجمد القاضى بدر الدين نجمد بن على آخر من بنى فضل الله كتابة السرّ بديار مصر الآتى ذكره في عله إن شاء الله تعالى، قال الشيخ صلاح الدين خليل بن أيبك : لم أر في عمرى مَنْ كتب النسخ وخرج التخاريج والحواشي أحلى وأظرف ولا ألطف منه ، بل الشيخ فتح الدين بن سيد الناس معه والقاضى جمال الدين إبراهيم آبن شيخنا شهاب الدين محود ؛ فإن هؤلاء الثلاثة غاية في حسن الكتابة ، لكن القاضى عبى الدين هذا رَعِشت يده وارتجت الثلاثة غاية في حسن الكتابة ، لكن القاضى عبى الدين هذا رَعِشت يده وارتجت كتابته أخيرا ، قال : ولم أر عمرى مَنْ نال سعادته في مثل أولاده وأملاكه ووظائفه وعمره ، وكان السلطان قد بالغ أخيرا في آحترامه وتعظيمه ، وكتب له في أيام الأمير سيف الدين أَجْفَلَى الداودار توقيعا بالجناب المالي يقبل الأرض ، واستعفى من سيف الدين أَجْفَلَى الداودار توقيعا بالجناب المالي يقبل الأرض ، واستعفى من

<sup>(</sup>۱) زیادة من شدرات الذهب . (۲) هو : « إظهار الفتاوی من أسرار الحاوی » . یوجد مه الجزه الأول والتانی مجلدین مخطوطین محفوظین بدار الکتب المصریة تحت رقم (۲) فقه شافی . وله کتاب آخریسیی : « تیسیر الفتاری من تحریر الحاوی » مخطوط محفوظ بدار الکتب المصریة تحت رقم (۲۹) فقه شافی . راجع تاریخ آبن الوردی فی وفیات هده السنة . (۳) زیادة عن المنهل الصافی . (۱) تقدّمت وفاقه سنة ۲۰۷ه . (۵) تقدّمت وفاقه سنة ۲۰۷ه . (۵) تقدّمت وفاقه سنة ۲۰۷ه . (۷) سید کره المؤلف فی حوادث سنة ۲۰۷ه . (۷) سید کره المؤلف فی حوادث سنة ۲۰۷ه . (۹) توفی سنه ۲۰۷ه . (۱) توفی سنه ۲۰۷ه . (۱) توفی سنه ۲۰۷ه . (۱) سید کره المؤلف فی حوادث سنة ۲۰۷ه . (۱) سید کره المؤلف فی حوادث سنة ۲۰۷ه .

ذلك وكشطها وقال: ما يصلُح لمتعمم أن يُعَدَّى به « المجلس العالى » . اِنتهى كلام الشيخ صلاح الدين .

وتوقى قاضى القضاة جمال الدين يوسف بن إبراهيم بن جُمْلَة الدمشق الشافعي قاضى قضاة دمشق بها ، وكان فقيها بارعا ، ولى قضاء دمشق إلى أن عُرِل بقاضى القضاة شهاب الدين بن المجد .

وتوفى الأمير سيف الدين طُغْجِى بن عبد الله المنصورى في الحبس. وكان من أعيان الأمراء الُعرْجية معدودا من الشجعان .

وتوفّ الأمير سيف الدين صلديه بن عبد الله كاشف الوجه القبلى، وكان من
 الظّلَمة، مهد البلاد في ولايته .

وتوقى السبخ الأديب شهاب الدين أحمد بن يوسف بن هلال الصَّفدى الطبيب، ومولده فى سنة إحدى وستين وستائة ، كان من جملة أطبّاء السلطان، وكان بارعا فى الطب، وله قدرة على وضع المُشَجّرات، ويبرز أمداح الناس فى أشكال أطيار وعمائر وأشجار وعُقد وأخياط وغير ذلك، وله نظم ونثر، ومن شعره ما يُكتَب على سسيف :

 <sup>(</sup>۱) كذا فى الأصلين والسلوك . وفى الدرر الكامنة : «ضداى - بالضاد - والى الشرقية ثم كاشف الوجه القبل كان فا تكاسفا كا للدما. » . مات فى جادى الأول سنة ٧٣١ ه .

 <sup>(</sup>۲) كذا فى الأصلين والمهـــل العـــافى ومعجم الأطباء للدكتور أحمـــد ميسى بك • وعبارة الدرو
 الحكامنة : « وكان يضع الأوضاع العجيبة من النقش والترميك وينظم المشجرات فيأتى فيها بكل غريبة ...
 وكان طبيبا بالمــارسنان مولما بأوضاع مستحسنة فى أوراق مذهبـــة من صنعته ، مع الدين والسكون » •

أنا أبيضً كم جئتُ يومًا أسودا \* فأعــندتُه بالنصر يومًا أبيضا ذَكَرُّ إذا ما اســتُلَّ يوم كريهة \* جعل الذكورَ من الأعادى حُيضًا أختالُ ما بين المنايا والمُنَى \* وأجول في وَسُط القضايا والقضا

§ أمر النيل في هذه السنة — الماء القديم خمس أذرع وخمس عشرة إصبعا .
 مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وعشرون إصبعا . وكان الوفاء يوم النــوروز .
 والله تعالى أعلم .

+ +

السنة [ المتمّة ] الثلاثين من ولاية الملك الناصر محمد بن قلاوون الثالثـة على مصر، وهي سنة تسع وثلاثين وسبعائة .

فيها توقى خطيب القُدْس زين الدين عبد الرحيم آبن قاضى القضاة بدر الدين عبد بن إبراهيم بن سعد الله بن جَمَاعة الشافعي الحموى الأصل المعروف بآبن جماعة وتوقى الأمير سيف الدين بَهَادُر بن عبدالله المُعزِّى الناصري أحد أمراء الألوف بالديار المصرية في ليلة الجمعة تاسع شعبان وكان أميرا جليلا معظّا في دولة أستاذه ، بلغت تركته مائة ألف دينار ، أخذها النَّشُو ناظر الخاص .

ا وتوفّى قاضى الفضاة العلّامة جلال الدين مجد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد أبن مجمد بن عبد الكريم القرّويني الشافعي بدمشق في خامس عشر جمادى الآخرة وكان ولى قضاء مصر والشام ، وكان عالما بارعا مفتنًا في علوم كثيرة ، وله مصنّفات في عدّة فنون ، وكان مولده بالموصل في سنة ست وستين وستمائة ،

<sup>(</sup>١) في الأصلين : « عبد الرحن » . وما أثبتناه من السلوك والدرر الكامنة وشذرات الذهب .

 <sup>(</sup>٢) في الأصلين : « العزى » . وما أشتنا من السلوك والدر رالكامنة والمنهل الصافي .

 <sup>(</sup>٣) فأحد الأصلين : « في تنتين وسمّائة » . وفي الأصل الآخر بياض . والتصحيح من السلوك والمنها في المادر الكامنة .

۲.

وتوقى الشيخ الإمام الحافظ المؤرخ علم الدين القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البن يوسف ألبرزالي الشافعى بخُليْص، وهو مُحرِم في رابع ذى الجحة عن أربع وصبعين سنة ، و بِرْذالة : قبيلة قليلة جدًا ، وكان أبوه شهاب الدين محمد من كبار عدول دمشق ، وأما جدّ أبيه محمد بن يوسف فهو الإمام الحافظ زكى الدين الرحال عدّ الشام أحد الحقاظ المشهورين ، وقد تقدّم ذكره ، إنتهى ، وكان الحافظ علم الدين هذا محدّث حافظا فاضلا، سمع الكثير ورحل إلى البلاد وحصًّل ودأب وسمع خلائق كثيرة ، تزيد عدّتهم على ألفي شيخ ، وحدّث وخرّج وأفاد وأفتي وصنف تاريخا على السنين ،

وتوقى الشيخ الأديب أبو المعالى زين الدين خَضِر بن إبراهيم بن عمر بن مجـــد ابن يحيى الرقاء الحَفَاجِيّ المصرى عن تسع وسبعين سنة ، ومن شعره في ساق :

قد ساق لــــه رِدْفُ فَتِنتُ به \* لمَا تبـــدَّى بساق منـه بَرَّاقِ

فلا تَسَلُّفيه عن وَجْدِى وعن وَلَمِي \* فأصلُ ما بِيَ من رِدْفٍ ومن ساقِ

قلتُ : وأحسن من هذا قول القعراطيّ :

وأُغْيَد يستى الطّبلَا \* بديع حُسْنِ قد بَهَـرْ ف كغّه شمسٌ ف \* لــه لرائيــه قَــرْ وأحسنُ منهما قول القائل في هذا المعنى :

قــد زمزم الساق الذي لم يزل \* يُدير للأحباب كأس المُـدَام وقـــد فَهِمْناه وهِمْنَا بـــه \* بأحسن ما زمزم وَسْطَ المقام

(۱) زيادة عن المنهل الصافى والدر رالكامنة · (۲) راجع الحاشية رتم ۱ ص ۲۰ من مذا الجزء · (۳) توفى سنة ۹۰ ه · (عن المنهل الصافى فى ترجمة علم الدين هذا) · (۳)

<sup>(</sup>٤) تقدمت وفاته سنة ٦٣٦ ه . (٥) هو إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عسكر بن مظفر ابن نجم بن شادى برهان الدين الشهير بالقيراطى . مواده فى صفر سنة ٧٢٦ هـ وتوفى بمكة سنة ٧٨١ هـ ( هن المنهل العماف والدور الكامنة ) .

وتوفّى الشيخ جمال الدين أحمد بن هبة الله بن المَكِينِ الإسنالي الفقيه الشافعيّ بإسنا، وقد جاوز السبعين سنة في شؤال .

وتوقّى الأمير علاء الدين على ابن أمير حاجب والى مصروأحد الأمراء العشرات وهو معزول ، وكان عنده فضيلة ، وعُنِي بجمع القصائد النبويّة ، حتى كمل عنده منها مسهدة وسبعون مجلدا .

وتوقى قاضى القضاة فحر الدين أبو عمرو عثمان بن على بن عثمان بن على بن عثمان ابن إسماعيل بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب بن على بن هبة الله بن ناجية الشافعي المعروف بآبن خطيب جبرين بالقاهرة بالمدرسة المنصورية ليسلة السبت السابع والعشرين من المحرم ودُفِن بمقابر الصوفية ، ومولده فى العشر الأخير من شهر ربيع الأول سنة آثنين وستين وستمائة بالحسنية ظاهر العاهرة ، وكان بارعا فى الفقه والأصول والنحو والأدب والحديث والقراءات، وتوتى قضاء حلب سنة ست وثلاثين وسبعائة فتُكُم فيه، فطلبه الملك الناصر وطلب ولده، فرقعهما الحضور قدّامه لكلام أغلظه لها، فنزلا مرعو بين ومرضا بالبيارستان المنصوري ، فات ولده قبله، وتوقى هو بعده بيوم أو يومين ، وكان عالما ) وله عدّة مصنّفات، شرح الشامل وتوقى هو بعده بيوم أو يومين ، وكان عالما ) وله عدّة مصنّفات، شرح الشامل

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى إسنا وهي بلدة بالصعيد الأعلى بمصر وقاعدة مركز إسنا بمديرية قنا . راجع الحاشية رقم ه ص ٢٠ من الجزء السادس من هذه الطبعة . (۲) في الدرر الكامنة : «خمسة وتسعون مجلدا» (٣) كذا في أحد الأصلين . وكاختلفت المصادر التي بين أيدينا ففي الأصل الآخر : «عمان ابن على بن همان بن إيماعيل بن إبراهيم ... ... الخ » . وفي المنهل الصافي : «عمان بن على بن عمان بن على بن عمان بن الح » . وفي طبقات الشافعية : «عمان بن على بن إسماعيل بن يعقوب ... الخ » . وفي شذرات الذهب : «عمان بن على بن عمان بن على بن عمان بن على بن عمان بن على بن عمان بن المراهيم بن إسماعيل بن يوسف بن يعقوب بن وفي الدر والكامنة : «عمان بن على بن عمر بن إسماعيل بن إسماعيل بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب بن على بن عبد الله ... الخ » . (٤) جبرين : من قزى حلب .

الصغير، وشرج التعجيز، و[شرح] مختصر آبن الحاجب و[شرح] البديع لأبن الساعاتي . وقد استوعبنا ترجمته في المنهل الصافي بأوسع من هذا .

وتوقى الأمير الفقيه علاء الدين أبو الحسن على بن بَلَبان بن عبدالله الفارِمي الحنى المجنزله على شاطئ النيل فى تاسع شـــقال ، ومولده فى سنة خمس ومبعين وستائة ، كان إماما فقيها بارعامحد أ ، أفتى ودرّس وحصل من الكتب جملة مستكثرة ، وصنف عدة مصنفات ، ورتب التقاسيم والأنواع لأبن حِبان ، ورتب الطبرانى ترتيبا جيّدا إلى الغاية ، وألف ســيرة لطيفة للنبى صلى الله عليه وسلم ، وكتابا فى المناسك جامعا لفروع كثيرة فى المذهب ،

وتوقّى القاضى فحر الدين بحمد بن بهاء الدين عبدالله بن أحمد [بن على] المعروف بابن الحيلِّى بالقُدْس الشريف ، وكان رئيسا ، ولى نظر جيش دمشق عدّة سنين . وتوقَّى علاء الدين على بن هلال الدولة بِقَلْعة شَـنْزَر بعد ما ولى بالقاهرة عدّة وظـائف .

(٧) وتوقّ الأمير سيف الدين بِيلِيك بن عبد الله المُحْسِنيّ بطَوَابُكس . وكان من جملة أمراهُما .

أمر النيل فى هذه السنة — الماء القديم أربع أذرع وخمس عشرة إصبعا.
 مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وعشر أصابع . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>۱) فى كشف الظنون: « تصحيح التعجيز لفخر الدين عبّان ابن خطيب جبرين الشافعي الحلمي » .

(۲) ذيادة عن الدر رالكامنة وتاريخ أبن الوردى ، (۳) يوجد منه الجزء الأوّل مخطوط عفوظ بدا والكتب المصرية تحت رقم [۲۱۷ مجاميع م] ، (٤) هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان الحافظ أبو حاتم القيمي البستي ، تقدّمت وفاقه سنة ١٥٥ ه ، (٥) زيادة من السلوك ، ، وجان الحافظة ، (٧) في السلوك ؛ (٦) واجع الحاشية رقم ٦ ص ١٤٦ من الجزء السابع من هذه الطبعة ، (٧) في السلوك ؛ « بعد ما كان والي القاهرة » ، (٨) عبارة السلوك ؛ « بعد ما كان والي القاهرة » ،

\*\*4

السنة الحادية والثلاثون من ولاية الملك الناصر الثالثة على مصر، وهي سنة أربعين وسبعائة .

فيها توفّى الخليفة أمير المؤمنين المستكفى بالله أبو الربيع سليات آبن الخليفة الحاكم بأمر الله أبى العبّاس أحمد بن الحسن بن أبى بكر الهاشمى العباسي بمدينة قُوص فى خامس شعبان عن ست وخمسين سنة وستة أشهر وأحمد عشر يوما ، وكانت خلافته تسعا وثلاثين سنة وشهرين وثلاثة عشر يوما ، وكان حَيْماً كريما فاضلا ، كان أخرجه الملك الناصر إلى قوص لماكان فى نفسه منه لماكان منه فى القيام بنصرة الملك المظفّر بيبرس الحاشنكير، وتولّى الخلافة من بعده ولده أبو العباس أحمد ولقب بالحاكم على لقب جده بعهد منه إليه ، وكان الناصر منع الحاكم من الخلافة وقلّى غيره، حَسَبَ ما ذكرناه فى ترجمة الملك الناصر، فلم يتم له ذلك وولى الحاكم هذا .

وتوفى الأمير شمس الدين آق سُنقُر بن عبد الله شادّ العائر المنسوبة إليه قنطرة (٢) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) سُنقُر على الخليج خارج القاهرة وألجامع بسُو يقة السبّاعين على البركة الناصرية فيا

بين القاهرة ومصر . وكانت وفاته بدمَشْق.

(a) راجع الحاشية رقم ٢ ص ١٩٤ من هذا ألجزه ٠

<sup>(</sup>۱) واجع صفحة ۱۰۱ من هذا الجزء (۲) واجع الحاشية رقم ؟ ص ۱۰۹ من هذا الجزء (۳) واجع الحاشية رقم ؟ ص ۱۰۹ من هذا الجزء (۳) واجع الحاشية رقم ۲ ص ۲۰۹ من هذا الجزء . (٤) يستفاد مما ذكره المقريزى في خططه عند الكلام على جامع آق سنقر شاد الهائر السلطانية (ص ۲۰۹ ج ۲) أن هذا الجامع كان على المركة الناصرية بسويةة السباعين و و بالبحث تبين لى أولا : أنّ جامع آق سسنقر لا يزال موجودا ، و يعرف اليوم بجامع أبو طبل الذي بحارة السقايين حد تلاقيا بشارع المذبح الذي عليه الباب الحالى لحذا الجامع و تأثيل : أن سويقة السباعين كانت تشمل قديما حارة السقايين الحالية الواقعة في أمنداد شارع السقايين من الجهسة الشرقية ، وقشمل أيضا الطريق التي لا تزال محتفظة بآسم هسذه السويقة المعروفة بشارع صويقة السباعين بين حارة السقايين وشارع الناصرية بقسم السيدة زينب بالقاهرة ،

وتوقى الأمير علاء الدين على بن حسن المرواني والى القاهرة فى ثانى عشرين رجب بعد ما قاسى أمراضا شنيعة مدة سنة، وكان ظالما غشوما سفّاكا للدماء، اقترح فى أيام ولايته عقو بات مهولة، منها أنه كان يَنْعَل الرجل فى رجليه بالحديد كما تُنعل الحيل ، ومنها تعليق الرجل بيديه وتعلّق مقايرات العلاج فى رجليه فتنظع أعضاؤه فيموت، وقتل خلقا كثيرا من الكتّاب وغيرهم فى أيام النّشو، ولمّا حُلِت جنازته وقف عالم كثير لرجمه ، فركب الوالى وآبر صابر المُقدّم حتى طردوهم ومنعوهم ودفنوه .

وتوقى شرف الدين عبدالوهاب آبن التاج فضل الله المعروف بالنَّشُو ناظر الخاص الشريف تحت العقوبة في يوم الأربعاء ثانى شهر ربيع الآخر، وقد تقدم التعريف بأحواله وكيفية قتله والقبض عليه في ترجمة الملك الناصر هذه مفصلا مستوقى. كان هو وأبوه و إخوته يخدّمون الأمير بَكْتَمُر الحاجب، ثم خدم النَّشُو هذا عند الأمير أَيْدُغُمُ شُمْ أمير آخُور، فلما جمع السلطان في بعض الأيام كتّاب الأمراء رأى النَّشُو وهو واقف وراء الجماعة وهو شاب نصراني طويل حلو الوجه، فاستدعاه وقال له: إيش اسمك ؟ قال: النَّشُو، فقال السلطان: أنا أجعلك تَشْوِى، وربِّبه، مستوفيا، وأقبلت سعادته، فأرضاه فيا ندبه إليه وملاً عينه، واستمر على ذلك حتى استسلمه وأقبلت سعادته، فأرضاه فيا ندبه إليه وملاً عينه، واستمر على ذلك حتى استسلمه الأمير بَكْتَمُر الساقى وسلم إليه ديوان سيِّدى آ نُوك آبن الملك الناصر إلى أن توقى القاضى فخرالدين ناظر الحيش، نقل الملك الناصر شمسَنالدين موسى ناظر الحاص الحال المناص على ما بيده من ديوان آبن المل نظر الحيش عوضَه ، ووتى النشو هذا نظر الحاص على ما بيده من ديوان آبن

 <sup>(</sup>۱) فى الأصلين : «البروان» . وما أثبتناه من الدروالكامنة والسلوك وتاريخ سلاطين المماليك .
 (۲) فى تاريخ سلاطين المماليك : «فى ثانى عشر رجب» .
 (۳) فى تاريخ سلاطين المماليك : « فى ثانى عشر رجب» .
 (۵) فى الدر والكامنة : « وكانت وفاته ثانى عشر صفر سفر سفر سنة . ۷ و ما شد .

السلطان. ووقع له ماحكيناه فى ترجمة الملك الناصركل شىء فى عمله. قال الصلاح الصّه عَدى : ولّم كان فى الاستيفاء وهو نصرانى كانت أخلاقه حسنة وفيه بشر وطلاقة وجه وتسرع تعضاء حوائج الناس، وكان الناس يحبّونه ، فلمّا تولّى الخاص وكثر الطلب عليه و زاد السلطان فى الإنمامات والعاثر و بالغ فى أثمان المماليك وزقج بناته واحتاج الى الكُلف العظيمة، ساءت أخلاق النّشو وأنكر من يعرفه، وفتح أبواب المصادرات ، انتهى كلام الصفدى بآختصار .

وتوفّى الشيخ مجد الدين أبو بكر بن إسماعيل بن عبد العزيز السَّنْكُلُونَى الشافعي في شهر ربيع الأول ، وكان فقيها فاضلا ، شرح التنبيه في الفقه ، وتوتّى مشيخة خانقاه الملك المظفّر بيبرس ودرّس وأفتى .

وتوقى الأمير ركن الدين بيبَرْس بن عبد الله الأوحدى المنصوري وإلى قلعة الجلل في شهر ربيع الأول .

وَتُوفَّ الأمير سيف الدين أَيْدَمُر بن عبد الله الدَّوَادار بِدِمَشْق ، وكان أميرا جليلاخيًّرا ديًّنا .

وتوقّ الأمير سيف الدين بَهَادُر بن عبد الله البَـدْرى الناصرى نائب الكَرْك، بعد ما عُزِل عن الكرك ونُفِي إلى طَرابُلُس فحات بها .

وتوقًى شيخ الشيوخ بخانقاه سِرْ يَاقُوس العلّامة مجد الدين أبو حامد موسى بن (٢) أحمد بن محود الأقْصَرائى الحنفيّ فى شهر ربيع الآخر، وكان إماما فقيها بارعا مفتيا.

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى سنكلون التي آسمها الأصلى سنكلوم وتعرف اليوم باسم الزنكلون إحدى قرى مركز الزنازيق بمدرية الشرقية بمصر • (۲) في السلوك : «عز الدين» • (۳) في الأصلين هنا : « موسى بن محد » • وتصحيحه من الدر والمكامنة والسلوك وما تقدم ذكره في ص ٤ ٨ص ١ من هذا الجزء ، وقد ورد ذكره في ص ٥ ٤ ١ ص ١ من هذا الجزء باسم «موسى بن أحد بن محد» وهو خطأ والصحيح ما أثبتناه هنا • (٤) في الدر والمكامنة : « في شهر و بيم الأول » •

10

وتوقَّ الشيخ حمال الدين عبد القاهر بن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن إبراهيم التبريزى الحَرَاني الشافني . كان فقيها عالما أديبا شاعرا . ومن شعره [قوله دو بيت] : وَجْدِى وَتَصَبَّرى قليسلُ وكثير \* والقلبُ ومَدْمعِي طليقُ وأسيرُ والكونُ وحسنُكم جليلُ وحقير \* والعبدُ وأنتم غسنيٌ وفقسيرُ وتوقَّ الأمير ركن الدين بيبرس الرُّكني كاشف الوجه البحرى ونائب الإسكندرية . وكان أصله من مماليك المظفّر بيبرس الجَاشنكير ، رحمه الله .

§ أصر النيل في هــــذه السنة ــــ المـــاء القديم أربع أذرع وخمس أصـــابع . مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وثماني أصابع .

\*\*

سنة آثنتين وثلاثين وسبعائة من ولاية الملك الناصر محد بن قلاوون الثالثة على مصر، وهي سنة إحدى وأربعين وسبعائة ، وهي التي مات فيها الملك الناصر حَسَبَ ما تقدّم ذكره .

فيها (أعنى سنة إجدى وأربعين) توقّى الأمير ناصر الدين محمد آبن الأمير بدر الدين حَمَد آبن الأمير بدر الدين جَنْكِل بن البَّاباً في يوم الرابع والعشرين من رجب. وكان من أعيان الأمراء، وكان فقيها أديبا شاعرا.

وتوقَّ الوزير الصاحب أمين الدين أمين الملك أبو سعيد عبد الله بن تاج الرِّياسة ابن الغَنْام تحت العقوبة مخنوقا في يوم الجمعة رابع جمادى الأولى ، ووزَر (۲) ثلاث مرَّات بالديار المصريَّة ، وباشر نظر الدولة واستيفاء الصحبة ، وخدم

 <sup>(</sup>١) تكلة من المنهل الصاف.
 (٢) في الأصلين: ﴿في يوم الأربعاء العشرين من رجب».
 وتصحيحه عن تاريخ سلاطين المماليك والسلوك.
 (٣) راجع الحاشية رقم ٣ ص ١٣٤ من الجزء الثامن من هذه الطبعة.

ف بيت السلطان من الأيام الأشرقية ، وتنقّل في عِدّة خِدَم بمصر ودِمَشْق وطَراُبُلُس نصرانيًا ومسلما ، ولمّا أسلم حسن إسلامه وتجنّب النصارى ، وكان رضيّ الخُلُق .

(۱) وتوفَّى العلامة افتخار الدين جابر بن مجمد بن مجمد الخُوَارَزْمَى الحنفيّ شيخ الجاولية (۲) بالكَّبْش خارج القــاهـرة في يوم الخميس سادس عشر المحرم ، وكان إماما عالما بارعا في النحو واللغة شاعرا أديبا مُقَوَّها .

وتوفَّى القاضى عِنَّ الدين عبد الرحيم بن نور الدين على بن الحسن بن محمد بن عبد العزيز بن محمد بن الفُرَات أحد نواب الحكم الحنفيَّة في ليلة الجمعة ثاني عشرين ذي الحجة ، وكان فقيها محدثا .

وتوقى الأمير الكبير شمس الدين قراسُتقُر المنصوريّ ببلاد مّراغة، وقد أقطعه إيّاها بوسعيد بن خَرْبَنْدَا ملك التتار بمرض الإسهال . وقد أعيا الملك الناصر قتله ، وبعث إليه كثيرا من الفِدَاوية بحيث قُتِل بسببه نحو مائة وأربعة وعشرين فداويًّا من كان يتوجّه لقتله فُيْمَسَك ويُقتَل . فلما بلغ السلطانَ موته قال : والله ما كنت أشتى موته إلّا من تحت سبغى ، وأكون قد قدرت عليه ،

ه ۱ قلت : وقد مرّ ذكر موت قراً سُنقُر قبل هذا التاريخ ، ولكن الظاهر لى أن الأصمّ المذكور هنا الآن من قرائن ظهرت ،

 <sup>(</sup>۱) واجع الحاشية رتم ۱ من ۱۹ من هذا الجزء .
 (۲) واجع الحاشية رتم ۲ من ۱۹ من هذا الجزء السابع من هدة العلمة .
 (۳) في الدر الكامسة : « ابن الحسين » .

 <sup>(</sup>٤) لقبه المؤلف في المنهل العمافي بسيف الدين ٠ (٥) راجع الحاشية رقم ٣ ص ٨٤

٢ من الجزء التالث من هذه الطبعة . (٦) راجع الحاشية رقم ص ١٧٦ من هذا الجزء ه

 <sup>(</sup>٧) ذكر المؤلف وفاته في سنة ثمان وعشرين وسبعائة .

۲.

وتوقى الأمير سيف الدين بن الحاج قُطُّز بن عبد الله الظاهرى أحد أمراء الطَّبلَخاناه بالديار المصرية، وهو آخر مَنْ بق من مماليك الظاهر بيبَرْس البُنْدُقُدارى من الأمراء .

وتوفّى الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الرحن بن يوسف المزّى الشافعي أخو (٢) المافعي أخو (٣) المافع المزّى لأبيه في يوم الثلاثاء ثالث شهر رمضان .

وتوقى الشيخ المعتقد عن الدين عبد المؤمن بن قُطْب الدين أبى طالب عبد الرحمن بن محمد بن الكال أبى القاسم عمر بن عبد الرحم بن عبد الرحمن بن الحسن المعروف با بن العَجمى الحلبي الشافعي بمصر . كان تزهد بعد الرياسة ، وجم ماشيا من دِمَشْق وجاور بمكة ، وكان لا يقبل لأحد شيئا ، بل كان يقتات من وقف أبيه بَعلَب ، وكان له مكارمُ وصدقات وشعر جيّد .

وتوقى الأمير سيف الدين تنكز بن عبد الله الحُسَامي الناصري نائب الشام . كان أصله من مماليك الملك المنصور حُسَام الدين لاچين . فلمّا قُتِل لاچين صار من خاصّكيّة الناصر ، وشهيد معه وقعة وادى الخازندار ثم وقعة شَقْحَب ، ثم توجّه مع الناصر إلى الكّرك . فلما تسلطن الملك الناصر ثالث مرة رقّاه حتى ولّاه نيابة الشام ، فطالت مدّته إلى أن قبض عليه السلطان الملك الناصر في هذه السنة ، وقتله بثغر الإسكندرية ، وقد مرّ من ذكر تَشْكِز في ترجمة الملك الناصر الثالثة مافيه كفاية عن الإعادة هنا ؛ لأنّ غالب ترجمة الملك الناصر وأفعاله كانت مختلطة مع أفعال تَشْكِز لكثرة قدومه إلى القاهرة وخصوصيّته عند الناصر من أوّل ترجمته إلى آخرها إلى جين قبض عليه وحبسه ، كل ذلك ذكرناه مفصّلا في اليوم والشهر، وما وُجِد له

 <sup>(</sup>۱) واجع الحاشية رقم ۱ ص ۷۷ من الجزه السادس من هذه الطبعة .

في حوادث سنة ٧٤٧ هـ · (٣) في الدرر الكامنة أنه توفي في شهر شعبان ·

<sup>(</sup>٤) واجع الحاشية رقم ٣ ص ٩ ه ١ من الجزء النامن من هذه الطبعة .

من الأموال والأملاك ، كلّ ذلك في أواخر ترجمة الملك الناصر ، ولمّ وَلِي الأمير أَنْ المُعْرَبُهَ الما المالحيّ نيابة الشام بعد تَنْكِز قال الشيخ صلاح الدين الصفدى في تَنْكِز المُلاكور أبياتا منها :

أَلَا هَلَ لَيَبْلات تَقَضَّتُ عَلَى الْجَمَى \* تعدودُ بَوَعْدِ للسرور مُنَجَّدِ لِللَّهِ وَمُدَّا اللَّهِ مُنَجَّدِ لَيَكُمْ إِذَا رَامِ الْمُبَالِخُ وَمُدَّفَّهَا \* يُشَدِّبُهُا حُسُّمَا أَبُالِخُ وَمُدَّفَّهَا \* يُشَرِّبُهُا حُسُّمَا أَبُالِخُ وَمُدَّفِّهَا \*

أمر النيل في هذه السنة — الماء القديم أربع أذرع إحدى عشرة إصبعا .
 مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وتسع عشرة إصبعا . والله تعالى أعلم .

.+.

إنتهى الجزء التاسع من النجوم الزاهرة، ويليه الجزء العاشر، وأوله: ذكر ولاية الملك المنصور أبى بكر ابن الملك النــاصر محمد بن قلاوون على مصر

(١) ورد في آخر أحد الأصلين الفتوغر افيين العبارة الآتية :

« هذا آخر ترجمة الملك الناصر محمد بن قلار ون ، وما وقع فى أيامه من الحوادث والوفيات ، المتقول ذلك من النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ، تأليف المقر المرحوم الجسالى يوسف بن تغرى بردى تضدهما الله برحمته والمسلمين آمين» ، وورد فيه إيضا بعد العبارة المتقدّمة ما يأتى: «برمم خزافة الجناب الكريم العالى المزوى الزين فرج ابن المقر المرحوم سينى بردبك أمير آخور وألده كان وأمير حاجب هو الملكى الأشرق ، أدام الله نميته وجدّد مسرته ، بتاريخ ثانى عشر بن صفر الخير سنة خمس وثمانين وثمانمائة على يد فقير رحمة ربه محمد بن محمد القادري الحمين عفا الله عنهم أجمين » .

++

تنبيسه: النمليقات الخاصة بالأماكن الأثرية والمدن والقرى القديمة وغيرها مع تحديد مواضعها من وضع حضرة الأستاذ العالم الجليل محمد رمزى بك المفتش السابق بوزارة المالية وعضو المجلس الأعلى لإدارة حفظ الآثار العربية . كالتعليقات السابقة فى الأجزاء الماضية ، فنسدى إليه جزيل الشكر ونسأل الله جلّت قدرته أن يجزيه خير الجزاء عن خدمته للعلم وأهله .

\*\*

ملاحظـــة : ورد فى ص ٢٨١ س ٨ من الجزء الثامن من هذه الطبعة ـــ قول أبن نباتة المصرى فى الملك المؤيد إسماعيل صاحب حماة ـــ :

« أَفْدِيه من مَلِك مُكاتب عبدَه \* ... الخ »

بفتح الهمزة وسكون الفاء من كلمة « أَقْدِيه » . وبكسر اللام من كلمة « ملك » . وهــــــذا الضبط قد صرف البيت مر ... بحر الطويل إلى بحر الكامل . وصوابه : « أُفَدَيهِ مِن مَلْكِ يكاتب عبده » . ورواية ديوان آبن نباتة :

« فديتك من ملك يكانب عبده »

# استدراكات

لحضرة الأستاذ الجليل محمد رمزى بك، مع ملاحظة أن الاستدراكات الخاصة بالأجزاء الثالث والرابع والخامس الواردة فى آخر الجسزء السادس فى صفحة ٣٨٠ وما بعدها من وضع حضرته أيضا .

#### باب سيعادة

سبق أن ذكرت في تعليقاتي بصفحة ٢٨٠ من الجزء السابع من هذه الطبعة ما يفيد أن باب سعادة أحد أبواب القاهرة القديمة من سورها الغربي كان واقعا في مكان الباب الغربي للطرقة الفاصلة بين محكة الاستثناف وبين محافظة مصر بميدان باب الحلق و والصحيح أن باب سعادة كان واقعا في نفس الوجهة الغربية لمبني محكة الاستثناف على بعد عشرة أمتار من شمال الباب الغربي للحكة المذكورة وكانت الطريق التي توصل من هذا الباب إلى داخل المدينة تسير إلى الشرق في القسم البحري من مبني محكة الاستثناف حتى نتلاق بمدخل شارع المنجلة ، وهو آمتداد الطريق التي لا تزال توصل إلى داخل مدينة القاهرة القديمة ، وباقي الشرح الوارد بالجزء السابع صحيح .

#### حوض اًبن هنس

ذكرت في الحاشية رقم ع ص ٢٠٦ من هذا الجزء أن حوض آبن هنس كان واقعا بشارع الحلمية على رأس شارع الهامى باشا، بناء على ما ورد في كتاب الخطط التوفيقية . و بعد طبع هذه الحاشية رأيت في خطط المقريزى عند كلامه على حمام الأمير سيف الدين أَلدُود الحاشنكيرى (ص ٨٥ ج ٢) أن هذا الحسام في الشارع

المسلوك خارج باب زويلة تجاه زقاق خان حلب بجوار حوض سعد الدين مسمود آبن هنس . ومن هذا يتضح أن هذا الحوضكان بجوار الحمام المذكور .

وبالبحث تبين لى : أولا – أن حام الأميرسيف الدين أَلْدُود لا يزال قائمًا ويعرف اليوم بحمام الدُّود بشارع محمد على عند تقابله بشارع السروجية، وكان باب الحمام يفتح قديما على الشارع المسلوك خارج باب زويلة ، وكان بجمواره حوض آبن هنس يقع على نفس الشارع فيا بين مدخلي شارع السروجية وشارع الحلمية الآن ، ثانيا – أنه لما آختطت الحكومة شارع محمد على وفتحته في سنة ١٨٧٣ دخل في طريقه القسم الغربي من الحمام بما فيه الباب الأصلى ، وذخلت فيه أيضا الأرض التي كان عليها الحوض ، وبذلك زال أثره، ثم فتح الهمام باب جديد هو بابه الحالى الذي في شارع مجمد على .

ومن هذا يعلم أن حوض آبن هنس كان واقعا فى محور شارع محمد على غربى المنزل المجاور لحمام ألدُود من الجهة البحرية وفى تجاه مدخل شارع على باشا إبراهيم بالفاهرة .

## مسجد الأمير بكتوت الخازندار

ذكرت فى الحاشية رقم ٥ ص ٢١٩ من هذا الجزء أن هذا المسجد هو الذى ٥ يعرف اليوم بجامع البلك ببولاق، اعتمادا على الرخامة التى أخرجتها إدارة حفظ الآثار العربيـة من بين أنقاض هذا الجامع الخرب، ونقش على تلك الرخامة إنشاء الأمير بكتوت لمسجده فى سنة ٧٠٩ ه ، و بعد طبع هـذه الحاشية تصادف أن اطلعت على كتاب وقف رضوان بك الفقارى المحرر فى ٨ ربيع الأقل سنة ١٠٥٣ ه فعلمت منه أن وقف البدرى بكتوت وهو الأمير بكتوت المذكوركان واقعا خارج باب . ، ويلة بالخضريين على يسار السالك طالبا سوق سفل الربع الظاهرى .

و بما أن المؤلف ذكر أن المسجد الذي أنشأه بكثوت يقع خارج باب رويلة فلا بدّ أن يكون قريبا من وقف رضوان بك المذكور، وبالبحث عن هذا المسجد خارج باب زويلة تبين لى أنه قد زال وليس له أثر اليوم، بدليل أن اللوحة الرخام التي كانت على بابه نقلت من عهد قديم إلى جامع البلك ببولاق ثم إلى دار الآثار العربية بميدان باب الخلق بالقاهرة .

### دار الأمير آقوش الموصلي

ذكر المؤلف في صفحة ٩٤ من هذا الجزءكما ذكر المقريزي في (ص ٣٠٧ ج ٢) أن هذه الدار هدمت ودخلت في جامع الأمير قوصون الناصري . وقد كتينا على تلك الحاشية رقم ٣ من هذه الصفحة . وهذه الحاشية ملغاة ولا لزوم لها .

## مدارس وجوامع أخرى

يلاحظ القارئ أن مؤلف هذا الكتاب قد خص الملك الناصر محمد بن قلاوون بذكر ما أنشئ في عصره من العارات والمنافع العامة على آختلاف أنواعها ، سواء أكانت من إنشائه خاصة أم من إنشاء رجال دولته ، ومع ذلك فإن المؤلف ترك بعض المساجد مما لا يقل شأنا عما ذكره . لهذا رأيت إتماما للفائدة من هذا الحصر أن أذكر طائفة مما تركه المؤلف من الجوامع والمدارس التي هي من منشآت عصر الملك الناصر في القاهرة ، وهي :

(١) المدرسة القراسنقرية . أنشأها الأميرشمس الدين قراسنقر المنصورى نائب السلطنة سنة ٧٠٠ هـ ( المقريزى ص ٣٨٨ ج ٢ ) . ومكانها اليوم مدرسة الجمالية الابتدائية بشارع الجمالية بقسم الجمالية .

- ( ٢ ) المدرسة السعدية . أنشاها الأمير شمس الدين سنقر السعدى نقيب الماليك السلطانية في سنة ٧١٥ هـ ( المقريزي ص ٣٩٧ ج ٢) . ولا تزال قائمة إلى اليسوم بشارع السيوفية ، وكانت مستعملة أخيرا تكية للولوية بقسم الخليفة .
- (٣) المدرسة المهمندارية . أنشأها الأمير شهاب الدين أحمد بن آقوش العزيزى المهمندار ونقيب الجيوش فى سنة ٧٧٥ ه (المقريزى ص ٣٩٩ ج ٢). ولا تزال قائمة إلى اليسوم باسم جامع المهمندار بشارع التبانة بقسم الدرب الأحمسر.
- (٤) المدرسة الملكية . أنشأها الأمير الحاج سيف الدين آل ملك الجوكندار الناصرى في سنة ٧١٩ه ، كما هو ثابت بالنقش على بابها ، وذكرها المقريزى في خططه (ص ٣٩٢ ج ٢) . ولا تزال قائمة إلى اليوم بآسم جامع الجوكندار بشارع أم الغلام . بقسم الجمالية بالقاهرة . وتسميه العامة زاوية حالومة ، وهو رجل مغر بى طالت خدمته لهذا المسجد فعرف به .
  - ( 0 ) جامع آبن غازی . أنشأه نجم الدین بن غازی دلال الهالیك فی سنة ٧٤١ هـ ( المقریزی ص ٣١٣ ج ٢ ) . ومكانه الیوم الجامع المعروف بجامع الشیخ نصر بشارع درب نصر ببولاق .
  - (٦) جامع آبن صادم . أنشأه محمد بن صادم شيخ بولاق . ذكره المقريزى (٦) جامع آبن صادم . أنشأه عمد بن صادم شيخ بولاق . ذكره المقريزى (ص ٣٢٥ ج ٢) ، ولم يذكر تاريخ إنشائه ، ولكن إبراهيم بن مغلطاى ذكره في منشآت عصر الملك الناصر محمد بن قلاو ون . ومكانه اليوم الحامع المعروف عملية بدرب نصر ببولاق .

- (٧) جامع الشيخ مسعود . ذكره المقريزى في خططه عند الكلام على سويقة العياطين (ص١٠٧ ج٢) فقال : إن الذي أنشأه هو الشيخ مسعود بن محمد بن سالم العياط في سنة ٧٢٨ ه ، ولا يزال هذا المسجد قاماً إلى اليوم باسم جامع الشيخ مسعود بعطفة الشيخ مسعود بدرب الأقاعية بقسم باب الشعرية .
- (A) جامع فلك الدين فلك شاه . يستفاد عما هو منقوش فى لوح من الرخام مثبت بأعلى عراب هذا المسجد أن الذى أنشأه هو الأمير فلك الدين فلك شاه بن دادا البغدادى فى سنة ٧٧٠ ه . ومن هذا التاريخ يتبين أنه من منشآت عصر الملك الناصر محمد بن قلاوون . ولا يزال هذا الجامع موجودا ، و يعرف بجامع الجنيد بشارع الدوب الجديد بقسم السيدة زينب ، و ينسب إلى الشيخ على الجنيسد المدفون فيه .